

2269

2269.3.366.ll

Duryan

Nabdhah ta'rikhiyah fi

asl al-ta'ifah

DATE

ISSUED TO

DATE ISSUED DATE DUE

DATE ISSUED DATE DUE

DATE ISSUED DATE DUE





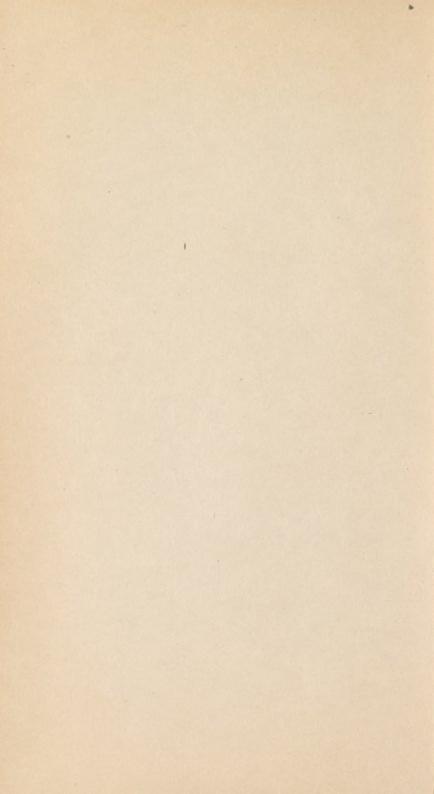

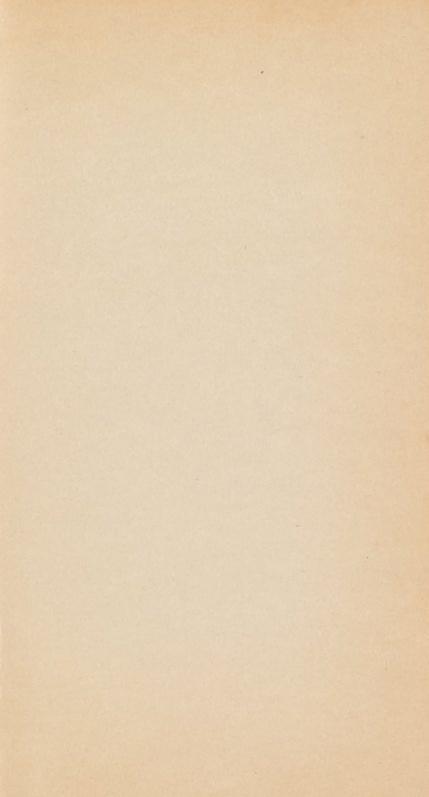

# نبذة تاريخيت

في

أصل الطائفة المارونية واستقلالها بجبل لبنان من قديم الدهر حتى الآن

للمطراده بوسف درباده رئيس أساقفة طرسوس شرفاً والنائب البطريركي المادوني في القطر المصري وظيفة

عني عنه

طبعة ثالثة متقحة

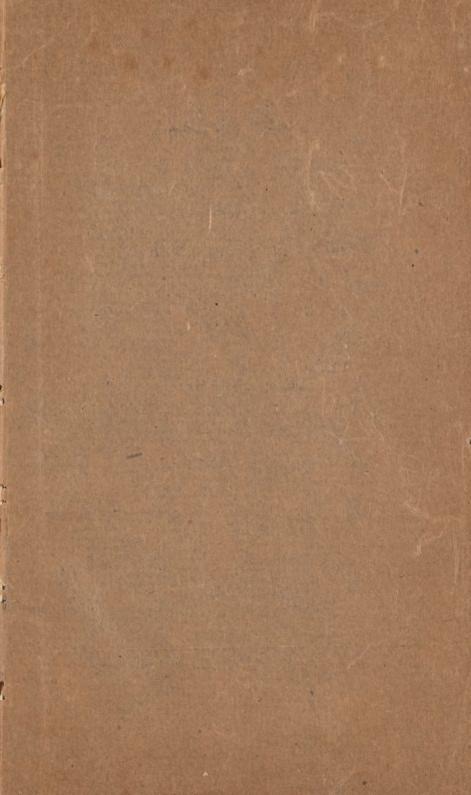

natdhah da'nikhiyah fi "
asl al-tā'ifah al-mariniyah
ünik ili bii

في

أصل الطائفة المارونية واستقلالها بجبل لبئان من قديم الدهر حتى الآن

لات بوسف درباد

رئيس أساقفة طرسوس شرفاً والنائب البطريركي الماروني في القطر المصري وظيفةً

طبعة ثالثة منقحة

الشيخ بوسف توما البستاني الشيع المستاني المستاني الشيع المستاني ا

في الحالمية العلمية ليوسف ابرهيم صادر • بيروت • ١٩١٩



## توطئة

#### للطبعة الثالثة من هذا الكتاب

اننا قد نشرنا هذا الكتاب بالطبع مرتين في مصر اثناء الحرب العامة التي غبرت الآن باذن الله ولم تعبر ارزاو ها وويلاتها بعد . وقد اصلحنا في الطبعة الثانية منه ما عن لنا اصلاحه مع زيادة بعض الفوائد التي رأينا ان لا بد منها لمزيد الاستفادة والالمام بكل الموضوع الذي توخيناه في تأليفه .

وقد نفدت من مدة كل نسخه في القطر المصري وفي سائر جهات المهجر حيث تسنى لنا ايصاله في خلال تلك الايام السودا، (لا اعادها الله على البشرية) قصد تعميم الفائدة المطاوبة وتعريف الطائفة المارونية باصلها وتاريخها المدني المجيد ووطنها لبنان المثيع مذ الدهر وهو مرجعها وموئلها الحقيقي واليه نسبتها كيفا تقلبت الاحوال والظروف.

ولم نستطع أن نذيعه هاتيك الآيام في هذا الوطن العزيز لما لا يغرب عن اللبيب من الاسباب القاهرة ، بيد أن أنسا ارسلنا منه بعض النسخ من الطبعة الثانية الى بعض الاخوان بعد وقوع الهدنة والفرج الشامل بحسن توفيقه تعالى فشاع ذكره دون أن يراه غير القليلين .

ومن ثم فقد الح علينا غير واحد من الادباء في اعادة طبعه هنا في بيروت لئلا تفوت ابناء الوطن فوائده ، وقد اعدنا الآن طبعه تلبية لرغبتهم بعد اعمال الفكر في تنقيعه ثانية بقدر الامكان رغم ما نحن عليه من التعب والاعتبلال على امل ارضاء الجميع ، والله في كل حال حسبنا واليه ننيب . (CAP)

2269

366

11

## مقدمة الكتاب

لقد تشر بالطبع في باريس هذه الايام العصيبة كتاب غير صغير الحجم بلغة الفرنسيين الفصحى تحت عنوان "سورية الغد " منسوب الى كاتب سوري غير مجهول المقام في عالم السياسة (١): وقد طرق به موضوعاً دقيقاً من المواضيع الوائجة في هذه الظروف الحرجة: بما نبهت الخواطو اليه هذه الحرب الضروس لانه سيكون من بعض مواضيعها المبتغاة .

وقد وقع لنا نسخة منه طالعناها بامعان فوجدنا، والحق يقال لا يخلو من الفائدة ، بيد اننا قد اسفنا كما اسف غيرنا من العقاد اشد الاسف على ما دس فيه من الترهات والاغيراض الخصوصية التي من شأنها ان تشو محيا الحقيقة وتقلل من قيمة الكتاب وتزيد في التفريق بين العناصر السورية في وقت نحن احوج فيه الى الانضام والوئام منا الى التنافر المشؤم والتباين المذموم والتزاحم الغير المعقول الذي كان في كل زمان ومكان آفة الرقي والعمران: كما لا يغرب عن ذي مصدة .

ذلك فضلاً عما توخاه من التحامل البليغ على بعض السلف الطاهر من كرام اللبنانيين كالامير بشير الشهابي المعروف بالكبير: والحميد الذكر والآثار البطريرك يوسف حبيش وهو من خيرة بطاركة الطائفة المادونية : ويوسف بك كرم البطل اللبناني الشهير : وغيرهم بمن طبق ذكرهم الافاق بالحمد والثناء ولا يزال اللبنانيون يفاخرون بهم وباعمالهم العظيمة وهم اولى الناس بمعرفتهم وتعريفهم.

<sup>(1)</sup> هو المرحوم ندره بك مطران الشهير

وليس من غرضنا في هذه العجالة انتقاد كلامه الذي من هذا القبيل ولا رد سهامه التي سددها الى مثل هو لا الاقطاب: فان التواريخ الحقيقية الراهنة تتكفل بذلك ومن ثم فاننا نكل الى اهل الذوق السليم فالى اهل النقد والقياس ممن ينقرون وينقبون عن الحقائق التاريخية في مظانها ليحكموا حكمهم العادل بينه وبينهم.

الا ان هذا الكاتب قد فتح لنا مجالاً وأسعاً للدخول في موضوع تاريخي مهم بقدر ما هو مجهول عند من نزيد ان يكونوا على معرفة نامة منه • الا وهو اصل اللبنانيين الحقيقي واستقلالهم في جبل لبنان من قديم الدهر حتى الان: وهو ما انكره عليهم صاحب هذا الكتاب كل الانكار خاصة في مستهل الباب الثاني عشر منه •

وهذا ما حدا بنا على ضيق اوقاتنا وقصر يدنا في هذه الظروف عن الوصول الى كل المستندات التاريخية الراهنة الى وضع هذه العجالة . وقد قصرنا بها كلامنا على الطائفة المارونية واصلها واستقلالها الذاتي او النوعي في مواطنها من جبل لبنان ناركين الكلام في امركل طائفة من الطوائف المستوطنة في هذا الجبل المبادك لاربابها لان صاحب البيت (على ما جا، في المثل السائر) ادرى بالذي فيه : وهم اولى بالبحث والتنقيب عن اصل طوائفهم وتواريخها من كل وجه باخلاص نية .

فاذا احسنا ونحن كما يعلم الله لم نقصد غير الاحسان فحسبنا : والا فلنا من كرم اهل الذوق السليم عذر لانت اول من طرق هذه القضية تعمدًا ودخل في هذا السبيل انوعر السالك على قلة ما بين ايدينا من المراجع التي عليها المعول وكم توك الاول للاخر: ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها \* كنى المرة نبلاً ان تعد معائبه ومن ثم نقول وبالله المستعان :

## متهيل

#### في معاني الاستقلال

الاستقلال في الاصل الما هو مصدر لفعل "استقل " الثلاثي الزيد فيه من وزن استفعل وله في اللغة "كاجا في محيط المحيط " معان متباينة: منها – استقل الشيء حمله ورفعه : وهو من القلة اي اعلى كل شيء – واستقله عده ورآه قليلاً – واستقل الطائر في طيرانه ارتفع – والنبات اناف – والقوم دهبوا وارتحلوا – والرجل غضب – واستقلت الرعدة فلاناً ارعدته – واستقل الرجل برأيه استبد به – والوالي بولايته تفرد بها ولم يشركه فيها غيره .

وعن اقرب الموارد – واستقل الرمح بالظل اي بلغ ظل الرمح المغروس في الارض ادنى غاية القلة والنقص: وذلك عند انتصاف النهار . وفي ذيله – استقل بالامر اطاقه: يقال هو لا يستقل بهذا اي لا يطيقه – واستقل فلان غضباً شخص من مكانه لفرط غضبه – وهو مستقل بنفسه « بكسر القاف » اي ضابط امره .

وهذاكل ما ورد من معانيه في كتب اللغة التي بين ايدينا: وانت ترى انه لا يوافقنا منها في بجثنا هذا ولو بعض الموافقة الا قوله – استقل فلان برأيه : والوالي بالولاية : وهو مستقل بنفسه – وهذا على ما نزى ليس باصل واغا قرره العرف الدارج من وجه الاستعارة بين الذين يتكلمون عادة بهذه اللغة .

ولفظة «الاستقلال» في بحثنا هذا الما تشير الى غير ذلك في عرف السياسيين اليوم ولو أخذت من المعاني الثلاثة الاخيرة التي لها ومن المعاوم ان معاني الكلمات تقرر غالباً بحسب المواضيع الرائجة بين الناس وتحوّل في تعريفها الى ما تحتاج اليه هذه المواضيع في بيانها وتحديدها ولم يكن حتى العصر الذي وضعت فيه معجات اللغة من كلام في الشرق عن استقلال امة برمتها او فريق من الناس في ارض بلاده وحدودها ليحكم نفسه بنفسه على شرائط مقررة او دون شرط وجل ما كان هناك ان ملكاً أو اميرًا او عاهلاً يتولى امر الامة إو القبيلة او الشعب بالاستبداد فيسن لهم الشرائع على ايثاره : ويضرب

عليهم الضرائب على هواه : ويقودهم الى الغزو او الحرب صاغرين دون ان يعرفوا السبب او الغاية منها : ويعقد الصلح متى شا، وكيفها شا، دون معارض والموت والحياة بين شفتيه مستبدًا في رعيته استبداد المولى بعبيده : حتى توصل بعضهم الى تأليه ملوكهم وعبادتهم دون اقل

التفات الى صفاتهم السافلة ورذائلهم واعمالهم الممقوتة .

اجل ان مثل هذه المالك او القبائل كانت تعد مستقلة على نوع ما بحدود ارضها ومرافقها و ولكن لم يكن ليصح عليها معنى الاستقلال اليوم لان ملكها او اميرها او عاهلها او بالجملة من يتولى امرها انما هو الذي كان في الحقيقة ونفس الامر مستقلاً بها بمعنى الاستبداد وكانت تعد المملكة عا فيها كلها له يتصرف بها تصرف المالك علكه دون منازع: ولو كان له وزراء ومستشارون وولاة وقضاة الخ فان هو لاء كان يسميهم هو وينصبهم ويعزلهم ويكرمهم وينكل بهم متى شاء وكيفها شاء ولهذا لم يكن لهم الحرية ان يتصرفوا بوظائفهم الا على هواه وربا تزلف بعضهم اليه من باب الممالقة فزين له اموراً على على هواه وربا تزلف بعضهم اليه من باب الممالقة فزين له اموراً على

ميله ما نول بها من سلطان.

ولهذا كانت لفظة "الاستقلال " في تلك العصور تدل على غير ما تدل عليه هذه الايام عند ما يطلب قوم او شعب الاستقلال البديع الذي اضحى كل الناس يحلمون به خاصة بعد هذه الحرب الضروس التي كادت تشمل العالم اجمع بويلاتها واثقالها ومصائبها : ثم بالامال في النتائج الباهرة التي ستأتي عنها واخصها تحرير الشعوب والامم الضعيفة من استبداد المستبدين على اشكالهم :

فالاستقلال اليوم اذن قد اثخذ معنى آخر جديدًا لم يكن له في ما بين ايدينا من معاجم اللغة على ما رايت . وهو اما ان يتفق قوم يقطنون ارضاً واحدة على حكم ذاتهم بذاتهم في داخليتهم دون مرجع اعلى يرجعون اليه في الخارج : وهذا ما يقال له الاستقلال التام او المطلق . او بحيث يكون لهم مرجع يرجعون اليه عند المشاكلة في امورهم الداخلية والمحافظة على حقوقهم ومرافقهم في امورهم الخارجية : وهذا ما يقال له الاستقلال النوعي او الذاتي او الداخلي او الخاص المقيد بشروط مقررة بين الشعب المستقل على هذا الشكل وبين مرجعه الايجابي او جمم المملكة التي يعد جزءًا منها .

هذا من الوجهة النظرية : اما من الوجهة العملية فسبيلنا ان نظر الى ما قرره معجم السياسة الاوربية الذي وضعه قادة الشعوب في الغرب لمعنى هذا الاستقلال على اشكاله ومحصته ثورات الامم والعناصر حتى تقررت حدوده وشروطه في ضمن قواعد وقوانين ومعاهدات مشهورة عند الساسة العظام . واغا نحن في الشرق قد شرعنا نأخذ ذلك عنهم على سبيل الاقتداء . ولهذا يازمنا ان نتقيد بما وضعوه له فقد قالوا :

ان الامة او الملكة تكون مستقلة استقلالاً تاماً او مطلقاً متى وجدت فيها هذه العلامات الثلات المميزة والجوهرية وهي :

اولاً ان تكون معروفة لدى الممالك او الدّول الاخرى مستقلة في المورها الداخلية والحارجية .

ثانياً ان يكون لها الحق ان تشهر حرباً او تعقد صلحاً مع الدول الاخرى

ثالثاً ان يكون لها علاقات سياسية مع غيرها من الدول او الممالك الاخرى

وهذا ما يقال له في لغتهم.

Indépendance absolue ou Parfaite.

اما الاستقلال النوعي وهو ما يقال له عندهم: « autonomie بعناها الاصطلاحي ( لان معناها الاصلي الما هو ما يوافق عندنا الاستقلال بالنفس او ادارة المرء اموره على هواه ) فهو على ضروب شتى: وبالجملة فهو يطلق على جماعات من كل جنس تضمها ارض واحدة بجدودها القررة متصلة بجسم الملكة الكبرى في الامور العمومية ولو اتصالاً معنوياً . الا ان لها نظامات خصوصية داخلية اقل او اكثر اتساعاً بحسب ما تخولها من الحقوق والامتيازات الحاصة المملكة او الدوله التي تجسب ما تخولها من الحقوق والامتيازات الحاصة المملكة او الدوله التي ترجع اليها وتكون جزءًا منها : بحيث لا تكون مستقلة استقلالاً ناماً او مطلقاً حتى ولا في نظامها الداخلي الذي للمملكة او الدولة السيطرة حق الاشراف عليه ايضاً .

على ان هذا الاستقلال النوعي قد يكون بالغاً اقصى حد من السعة مجسب النظامات الداخلية التي توضع له · فالمستعمرات الانكليزية مثلاً لها استقلال داخلي او نوعي لا يقف الا عند حد حرمانها من حق شهر الحرب واجراء المخابرات السياسية مع الدول الاخرى رأساً وضرب النقود و كذلك المالك والامارات الصغرى التي تتألف منها الامبراطورية الالمانية : والولايات المتحدة التي تتألف منها الجمهورية الاميريكية الثمالية الكبرى • فلكل من هذه المالك والامارات الصغرى والولايات المذكورة استقلال نوعي ( autonomie ) مخصوص اقل او اكثر اتساعاً على ما هو مشهور ويصح لكل احد ان يعوفه بالرجوع الى مظانه .

هذا وقد تكون حدود هذا الاستقلال اضيق كثيرًا من ذلك بحيث يقتصر فيه على تدبير الشوون المحلية وامور البلديات وهذا ما يقال له اذ ذلك الاستقلال الاداري: وفي لغتهم autonomie وقد يخول للمدن وبعض البلدان التي يصلح لها وتصلح له.

فاذا تقرر ذلك كان استقلال لبنان الذي توخينا اثباته في هذا الكتاب على وجهين : فللوجه الاول وهو الاستقلال التام او المطلق على حسب معناه في العصور الخالية يتناول ناريخه من اول الامر الى دولة الاسكندر الكبير او الساوقيين : اذ كانت فيه المالك الصغرى المعروفة بالفينيقية مستقلة احداها عن الاخرى استقلالاً ناماً في كلشي٠٠ كمملكة جبيل ومملكة بيروت ومملكة صيدا ومملكة صور الخ٠ وقد تسلط على هذه المالك المصريون اولاً ثم الاشوريون اذ غلبوهم على امرهم في حروب طاحية وفرضوا عليهم الجزية وتركوهم وشأنهم دون ان يعارضوهم في ممالكهم واستقلالها بحيث بقيت غالباً على ما كانت عليه قبل انغلابها للغزاة ٠

والوجه الثاني وهو الاستقلال النوعي على اشكاله فقدكان للبنان

منذ عهــد الساوقيين إلى الرومانيين فالعرب تارة واسعاً واخرى ضيقاً بجسب الظروف كما سترى.

وعلى مثل ذلك كان لبنان على عهد الصليبيين ثم الذين اتوا بعدهم من سلاطين مصر وسورية : وفي عهد الدولة العثانية ايضاً التي مدت يدها القاهرة الى كل البلاد التي افتتحتها كسيدة مطلقة واخذت تولي عليها من تشاء وتستوفي الضرائب من اهلها كها تشاء والا انها في لبنان قد راعت بعض الحقوق والامتيازات في اهم الاحوال الحاصة باهله في داخليته فلم تتعرض لهم الا في امر تحصيل الضرائب التي فرضتها على كل قسم منه و

ولا يعارض ذلك ما كان يحصل فيه من الحروب الداخلية بين حكامه للمزاحمة على الحكم والولاية وحق ضَرب الضرائب وتقاضيها بالرفق او بالقوة : ولا من الحروب الحارجية بين هو لا، الحكام وحكام جوارهم من كل ناحية وتذليل العصاة منهم ومد سيط تهم وحكمهم وولايتم اليهم : فان ذلك الما كان برضى الدولة وللدولة العثانية نفسها (١) التي كان جل همها تحصيل مال الحرينة السلطانية المضروب على هذه المقاطعات التي كانت تعدها ملكها وتحت سيطرتها وحكمها المطلق الجلان الموانة وسائر الطوائف المسيحية وغير المسيحية في جبل لبنان كافت

<sup>(</sup>۱) لما مثل الامير فخر الدين المعني بين يدي السلطان مراد الرابع سنة ١٦٣٣ م (١٠٤١ هـ) اعتذر لديه عن نفسه إنه إنها جمع الرجال لامور مختصة بالوزراء او النواب: ولم يقاتل غير العصاة على السلطنة العلية: وإنه إنها استخلص القلع من العصاة وسلمها للسلطنة الخ. فعفا عنهُ السلطان (طالع كتاب الغرر الحسان في تاريخ هذه السنة وكتاب تاريح الاعيان بجبل لبنان ص ٢٣٦من طبعة بيروت سنة ١٨٥٩)

كلها متمتعة بتام الحرية في ادارتها المدنية والدينية خاصة : بحيث لم يكن يتعرض لهم احد ايًا كان في مثل هذه الامور الجوهرية . بيد ان هذا الاستقلال لا يعد مطلقاً وناماً كما يرى المتأمل الا من هذا الوجه و بهذا النوع: ولهذا فهو بالاحرى من قبيل الاستقلال النوعي ليس غيره .

هذا وقد زادت يد الدولة امتدادًا الى لبنان من سنة ١٨٤١ اي بعد ان طردت الدولة المصرية منه ونفت الامير بشير الشهابي المعروف بالكبير الى مالطه ثم الى الاستانة : وقسمت حكم البلاد بين النصادى والدروز : ووضعت له نظاماً مخصوصاً برضى الدول الاوربية الكبرى وهو المعروف بنظام شكيب افندي . وبقي حكم الجبل على هذه الحال الى ان حصلت فتنة سنية ستين المشهورة : التي كان من نتائجها وضع النظام الخصوصي المعروف تقريراً الاستقلال الحبل النوعي على مقتضاه تحت رعاية الدول الست العظمى وحمايتها وسيطرتها : بحيث لم يكن مين في اقل مادة من مواده الا بمعرفتها ورضاها ومصادقتها على ما هو مشهور .

فمثل هذا الاستقلال الذي كان يتمتع به جبل لبنان وكل اللبنانيين من قديم الزمان يجب ان لا يستهان به مهما يكن من شكله والظروف التي كانت تطرأ عليه : لانه كان في كل حال من قبيل الاستقلال النوعي في عرفنا الان : ولم يكن لاهل جواره مثله في كل بلاد سورية بجيث كان كل نصارى الولايات العثانية يحسدون نصارى جبل لبنان على ما هم فيه من الحرية الدينية التامة : وكانوا عند اشتداد الضيق عليهم يفزعون اليه ليكونوا في مأمن من ذلك.

فهذا هو الاستقلال الذي نفاخر به ونتوخى اثباته في هذا الكتاب

باجلى البراهين المسندة الى الاثار التاريخية الراهنة ، وقد رأينا ان نوضح قصدنا من ذلك هنا لئلا 'نتهم بالتطوف الغير المعقول و'مجمل كلامنا على غير محمله · كما جرى لبعض اصحاب الغايات عند ما طالعوا الطبعة الاولى منه :
مما دعانا الى وضع هذا التمهيد وبه غنى لا الى اللباب ان شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل

## الباب الاول

في ياله استفلال مبل لبناله من قبل دخول النصرانية عليهم اي منذ اول امرهم حتى الفتح العربي

لا نريد ان نرمي الكلام في هذا الباب على عواهنه: ملتجنين الى اساليب الفصاحة في اثبات قضيتنا: او الى الاوهام الفارغة التي توافق غرضنا ولو لم توافق الحقيقة: حذرًا من ان نقع في ما ينبه اليه الشاعر الحكيم بقوله: لا تنه عن خلق وتأتي مثله \* عار عليك اذا فعلت عظيم ولكننا ندع للتاديخ الحقيقي الراهن والاثار الباقية على كرور الدهر ان تنصفنا في بيان ذلك وتسمح لنا بالاستنتاج المعقول فقط عنها.

فهذه فينيقية إلساحلية او اللبنانية (١) حتى اعالي جبالها قد

<sup>(</sup>١) ان هذا الاسم انها اطلقه الرومانيون على سائر الارض التي يشرف عليها جبل لبنان وهو يتنهاول جميع الارض الممتدة من الساحل

#### كانت منذ عهد عهيد قبل المسيح منقسمة الى مالك صغرى

الى انتيلبنان . وكان اسم فينيقية بالاجمال عند الاقدمين يطلق عادة وخصوصاً على كل ساحل لبنان الذي بين نهر النعان والنهر الكبير اي بين عكا وارواد . وهو على ما يقال يوناني الاصل ورد ذكره في كلام هومير الشاعر اليوناني الشهير وفي تاريخ هيرودوت . وقد ارجع اسطفان الدينطي اصله الى حكاية من اساطيرهم عن "قدم او قدموس " الذي على ما روى هيرودوت واوريبيد قد هاجر من فينيقية الى بلاد اليونان بجماعة عديدة . فقال اسطفان الذكور ان " قدم " هذا كان يقال له فينقس " وهو ابو هو لا الفينيقيين الذين نسبوا اليه .

وقد جا، في حجاب مسوب الى ارسطو الفيلسوف الشهير : ان النينيقيين قد اطلق اليونان هدا الاسم عليهم كمرادف للقتلة : لان تجارهم الاولين ما كانوا يحتاون الشطوط الا للقتل والنهب وفي ذلك اشارة ظاهرة الى مهاجرة اجدادهم بكثرة الى نواحي بلاد اليونان في ايام جاهليتهم : فكانوا يسومونهم كل حيف ليخضعوهم لهم او ليجاوهم عن الارض التي كانوا يستعمرونها ، وذلك على نحو ما جرى في عهد الصليبيين مع جماعة شيخ الجبل الذين كانوا يعرفون بالحشاشين بسبب استعالهم الحشيش المخدر وكانوا يسرفون في النهب والقتل حتى اشتهروا به : فاطلق الافرنج هذا الاسم على كل قاتل غدار بمن يصيبون الطرق فيسمونه الى يومنا هذا في لغتهم assassin من الحشاشين المذكورين .

وقد جاء في هذا الكتاب نفسه ان اسم النخل في اللغة اليونانية مشتق من لفظ فينيقية لان الفينيقيين هم اول من حماوا النخل او ثمره الى بلاد اليونان وعرفوهم به . وهذا يعارض مذهب بعض العلماء الذين

#### مستقلة بعضها عن بعض تمام الاستقلال ومتحالفة على نوع ما

زعموا ان اليونان الما اعطوا هذا الاسم لهذه الناحية لكثرة النخيل فيها واشتهارها عندهم به : ولو اسندوا هذا المذهب الى ما وجد من المسكوكات المتأخرة عليها رسم النخل رمزًا الى فينيقية . لان هذا الاسم كان يطلق على هذه الجهة والقوم الذين منها قبل ناريخ هذه المسكوكات عدات بعيدة : ورعا اتخذ هذا الرمز من بعد ما اشتهر هذا الاسم بمعنى النخل وضاع اصل اشتقاقه .

وكنا ذهبنا في الحاشية التي علقناها على هذا المحل في الطبعة الاولى من كتابنا هذا : ان لفظة النيايقيين الما هي مشتقة من فعل \* فنق \* بتخفيف الوسط او تشديده : ومعناه في اللغات العبرانية والسريانية والعربية اخوات الفينيقية \* ترفّه وتنعم وتدلل \* وان هذا المعنى ملازم عادة لعيشة اهل الحضارة والتجارة كالفينيقيين : وقد و صفوا به شهرة حتى قامت الصفة مقام الموصوف النخ .

ثم رأينا في بعض مطالعاتنا ان بعض علماء الالمان قد سبقونا الى هذا المذهب ولم يقبل لهم اهل النقد هذا الاشتقاق : فازم التنبيسه الى ذلك

وقد عثرنا على رأي آخر رء اكان اقرب الى الصواب وهو ان لفظة « فينكس » لها في اللغة اليونانية معنى آخر اصلي واكيد اي « الاحمر او القرمزي او الارجواني » وقد فسره هاسيخ ايضاً باللون الناري او المحمر : ومنهم اقتبسه اللاتين فاستعملوا كلمة Punix بمعنى الاحمر والارجواني والوردي : وهم ايضاً يسمون سكان مدينة قرطاجنة ( قرت حدست ) بالپونيين Pœni او Punici وهو مأخوذ بلا ريب

## عند الحاجة لاجل الذود عن حياضها . وقـــد اشتهرت جميعها

من افظة الفينيقيين او الفونيقيين : مع ان الفلاحين من اهل هذه الديار قد بقوا يسمون انفسهم Chanani اي كنانيين الى زمان القديس اغوسطين كاروى هو نفسه في شرح رسالة القديس بولس الرسول الى اهل رومية عدد ١٣: لانهم الما كانوا باجماع الرأي نخلة من مدينة صور وعليها « ديده وقدم » في عهد يشوع بن نون كادل عليه اثر قديم اكتشف حديثاً هناك .

ومن ثم قد تضاربت الارا، في نخريج معنى هذا الاسم فذهب بعضهم الى ان اليونان اغا سموا هو لا، التجار الذين كانوا يأتونهم من سواحل لبنان " فونيقيين " اي الحمر بالنظر الى حمرة بشرتهم ، وذهب آخرون وربا كان مذهبهم اقرب الى الصواب : انهم اغا اطلقوا عليهم هذا الاسم في لعتهم بالنظر الى ما كانوا يتبرجون به من ملابس الارجوان الذي تفردوا في هاتيك العصور الخالية بصناعته : فشده اليونان الاولون به ودعوا لابسيه وتجاره به تعريفاً لهم حتى لازمهم بمنزلة العلم ، وعلى تواخي الزمان بقيت هذه التسمية : كما يحصل عادة في الاسهاء القدية : بواخي الزمان بقيت هذه التسمية : كما يحصل عادة في الاسهاء القدية : بعد ان شاع هذا الاسم وذاع وملا الاصقاع : حتى لم يستنكف اصحابه انفسهم من اتخاذه كعلم لهم ولبلادهم .

ومن ثم فهذا العلم كما يرى المتأمل يشمل كل سكان سواحل لبنان : وهم على مسا اثبت المحققون صنفان او جنسان الجنس الكنعاني وهو المنسوب الى كنعان بن حام بن نوح والجنس الارامي وهو المنسوب الى آرام بن سام بن نوح عليه السلام .

فالكنعانيون هم المعروفون منذ الدهر بسكان ارض كنعان وهي

بمدنيتها وتجارتها وصنائعها وعلومها . وذكر اسما · هـذه الممالك يغنينا عن الاسهاب في تواريخها المشهورة كملكة صيدا (١)

التي حددها موسى النبي في سفر التكوين (١٠: ١٩) \* من صيدون وانت آت پخو جرار الي غزة وانت آت نحو صدوم وعمورة وادمة وصنونيم الى لاشع » فصيدون او صيدا اذن انما هي حد ارض|اك:عانسين من الثبال الشرقي وكانت اول واهم مدينة لهم على ما هو مشهور يحدها من الشمال ايضًا نهر الدامور على تخوم مملكة الجبليين في بيروت او (كما قال يوسف بن كربون الموارخ اليهودي المشهور) عند " بلانانية " وهي مدينة صغيرة قائمة على جنوبي النهر المذكور . ومن نهر الدامور الى الشمال حيث كانت مملكة « جبل » او جبيل كما تدعى الان انما كان الاراميين وهم والكنعانيون اول من سكنوا هــذه الديار واقاموا المدن والمالك الشهيرة هاتيك الايام فيها . ولمزيد الاستثبات من ذلك على الراغب ان يطالع خاصة كتاب تاريخ لبنان للعلامة المحقق الاب مرتين اليسوعي المطبوع باللغة العربية في بيروت سنة ١٨٨٩ وقد قال في الجزء الثاني منه (عدد ١٣ ص ٣٦٨ و٣٦٩) مستنتجاً ما مؤداه « وبناء على ذلك فان سكان مملكة جبيل الذين دانوا فيا بعد بالدين النصراني وهم الموارنة المتمسكون شديد التمسك بالاعان الكاثوليكي يكونون من نسل سام لا من نسل حام الملعون » · والكتاب غزير المادة كثير الفوائد في هــــذا الموضوع وسواه مما يتعلق بتاريخ لبنان القديم وتاريخ الفينيقيين •

(١) من المعاوم ان مدينة صيدا او صيدون هي اقدم مدينة بناها الكنمانيون الذين هم على الرأي الارجح اول من سكنوا هذه الارض التي نست اليهم ودعيت فيا بعد بارض الميعاد . ومما يقال ان صيدون بكر

## ومملكة صور (١) ومملكة جبيل وبيروت(٢): وكلها واقعة في

كنعان بن حام هو الذي اسسها ودعاها باسمه وبسبب ما كان له من حقوق البكارة جهات هذه المدينة قاعدة لمملكة الكنعانيير الاولى . ومع ما وقع على تواخي الزمان من الانفصال المتتابع بين جميع القبائل الكنعانية التي بنت المدن والممالك الصغيرة في اراضيها على مسا هو مشهور استمرت اول قاعدة في ارض كنعان وملاذ العامة القبائل المنسوبة الى هذا النسل واحدى القواعد الكبيرة الفينيقية ومركز الاعمال العظيمة والتجارة الواسعة والمدنية الراقية هاتيك الايام . ولهذا قد دعيت " ربة صيدون " اي صيدا العظمى: ومعنى صيدون الصيد مطلقاً في البر والبحر . ومكانها معروف الى الان وهي واقعة في الدرجة ٣٣ والدقيقة ٢٤ والثانية " من العرض الثمالي ( راجع كتاب تاريخ لبنان للعلامة الاب مرتين المذكور من العرض الثمالي كلاماً ضافي الذيول في هذا الموضوع) .

(۱) من القرر ان صور انما هي بنت صيدا . وقد قال استرابون انها اكبر واقدم مدن الفينيقيين من بعد صيدون . وقد زاحمت صيدا في ذاك العهد العهيد في كل امر (على ما تئبت الآثار الباقية) بعاومها وصنائعها وتجارتها ومستعمراتها حتى نالت اعظم المناء والابهة وكانت بالجملة مجد فينيقية على ما قيل بكل صواب . ومعنى صور "الصخر ، وموقع هذه المدينة على شاطى البحر جنوبي صيدا في الدرجة ٣٣ والدقيقة ١٧ من العرض الثمالي : ومكانها مشهور الى الان (راجع الكتاب نفسه) .

(٢) قال الاب مرتين اليسوعي في كتابه المذكور آنفاً (ص ٣٦٤) \* ويوجد مملكتان معروفتانومشهورتانخصوصاً فيالاخبار الوثنيةالفينيقية ينبغي ذكرهما لاسباب موجبة بين الممالك الآرامية التي سلف الكلام هذه البقعة من الارض التي ذلل اهلها البحار واستبدوا بها على خشبة وحملوا تجاراتهم الى اقاصي المعمور ومنها بالتبادل ونفعوا البشرية خاصة باختراع الحروف الهجائية التي لا تزال

عنها (وهي مملكة دوشق وبعلبك وحمص وحماة الخ) لا مع ذرية كنعان التي تجاورها وهما مملكتا الجبيليين والبيروتيين وللاشك ان القبائل الارامية المتوطنة في سهل حماة والبقاع المكنها بكل سهولة في تلك الايام التنقل والانتشار ان تدخل بالتدريج الى وهاد لبنان الشالي القريبة منها وتنزل من هناك مسرعة نحو شواطي البحر لتستوطن في السواحل المعتدلة الهوا، والخصيبة التربة وهذا المنافع بل الفوائد التي تنجم عن السكني بقرب البحر الكبير الهاهي التي حملتهم على الوحيل والاقامة بالسواحل المذكورة "

واقدم هاتين المملكتين اغا هيمملكة " جبل " بكسر فسكون أو بضم فكسر كما يسميها العبرانيون او " ببل " بكسر فسكون أما حرفها اليونان او " جبيل " كما تدعى اليوم: وقاعدتها اغا هي الدينة المعروفة اليوم بهذا الاسم . وقد قال اسطفان البيزنطي واوستاك وكثير غيرهما من الكتبة متابعة لسنخونيتن القصصي القديم العهد البيروتي الاصل فقرة ٢:٢٦ حسب رواية اوساب عن تريفون الجبيلي ) انها اقدم مدينة قامت في لبنان بل في العالم باسره: لان " ايل " اله الاراميين اغا هو الثابت ان هذه المدينة من اقدم مدن العالم وان مؤسسيها نحلة من الاراميين اولاد سام . وقد عظم شأن هذه المملكة حتى نازعت مملكتي صيدا وصور المجد والعز والتسلط على البحار ، قال الاب مرتين العلامة المدقق وصور المجد والعز والتسلط على البحار ، قال الاب مرتين العلامة المدقق

الى اليوم على وضعها وترتيبها واسهائها الفينيقية بوجه التقريب عند اكثر الامم الراقية : مما يشيد على الدوام بذكرها وفخارها كلها كتب كتاب

في المحل نفسه (ص ١٨١) \* وقد وصل الجبيليون في مدة قريبة الى مرتبة عظيمة من السعادة والعمران · · · واتوا اعمالاً عظيمة تثبت لهم النشاط والاقدام : لانهم وسعوا دائرة تجارتهم وبثوا مستعمراتهم في كثير من الافاق : والراجح انهم وصلوا قبل جميع ممالك الدنيا الى مقام القوة البحرية واستولوا على سلطان البحار قبل ما يخطر لاحد ان ينازعهم فيه · ولكن التاريخ يصور لنا جبيل مثل مدينة مقدسة لامثل مدينة ذات اقتدار وسطوة ·

اما بيروت فيقال بالاجماع انها كانت في اول امرها مستعمرة لجبيل وقد جاء في الفقرة الثانية من بقايا اساطير سنخونيين البيروتي ان الاله ايل او عليون موسس مدينة جبيل وملكها هو الذي بناها وسهاها باسم زوجته بيروت (وهي عندهم نفس الالهة عشتروت) ولهذا قيل ان السمها في الاصل « بروت » بدون الياء : وقد ورد على هذا الشكل في بعض كتابات الاولين : ومعناه في العبرانية والارامية لفة اهل بيروت وجبيل « السرو » : وهذا الشجر كان مكرساً لعشتروت ويرمز به اليها وهي كانت على ما هو مشهور معبودة اهل بيروت ومهما يكن من امر هذه الحكاية فان من الثابت ان بيروت تضارع مدينة جبيل في القدم وان الجبيليين هم الذين اسسوها : ثم تعاظم امرها حتى صارت مملكة مستقلة عن امها وقد ترجح اليوم عند علماء التاريخ انها اقدم من صيدا على ما اثبته البارون دى اكستين ( Journ. asiat. 419 II 1859)

وقد ورد شيء كثير عن هذه المالك الصغرى العامرة في العاديات المكتشفة مما يدل على رقيها وحضارتها فضلاً عن

وقيل إنَّ اسمها مأخوذ من « بنروت » ومعناها في العبرانية الابار جمع بنر : واستدلوا على ذلك من كثرة الابار فيها من قديم الدهر · ولا خال هذا الرأي مضيباً لانه من المعقول ان هذه الابار انما أحدثت بعد استعمارها بمدة لا سيا وفيها نبع ما ، زلال مشهور الى الان فلم تتخذ هذه الابار الا بعد ان كبرت هذه المدينة حتى لم يعد يكفيها هذا النبع

وهناك رأي آخر لهستياوس الماطي الكاتب القديم العهد نظنه اقرب الى الصواب : وهو ان اسم بيروت مأخوذ في الاصل عن لفظة « أبيروت » جمع « ابير » في الفينيقية بمعنى القوة والشجاعة : ويقال ان اسم رومية الما هو بهذا المعنى . والفظة ابير ايضاً معنى الثور رمز القوة وقد كنوا به عن الالحة عشتروت معبودة بيروت : فلا يبعد ان يكون اتخذ اسمها من احد هذين المعنيين بتخفيف الهمزة وحذفها والله اعلم .

ذلك ويستخلص من الكتابات المحتشفة حديثاً في صعيد مصر المعروفة برسائل تل العمارنة الواردة خاصة من لبنان وبيروت الحاء ينوفيس الثالث وامينوفيس الرابع ملكي مصر في نحو القرن الخامس عشر قبل المسيح باللغة الاشورية او الارامية – ان بيروت وتسمى هناك «بيروت او بيروتو» بكسر الباء كانت على جانب من الحضارة والرقي معدودة في سواحل الجبل كصور وصيدا وجبيل ومذكورة بكثرة سفنها العامرة وتجارتها الواسعة الواسعة وتجارتها الواسعة الماسة

ويظهر انبيروت قد اشتهرت بالعلم والادب اكثر من كل ما جاورها . وبلغت في عهد الرومانيين من العز والابهة مبلغ مدينة رومية العظمى : استقلالها. والكتاب المقدس عينه مملو، بالشواهد المعتبرة على كل ذلك مما لا يحتاج الى مزيد بيان في هذه النبذة الوجيزة وهو مشهور عندكل من لهُ المام بالتاريخ القديم

ومن ثم فاذا كان بعض الغزاة الفاتحين من ملوك اشور وبابل ومادي وفارس حتى الاسكندر الكبير فالساوقيين بعده فالرومانيين قد قهروا هذه المالك اللبنانية الصغرى وغلبوها على امرها واستبدوا بها اذ تغلبوا على كل سورية واخضعوها لهم (كما قال صاحب كتاب سورية الغدفي اول الباب ١٢) فان ذلك على ما يظهر لكل ذي لب لم يكن ليمس استقلالها المدعى به : لان عنصرها الارامي او الفينيق قد بقي سالماً في ارض اجداده محافظاً على سليقته وعوائده

وبر زّت في درس علم الفقه والحقوق خاصة منذ عهد اغسطس قيصر الذي اطلق عليها اسم " جوليا السعيدة " حتى صارت في القرن الثالث المسيح من اشهر مدارس هذ الفن الجليل يتقاطر اليها طلابه من كل صوب: ودعيت لذلك " محط العدل وصوان المشترعين": ونبغ فيها كثير من العلماء المشهورين اشترك جمهور منهم في وضع وتنقيح وترتيب شرائع يوستنيانوس الشهيرة التي اصبحت اساس هذا الفن حتى الان وقد ضربت في القرن السادس المسيح بزلزال شهير لم يبق منها سوى اطلال دوارس واثار تدل على مجدها وعظمتها . وموقعها في طول ٣٣ درجة و ٢ دقائق الى الشرق : وعرض ٣٣ درجة و ٢ دقيقة الى الشمال

ومعبوداته ولختة وسائر روابطه المعنوية نازعاً على الدوام الى التخلص من ربقة مغتصبيه بكل جهد غير راضخ لهم الا مكرهاً بحيث كان كلما تسنى له ان يخلع نيرهم عن عاتقه ويعود الى استقلاله ولو بسفك الدم كان يفعل: (١)

 (١) قال البحاثة الشهير الاب ه . لامنس اليسوعي في الجز ، الثاني من كتابه " تسريج الابصار في ما يجتوي لبنان من الاثار " الطبوع على حدة نقلًا عن مجلة الشرق في بيروت سنة ١٩٠٦ (ص ٣٠٠ وما يليها) ما حكايته بهذا الموضوع " فصارت سورية من بعد الاسكندر الكبير ( الذي توفي في بابل سنـــة ٣٢٣ تى م ) الى احد قواده سلوقوس نقاطور فتملكها والحق بها لبنان فصار هذا الجبال تحت حكم الساوقيين الى ايام الرومان . وهنا مبحث مهم لم نكن لنتعرض له لولا ان بعض المحدثين استندوا الى حجج وآهية ليوزيدوا زعهم الباطل ودونك القضية المطلوب بيانها ": هل يا ترى لما استولى اليونان على جبل لبنان غلب العنصر اليوناني العنصر الفينيتي او الارامي بجيث يصح القــول ان اليونان من الامم التي استوطنت لبنان ! نجيب على هذا القول بالاجمال اننا بينا غير مرة ان العنصر المتفلب على سورية كان العنصر الارامي لا اليوناني ( راجع الشرق ٢٦٨٠٣ ) فيان صدق ذلك عن سورية فهو اصدق واحق عن لبنان خصوصاً فان اراميــة سكانه في ايام الدولة اليونانية اوضح من النهار » – الى ان قال ( ص ٣١ ) – « فاذه لا يوجد بلد حافظ على معبوداته القديمة مثل لبنان والشام فان الدين الارامي والفينيقي صبر على كل التقلبات السياسية الى ان غلبته النصرانية . وكل ذلك على نخو ما جرى في التاريخ القديم مشــلا لليهود الذين اجلاهم مغتصبوهم الاشوريين الى بابل واكتسحوا

ما يحكن ان نسلم به من هذا القبيل ان بعض اسماء الالهة الفينيقية برزت على صورة يونانية في لفظها – وكذلك اطلق الكتبـة اليونان واصحاب الامر على هذه الالهة اسماء غربية فدعوا هذا \* جوبيتر» وذاك «ابولون» . اما الاهلون فتعافظوا على اسماء آلهتهم بكل حرص وقد ذكر المؤرخ تمسن ( Mommsen وهو أكبر علماً. احوال الروم) في ناريخه المشهور ( ج ٥ ص ٢٥٢ ) ان أهـــل سورية لم يختلطوا باليونان الا اختلاطاً ضعيفاً : واثبت ذلك بانهم حافظوا على اديائم الخصوصية . ثم ان الاب لامنس بعد ان ذكر بعض آلهة الفينيقيين الذين اطلق عليهم اسماء الالهة اليونانية والرومانية كيعل مرقد في دير القلعة بلبنان الذي دعى جوبيتر » مع انه لا يشبهه في شيء عندهم الخ قال ( ص ٣٨) \* واذا عدلت الى هيكل افقا (بلمنان) وجدت كذلك عبادة عشتروت الفينيقية مستَّدة برداء الالهة الزهرة ( Venus ) اليونانية وان كانت كل واحدة مختلفة عن الاخرى : وذلك يظهر من شعارهـــا الذي لا يشبه في شيء شعار آلهة اليونان » واردف كلامه هذا بقوله " وما قلناه عن العنصر الارامي في لبنــان يصح ايضاً عن لغتهم الدارجة وهو رأي المورخ الشهـــير ممسن اذ قال ( ص ٢٥٢ ) انى اظن ان اللغة الإرامية كانت اللغة السائدة دون غيرها في لبنان على عهد قياصرة رومية اه ، . بلادهم حتى جعلوها قاعاً صفصفاً مدة نحو سبعين سنة . فهل يا ترى مس ذلك باستقلالهم الطبيعي بشي ام عادوا اليه عند ما قدروا واقاموا مملكتهم القديمة في ارض اجدادهم كما هم نازعون حتى الان الى ذلك بعد نحو الني سنة بدليل ماتسعى اليه هذه الايام جعياتهم وخاصة الجمعية الصهيونية الشهيرة ?

وكما جرى ايضاً في التاريخ الحديث للرومان والسرب واليونان والبلغار مع الاتراك الفاصين . وكما هو جار الآن للبولونيين مع جيرانهم الذين تفلبوا عليهم وقهروهم واستبدوا بهم واقتسموا مملكتهم وهم لم يفتروا ولا طرفة عين عن السعي بكل جهد ورا، استقلالهم وقد تحملوا دونه من البلايا والنوائب ما يفوق الوصف .

وهكذا اهل جبل لبنان الاصليون وهم بقايا أولئك الفينيقيين الكرام رغم توالي الايدي عليهم كانوا كل حين ينزعون الى الاستقلال الذي فطروا عليه : وكانوا كلما سنحت الفرصة ينشدونه بكل جد واجتهاد حتى ينالهم منه ما امكن بحيث يمكن ان يقال بكل صواب انهم لم يخضعوا قط لحكام سورية الاجانب خضوعاً مطلقاً : ولم يمتزجوا بالامم التي دخلت عليهم في بلادهم: بل استمروا على الدوام أمة فينيقية

#### الاصل في ارض اجدادها (١)

\* \* \*

#### ما يجب الانتباه اليه هنا ان الديانة المسيحية القويمة

(۱) فرى لمزيد الفائدة ان نذكر هنا خلاصة بعض ما ارشدت اليه هذه الايام الاثار المصرية الهيروغليفية العريقة في القدم الكتشفة حديثاً ما يتعلق خاصة بتاريخ بلادنا وما جاورها

فهن ذلك اولاً ما جاء في روايات "مانيتون " الكاهن الصري التي ابقتها يد الدهر من ناريخه الذي كتبه في القرن الثالث قبل الميلاد فقال بحسب رواية يوسيفوس (ك اق ع من رده على اقوال ابيون ) ما حكايته "كان ملك يسمى " تياوس " دهمنا في ايامه غضب الله ففاجأنا من جهة المشرق جيش اقوامه اوغاد جسروا ان يغشوا بلادنا فاستحوذوا عليها دون حرب " الى ان قال " وكل يغشوا بلادنا فاستحوذوا عليها دون حرب " الى ان قال " وكل هذه القبيلة دعيت " هيكسوس " اي اللوك الرعاة لان معنى " هيك " في اللغة القدسة ملك ومعنى " سوس " بلغة العامة " رعاة " ، وقال في على آخر بحسب رواية يوليوس الافريقي " انهم اخوة فينيقيون ملوك اجانب. "

ولدى البحث الطويل الدقيق قرر اخيراً العلماء ان هوالاء الغزاة الما فتحوا مصر السفلى خاصة بين القرن العشرين والحادي والعشرين قبل الميلاد الربانى : وانهم كانوا اخلاطاً من الاراميين والكنعانيين الذين اول من سكنوا لبنان وجواره من الشمال ومن الجنوب : وكان الحثيون الشهرهم واقدرهم : فتكونت منهم على قول مانيتون

#### التي كانت حوالي القرن الخامس للميلاد الرباني قد حات محل

الدولة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعـة عشرة ويقال ان ابراهيم الخليل قد اتى على عهد هو لا الملوك الرعاة واتاها بعده حفيده يعقوب والاسباط على عهدهم ايضاً : وان آخرهم المدعو « ابابي » او « ابوبي » كما في الآثار المصرية او « ابو فيس » كما يدعوه اليونان الذي حكم على ما يظهر سنة ١٧٧٠ قبل المسيح وبه انقرضت دولة الرعاة هو الذي استوزر يوسف الصديق وسلطه على ارض مصر .

وكان اهل مصر العليا اي الصعيد يؤدون لهو لا. الهيكسوس الاناوة السنوية الى ان لموا شثعهم واخذوا عدتهم فشاروا على الماوك الرعاة: وبعد حروب كثيرة تمكنوا من اخراجهم من ارض مصر: فعادوا الى بلادهم الاصلية قبل جلاء بني اسرائيل الى ارض الميعاد بمدة غير قليلة .

فاستت الامر للدولة الثامنة عشرة التي اسسها الملك " احمس " وخلفه " امون هوتبو " فغزا بلاد الكنعانيين ( وهي ارض الميعاد) وفرض الجزية على ماوكها . ثم خلفه " توتمس " الاول فتوسع في الغزو حتى بلغ دمشق : وفتح بعدها بلاد " الرونانو " في شالي لبنان حتى الفرات : كما يشهد العمود الذي نصبه هناك بالقرب من مدينة " كركميش " تذكرة للخلف: وكركميش هذه آتا هي " منبج " كما يدعوها العرب او " مابوغ " كما يدعوها اليونان . واما الرونانو اهل هذه البلاد المذكورون في الكتابات الهيروغليفية فالمقصود بهم على ما حقق على الاثار سليلة " لود " بن سام وقد قرأها بعضهم " اللودانو " واثبتوا صحة قراءتهم هذه وصوابها مما لا محل لذكره هنا .

وقد جرت حروب كثيرة هاتيك الايام بين توتمس الشالث وماوك

## الديانات الوثنية خاصة في كل السلطنة الرومانية لم توثر على

سورية وخاصة هو ًلاء اللودانو كانت الفلمة فيهما للمصريين الذين كانوا يكتفون بالجزية من هو لا. الماوك ويدعونهم وشأنهم : وكان اهل فينيقية على الغالب يفضلون السلم على الحرب لانهم كانوا اميل الى التجارة والصناعة والرفاء منهم الى النضال والكفاح : فكانوا من ثم يسرعون الى استرضاء هو لاء الفزاة بالمــال على امل ان يستردوه اضعافاً وهم على حريتهم واستقلالهم من تجارتهم مع مصر وغيرها مما ورا. البحاد : ومما يدل على ذلك ما جاء في تاريخ الملك توتمس الثالث المكتوب باللغة الهيروغليفية على جدران هيكل الكرنك المشهور : وهو ان هذا الملك لما ُزحف لاول مرة على سورية في السنة الثالثــة والعشرين لملكه تحالف ماوك سورية والكنعانيين عليه تحت قيادة ملك قادس اللوداني ولاقوه الى " مجدو " وهي اللجون بالقرب من جبل الكرمل: فكان النصر بعد حرب عوان لتوتمس الذي واصل الزحف الى لبنان فاعمال سورية حتى الفرات ولم يجد اقل مقاومة : لان الذين لم يشهدوا حرب. مجدو تسابقوا الى الاستسلام دون قتال . وقد عدَّت المدن التي سلمت له كما ورد ذكرها على جدران الكرنك فاذا هي مئة وتسع عشرة مدينة منها « باروتا » ( وهي بيروت ) و « تاسكو » وهي ( دمشق ) فانهما سلمتا له قبل وصوله اليهما · والظاهر انهما لم تدخلا بالمحالفة لانهما اراميتان وكان اكثر التجالفين من الكنعانيين . وفي غزوة هذا الملك الثانية لسنة ٢٩ من ملكه اذ عصاه ملك الروتانو او اللودانو واتفق مع ماوك سورية الثمالية على مناوأته قد دخل بلاد « زاهي » ويراد به على قول لينورمان (مج ٢ ص ٢٩٥ من ناريخـــه) قسم من

# أهل جبـل لبنان الذين استمروا على ما يظهر محافظين كل

لبنان بين مدن فينيقية وسورية المجوفة ، وحاصر مدينة "قادس" وهي -عاصمة اللودانو في برية عمص حتى افتتحها عنوة : بما يدل على انه لم يس فينيقية ولا مدنها بشر لموالاتها له . ثم اذ عاد توتس هذا في السنة ٣٣ لملكه من غزوة بلاد الاشوريين ظافر الاقاه وفود من قبل شعب " زاهي " المذكورة آنفاً و " لمنون " (اواسط لبنان) و " الشو " وهي (على دأي لينورمان في المجل المذكور) عمل في شمالي لبنان كان مشهور المجادن الحديد ،

وفي نحو الوبع الاول من القرن الوابع عشر قبل الميلاد الرباني كان انقراض الدولة الثامنة عشرة وابتدا، الدولة التاسعة عشرة برعمسيس الاول وهو (على ما هو ثابت الان عند علماء الاثار المصرية) من سلالة المحاوك الرعاة: وبعد ان استتب له الامر فكر في ارجاع سيطرة مصر على بلاد سورية فزحف عليها مجيوشه الجرارة، والظاهر انه لم يصادف اقل مقاومة لا في فلسطين ولا في مالك فينيقية الذين كانوا موالين المصريين لدوام اتصالحم معهم بالمتاجرة الرائحة: ولهذا قد تجاوزهم على سلام حتى بلغ الى ما وراء العاصي الاخضاع مملكة اللودانيين او الرونانو، وكان الحثيون قد استولوا على هذه المملكة بسبب ضعف اصحابها المذكورين وعظمت فيها شوكتهم وامتدت صولتهم الى الفرات شالاً: فصادف منهم رعسيس الاول اشد مقاومة وقد اصاوه حرباً عواناً لم تكن في الحسبان حتى اضطر اخيراً ان يعقد صلحاً مع ملكهم "سابالت" وهو اول ملك عرف حتى الان منهم وعهداً يشترك بمقتضاه كلتا الدولتين بالدفاع والهجوم على كل من ناوأهما.

### المحافظة على معبوداتهم الوثنية وعوائد ديانتهم الفاسدة :

وقد ابرم رعمسيس هذا العهد ليتقي غائلتهم ولو جا، في الاثار التي تنبي بهذه الحرب " ان كانت نهاية هذه الحروب معهم بخضوعهم صاغرين دون شرط " لان المصريين هم الذين كتبوها في بلادهم تعظيماً للكهم وملك رعمسيس الاول نحو سبع سنين فخلفه ابنه " ساتي الاول " وهو الذي شرع باضطهاد بني اسرائيل في مصر كما في سفر الحروج . ومن اغرب آثار، واجملها ردهة الاعمدة الشهيرة في هيكل " امون " بالكرنك ولم تزل الى اليوم موضوع اعجاب السياح : وقد نقش على جدرانها صور غزواته وانتصاراته مع تواريخها السهبة . ومما جا، فيها انه في السنة الاولى غزواته وانتصاراته مع تواريخها السهبة . ومما جا، فيها انه في السنة الاولى غزواته وانتصاراته مع تواريخها اللهبة زحف ايضاً على سوربة فلم يجد مقاومة في فلسطين ولا في فينيقية حيث جدد ماوكها عهد الولا، معمة موثرين الربح الطائل بالسلم على العدوان والحرب كعادتهم : ودان له موثرين الربح الطائل بالسلم على العدوان والحرب كعادتهم : ودان له الاراميون في نواحي دمشق ولبنان الشرقي الى تدم وفي اعلى لبنان الغربي وقد 'مثاوا في ردهة الاعمدة الذكورة يقطعون اخشاب الارز والسرو لابنية الملك ساتي دفسه .

وقد ملك ساتي نحو امن ثلاثين سنة وخلفه رعمسيس الثاني المعروف بسيزوستريس وفي ابان ملكه ثارت فلسطين على عاله حتى اضطر ان يغشاها مرتين مجنوده وقد بلغ في احدى غزواته مدينة بيروت وترك صورته منقوشة على صخر عند مصب نهر الكلب في جبل لبنان وحارب الحثيين الاشداء في بلادهم وفتح عاصمتهم «قدس » بعد حرب ضروس : ثم صالحهم على شروط ومعاهدات حسنة نقشت وثيقتها على جدار هيكل مما يدل على شدة استمساكهم بميراث أجدادهم حتى من هذا الوجه السمج وعلى شدة نزوعهم الى الاستقلال(١)٠

وقد جاء (٢) ان الملك قسطنطين الكبير قد اصدر أمره الى عماله في سورية ان يهدموا هيا كل الاصنام في جبل لبنان ليحولوا دون ما كان يأتيه اللبنانيون من الفظائع في

الكرنك فيظاهره : وهي اول عهدة ظفر العلما. بنصها البديع من هاتيك العصور النائية واثبتوها في مو لفاتهم . وقد تزوج بعد ذلك رعمسيس بابنة كيناسار ملك الحثيين لاحكام او اخي المودة و الولا. بين الفريقين : وقد وجدت له اثار شتى لا تزال محفوظة الى الان .

وفي المتحف البريطاني بابير من الاثار المصرية ترجمه العالم «شباس» وعلق عليه بعض الشروح فاذا فيه رحلة عامل مصري اوفد في ذاك العصر الى مدينة الاسرار (وهي جبيل) ثم « باروتا» (بيروت) و « صيدونا» (صيدا) و « سر بوتا» (صادفة صرفند) و « تسار» (صور) واستتبع محطات سفره نحو الجنوب حتى وصل الى مصر

وقد ملك رعمسيس الثاني نحو ١٧ سنة وخلفه ثالث ابنائه المدعو منفتاح : وهو باجماع الرأي فرعون الذي خرج بنو اسرائيل في ايامه من مصر و كان ماكان من طردهم الكنعانيين وغيرهم من ارض الميعاد دون ان عسوا ارض لبنان وفيليقية بسوء مع انهما كانتا محسوبتين من ارض الميعاد على ما هو صريح في التوراة

- (١) طالع تاريخ بارونيوس الشهير فصل ٥٥
  - (٢) طالع بروكوب المؤرخ الشهير

أعياد معبوداتهم الوثنية ، فهدموا ما هدموا منها وحولوا بعضها كنائس نصرانية وفي جلتها هيكل «افقا» الشهير في اواسط جبل لبنان عند مخرج نهر ابراهيم الذي كان يعرف بنهر ادونيس أو نهر تموز : فهذا كان على اسم عشتروت فحولوه هيكلاً على اسم السيدة العذرا، الطاهرة تقديساً لذاك المكان ومنعاً لاسباب هاتيك المفاسد والرجاسات الوثنية.

ومع هذا لم يرعو أهل ذاك الجبل عن غوايتهم بل عادوا الى ماكانوا عليه عند ما سنحت لهم الفرصة والرتفعت عنهم القوة وعوامل الضغط على حريتهم : بدليل ما أجاء بعد ذلك في رسالة للقديس يوحنا فم الذهب موجهة الى رئوينوس حيث قال " ان شرور فينيقية قد تجدد شرارها حتى زاد كيد الوثنيين فيها " وجاء في تاريخ ثودوريطس (ف ع ٢٩) ان هذا البطريك القديس " لما علم ان سكان فينيقية ما زالوا يرحون جنوناً في سبيل عبادة الاوثان استدعى بعض الرهبان ممن اكلتهم غيرة الله وعززهم بالاوام السلطانية العالية وارسلهم ضد هيا كل الاصنام فقتل اللبنانيون هو لاء الرهبان (على ما قال بارونيوس فقتل اللبنانيون هو لاء الرهبان (على ما قال بارونيوس

مستنداً الى بعض المورخين الثقات ) وقد ذكر سوزمان المورْخ الشهير من كتبة القرن الخامس (ك اف ٥٨) ان الوثنيين كانوا في ايامه يجتمعون في افقا وكان كهنة هيكلها المشهور يختلقون المعجزات تضليلاً لهم الح : وجاً في سيرة حياة القديس سمعان العمودي الشهير التي دونها قزما الكاهن عشيره بكل تدقيق في النصف الثاني من القرن المامس (١) : ان من عجائب هذا القديس العظيم ان بعض اهل لبنان قد اتوا اليه يسألونه انقاذهم من بعض الضواري التي كانت تسطو على قراهم وتفترس كل يوم شخصين او ثلاثة منهم : واذ علم القديس انهم من الوثنيين اجابهم ان العلاج الفعال لنجاتهم الما هو أن يتنصروا ويقيموا في جهات كل قرية من قراهم اربعة صلبان : ولما اتموا ما امرهم به هذا القديس كفت عنهم هذه الضواري أذيتها : والظاهر ان هذه الاعجوبة قد حصلت في جبة بشراي في شمالي لبنان. وقد قال العلامة السمعاني ان الموارنة هناك قد توارثوا خبرها بالتواتر عن اجدادهم الى اليوم وهم يدلون على هذه الصلبان

 <sup>(</sup>١) وقد اثبت هذا الاثر النفيس العلامة السمعاني في كتابه العروف
 بالمكتبة الشرقية مج ١ ص ٢٣٩ .

وقد شاهد هو نفسه بعضها بأم عينه .

وقال حضرة العلامة الآب لامنس اليسوعي في كتابه الذي استشهدناه في الحاشية السابقة من اثار لبنان (ص ٢٨) ما حكايته ولكن لا يسمنا السكوت عن امر يذهلنا أي انذهال وهو قلة الاثار النصرانية في لبنان قبل القرن السابع، فانك لاتكاد تجد اثراً واحداً يمكن نسبته الى النصارى بلا ريب مع كثرة العاديات الوثنية الموجودة في انحاء الجبل: وكذلك ترى من الكتابات اليونانية واللاتينية قسماً صالحاً (١)

<sup>(</sup>۱) قال هذا البحاثة الشهير نفسه في كتابه المذكور آنفاً (ص ٣٥ وما يليها) بهذا المعنى ما حكايته " ان وجود الكتابات اليونانية في محل ما لا يدل على كون اهل ذلك المحل من اليونان ٠٠٠٠ فدليل الكتابات وحده لا يجدي اذاً نفعاً لبيان عنصر امة ما ٠٠٠٠ وقد لحظ ذلك احد علما عمرا وهو نلدكه الشهير قال : (راجع المجلة الاسيوية الالمانية سنة ١٨٨٥ ص ٣٣٣) " انه لا يجوز الاستناد على مجرد وجود كتابات في احدى اللغات او عدم وجودها للقول بان اهل ذلك البلد كانوا من ذلك المعصر او لا " مثال ذلك مدينة بيروت التي لم 'يلف فيها حتى الان كتابة في احدى ال الله كانوا يوناناً او روماناً لوجود كتابات قديمة في عهد هاتين من ذعم ان اهله كانوا يوناناً او روماناً لوجود كتابات قديمة في عهد هاتين من ذعم ان اهله كانوا يوناناً او روماناً لوجود كتابات قديمة في عهد هاتين مشحونة بالاغلاط مشوهة بالتصحيفات غير تامة المعاني وكل ذلك دليل على مشحونة بالاغلاط مشوهة بالتصحيفات غير تامة المعاني وكل ذلك دليل على

وهي كلها لعبدة الاوثان اللهم الاخمس او ست منها يونانية وفيا ليت شعري ما السبب في ذلك البس هذا دليلاً على مالاقته النصرانية في سبيلها من العراقيل لما حاولت ان تنشر تعاليم الحلاص بين اهل لبنان ولنا في تعليل ذلك سبب آخر وهو ان الفوز الاخير الذي ناله الدين النصراني في لبنان انما كان على يد قوم من الآراميين وليس من اليونان : ولذلك لا تجد من الكتابات اليونانية النصرانية الا النزر القليل وهو

فيستنتج من كل ذلك ان اهل فينيقية اللبنانية ( واغا يراد بهم هنا اهل جبل لبنان الاصليون ) بما انهم قد ثبتوا مدة غير قليلة على وثنيتهم مع ان كل البلاد التي حولهم كانت

ان النساخ والحفارين كانوا يرسمون الالفاظ رسماً مادياً وهم لا يدركون معانيها . وان قال قائل ان اعلام الاشخاص المرسومة على هذه الاثاد يونانية أجبنا مع اكبر علما، احوال الروم وهو العلامة الشهير بمسن في تاريخه " ان اغلب هذه الاسماء ليست يونانية واذا كانت يونانية ترى معها الاسم الفينيتي والسامي الذي كان يعرف به الشخص " وفي هذا القول بيئة واضحة على ان اليونانية لم تكن سوى مسحة ظاهرة وزي خارجي تزيا به الهل لبنان حباً بالجاه وتشبها بمتأدبي ذلك العصر . وما قيل عن الاثار اليونانية يصح باولى حجة عن الاثار اللاتينية ، وانما اقتصر هذا العلامة على الاثار اليونانية لانه اراد هنا ان يدفع حجة بعض الكتبة من الملكيين الذين يزعمون عكس ذلك استنادًا الى مثل هذه الادلة الواهية .

تلاین النصرانیة حتی مملكة قسطنطینیة: و بالتالی كل حكام سوریة لم یكن ممكناً لهم ان یختلطوا باحد العناصر المجاورة او الدخیلة علیهم ولا ان یمتزجوا بهم اقل امتزاج ولو بطریقة الزواج و ولا یمكن ان یقال بسهولة ان الذین فتحوا سوریة واستولوا علی لبنان فی جملتها قدروا ان یستأصلوا سكانه الاصلیین الذین هممن عنصر فینیقی ویستوطنوه مكانهم حتی یمكن ان یقال ان العنصر الفینیقی قد اضمحل و تلاشی او ذاب فی العناصر التی تغلبت علیه ، ذلك فضلاً عن ان كل الادلة فی این أیدینا تدل علی العكس دلالة صریحة،

ولهذا يحق الاستنتاج بكل صواب ان اصحاب جبل لبنان الاصليين انما هم سلالة الاراميين او الفينيقيين اصحاب المالك المشهورة والمستقلة من قديم الدهر ، وقد استمروا على الدوام ينزعون الى هذا الاستقلال في كل عصر بحيث لم يخضعوا لمنتصبيهم من الفاتحين الغزاة الا مكرهين والى حد محدود فقط: فهم اذاً على قلتهم كالعناصر السلافية في مواطنها: وهي القضية الرائجة هذه الايام حتى لم تعد مجهولة عند احد .

ذلك ومما يظهر ان جبل لبنان قد بقي مستقلاً استقلالاً نوعياً على عهد الرومانيين وسلطنة بيزنطية وهي قسطنطينية انه قد خص في ذاك العهد بامتيازات موافقة له : لأن هذه السلطة على ما في الآثار التاريخية التي بين ايديسا قد اتخذت هذا الجبل المنيع معقلاً وحصناً حصيناً لصد غزوات العرب عن سورية .

قال بروكوب الورخ الشهير (كتياب أف ١٦) من كلامه عن الحروب الفارسية - ان يستنيانوس الأول في سنة ٥٢٧ قد أخرج باليزاريوس على الفرس وضم اليه " كوزاس وبوزاس قائدي جندية لبنان " . ثم قال (كتاب ٢ ف ٨) ان كسرى كان قد حاصر انطاكية سنة ٥٤١ وان اللبنانيين قـــد هرعوا للدفاع عنهـا " فان ثيوتست ومولاز قائدي الجندية اللبنانية قد وصلا اليها بستة الاف فارس " : غير انهم لما رأوا ان المدينة قد سقطت في يد الفرس اركنوا الى النجاة راجعين الى جبالهم . ثم قال بعد ذلك ما خلاصته : انه في سنة ٣٤٥ عند ما استأنف الروم الحرب مع الفرس طلب قائدهم \* وسبتانيوس وثيوتست قائدي الجندية اللبنانية " وسألمها ان ينضها الى جيشه . ولكن لما رأيا ان لا بد لهما من ان يبعدا يجنودهما عن سورية قد اعتذرا عن اللحاق به بججة انهما يخشيان ان يداهم العرب سورية وفينيقية وينهبوهمافي غياب

هذه الحامية وهما موكولتان الى حراستها • وقد جا • ايضاً في التاريخ الكنسي لابيقغريوس السقولستي انه في عهد مور بس (٥٨٣) قد تمرد جنود سورية على قوادهم ونادوا بجرمانوس ملكاً رغم ارادته • • • الى ان قال • وجرمانوس هذا كان قائد جنود فينيقية لبنان » •

فلينصف بعد ذلك المنصفون ويستنجوا من هذه الاثار التاريخية ما يشاوئون ، على اننا لا نخالهم مستخلصين من ذلك الا ما نستخلصه نحن من ان سكان جبل لبنان الاصليين انماهم بقية من الفينيةيين الذين كانوامن قديم الدهر مستقلين في جبالهم ومد نهم الساحلية الى ان تسلط عليهم قهراً بعض الملوك الغزاة الذين فتحوا كل سورية في ادوارهم حتى الفتح العربي : وقد استمروامع ذلك على بعض استقلالهم محافظين على حزيتهم وتقليداتهم وعوائدهم ومعبوداتهم وعنصرهم الاصلي ونالهم من حكام سورية ما لم ينل غيرهم من الرعاية والامتيازات التي تقتضيها حالة بلادهم.

الباب الثاني في يامه اسفعول مبن بنامه وسكانه الاصليين

من بعد الفتح العربي لسورية حتى عهد الصليبيين

قبل الشروع في الكلام بهذا الموضوع سبيلنا ان نبحث عن سكان جبل لبنان الاصليين الذين هم حقيقة من الفينيقيين بعد دخول النصرانية فيه وتسلطها عليه حتى تلاشت منه الوثنية بالمره .

لقد سبق لنا أن ذكرنا في الباب السابق كلاماً لحضرة النقادة الشهير الاب لامنس اليسوعي مو داه انه قل ما يوجد من الاثار النصرانية في لبنان اثر يرتقي الىما قبل القرن السابع للمسيح وهذا يوافق من بعض الوجوه ما بين أيدينا من الشهادات التاريخية التي ذكرناها هناك مما يدل على أن الديانة المسيحية لم يستبامرهافيه جميعه قبل القرن السادس على الاقل وقداستنج الاب لامنس هناك ايضاً أن ألفوز الاخبر الذي ناله الدين النصراني في لبنان الما كان على يد قوم من

الاراميين وليس من اليونان ، وهذا طبيعي لان الاراميين وهم اخوان هو لا الفينيقيين في كل شي حتى في الاصل واللغة كانوا أقرب الى الامتزاج بهم والتأثير عليهم من اليونان البعيدين عنهم بكل معنى كالايغرب عن ذي بصيرة ،

فاذا صح ذلك حق لنا أن نقول : أن رهبان دير القديس مارون الذي كان على ضفاف العاصي في نواحي أفامية من سورية الثانية وهم رسل المسيحية الغير الذين سفكوا دماءهم في سبيل تعزيزها ضد كل مناوئ هم هم الذين اخذوا على عهدتهم السعي في تبشير أخوانهم اللبنانيين واستجلابهم الى الدين المسيحي بعد أن أقنعوهم بساجة الوثنية التي كانوا عليها وبينوا لهم طهارة هذا الدين القويم وسمو مبادئه وقداسة شرائعه وتعاليمه الالهية . (١) وبعد ما هدوهم الى السراط

<sup>(</sup>١) وليس ادل على ذلك من حادثة ارتداد بعض اللبنانيين الوثنيين على يد القديس سمعان العمودي الى النصرانية اذ لجأوا اليه طالبين انقاذهم من الضواري على ما رأيت في الباب السابق \* ص ٣٤٠ .

ومن الثابت ان هذا القديس سمعان انما هو قورسي الاصل وبالتالي من تلاميذ القديس مارون الناسك ابي الطائفة المارونية على ما روى ثودوريطس اسقف القورسية في كتابه تاريخ رهبان هذه الاقطاعة نفسها (راجع كتابنا \* لباب البراهين الجلية في اصل الطائفة المارونية \* المطبوع في مصر القاهرة سنة ١٩٦٢) .

المستقيم وعلموهم حقائقه حتى رسخوا فيه أخذوا ببدم معالم الاصنام واقامة الكنائس والمدارس المسيحية ورتبوا لهم كهنة يرعونهم الى غير ذلك مما يطلب في مثل هذه الاحوال واتخذوهم تحت حايتهم ورعايتهم في كل أمر . ولهذا التصق هو لا النصارى الجدد في لبنان بمرشديهم الرهبان المشار اليهم وجعلوهم مرجعهم في كل شي حتى تشرفوا أخير ا باتخاذ السمهم والانتساب اليهم كسائر اخوانهم تلاميذ رهبان دير القديس مارون في كل هاتيك الجهات على ما هو مشهور وهذا سبب تسميتهم بالموارنة (١) .

ولم يذكر كاتب سيرة حياة هذا القديس المعظم كيف كان ارتداد هو لا اللبنانيين الى النصرانية بالتفصيل بيد ان العقل السليم يوشد الى انهم قد طلبوا من رهبان تلك الناحية التي كان متنسكاً فيها القديس سمعان من يعلمونهم اصول الديانة المسيحية ويتولون امر تنصيرهم وايلائهم سر العاد المقدس فجاء معهم بعض هو لا الرهبان ممن اكتهم غيرة الرب وقاموا بهذه المهمة خيرقيام: وقد تم لهم ذلك في اواخر القرن الخامس ومن ثم توغل هو لا الرهبان في انحاء جبل لبنان مرشدين ومعلمين حتى لم يمض ردح من القرن السادس الا وقد صار معظم اهله نصارى : وقد اطلق عليهم اسم «موارنة » نسبة الى هو لا الرهبان كما اطلق في ذاك العصر على كل مشايعيهم في سورية الثانية (راجع كتابنا نفسه) اطلق في ذاك العصر على كل مشايعيهم في سورية الثانية (راجع كتابنا نفسه) (۱) ودونك ملخص ما جا في كتابنا « لباب البراهين الجلية »

فيستنتج من ذلك ان هو لا الموارنة سكان جبل لبنان الها هم نفس تلك البقية الفينيقية التي ثبتت فيه على توالي الايام

المذكور بهذا الموضوع: ان الارونية انما هينسة الحالقديس مارون الناسك المعظم : وانها قد ظهرت في عالم التاريخ في بهرة القرن السادس للمسيح كما تدل الاثار التاريخية الباقية : وقد ظهر هذا القديس النبيل على ما يتحصل من سيرة حياته التي كتبها للخلف العلامة ثاودوريطس اسقف القورشية الشهير المعاصر له في بهرة القرن الرابع وزقد بالرب في اوائل القرن الخامس، وكان متنسكاً على احد الجبال بجوار افامية ( او في بلادقورس على ما ذهب اليه بعضهم ) : فضاع شذا فضائله السيحية وقداسته الباهرة في كل هاتيك الارجاء حتى امَّهُ جمهور من الموثمنين يتبركون به ويستشفون بصلواته وشفاعته المشفعة وينتصحون بجكمنته وارشاداتهء وقد اقتدى كثيرون منهم به فاعتزلوا العالم وتتلمذوا له فكان نبراساً ساطعاً على منارة التقى يهدي الجميع الى الحياة الابدية ، واذ نقله الله سبحانه اليه ليكلله بالمجد مع اصفيائه المتقين تألب حول منسكه كل اهل الجوار تبركاً من جثانه الطاهر وتكرياً لرفاتـــه المعترمة ، وقد تنازعها اهل هاتيك البلاد فكان كل فريق منهم يدعي الاحتيـة باخذها اليه الا ان البلدة الاقرب والاكثر عددًا وقد ماء اهلما بجملتهم لهذه الغاية هيالتي استحوذت على هذا الكنز الثمين بعد انتغلبت على الاخرين وهزمتهم ، فنقاوه اليهم بكل اكرام وبنوا له هيكلّا فخمأ جدًا وهم لا يزالون الى يومنا هذا يكرمون هذا الظافر باحتفال باهر وينالون الكرامات . وتقلبات الدهر واختلاف الدول على سورية الى هذا العهد • وقد رأيت مما ذكرناه في الباب الاول من هذا الفصل كيف

وهذا ملخص كلام العلامة ثاودوريطس المشار اليه وهو وحده الذي كتب سيرة حياته كها هو معلوم وهو ثقة عند الجميع ، ومن المعلوم ان ثاودوريطس هذا قد جعل اسقفاً على مدينة قورس وتوابعها في خلال سنة ٢٣ والظاهر انه كتب سيرة هذا القديس وغيره ممن تتلمذوا له وتنسكوا خاصة في القورشية بعد تسقيفه عليها .

ولم يكن في عهد القديس مارون من بدعة او مذهب خارجي في كنيسة السيح بل كان الجميع على الايان القويم . حتى ظهر نسطور اولاً فخرج ببدعته المشهورة وهو بطريرك على القسطنطينية منذ سنة ٢٧٤ وحُرم هو وتعاليمه واشياعه في مجمع افسس الاول سنة ٢٣١ م ظهر بعد، اوطاخي الواهب بذهب النوفيزية ( وهو مذهب الطبيعية الواحدة في المسيح في سنة ٤٤٨ وقد وافقه عليه جهور من الناس كها لذهب نسطور ومعارضة له وابطالاً لزعمه ان في المسيح طبيعت بن واقنومين متحدين اتحادًا روحانياً ، وقد تطرفوا حتى وقعوا في النقيض المدووف بالخلقيدوني الشهير ، فتعصب لهم جهور كبير من الروم والقبط العروف بالخلقيدوني الشهير ، فتعصب لهم جهور كبير من الروم والقبط والارمن والسريان وغيرهم ، لاصحاب هذا المجمع القدس وتعاليمه وتحديداته خصوصاً من حيث ان المسيد المسيح طبيعتين متحدتين باقنوم واحد هو الاقنوم الالهي كل اهل اوروبا واكثر الروم والسريان ، وحصل واحد هو الاقنوم الالهي كل اهل اوروبا واكثر الروم والسريان ، وحصل بين الفريقين مجادلات عنيفة ادت الى شدة التباين والنفور والحقد ، وكان

كانوا مستقلين في هذا الجبل في أمور دينهم وعوايدهم بعد ما أخنى عليهم الدهر رغم ما استولى عليهم من الضعف بالنسبة

ملوك قسطنطينية تارةً ينتصرون للمذهب القويم المقرر بالمجمع الحلقيدوني واخرى لمخالفيه .

وهذا دير القديس مارون انما اقيم على ما يظهر تدريجاً بجانب الكنيسة التي شيدت بعد وفاة هذا القديس واودعت فيها رفاته الطاهرة على ما ذكرنا آنفاً عن العلامة ثاودوريطس ، اقامــه بعض تلامذته في العيشة النسكية الذين جاوروا هذا الهيكل الفخيم تبركأ به وخدمة لاكرامه من نذور الموَّمنين وتبرعاتهم الكثيرة : وقد سنوا لانفسهم قانونا علي مقتضي تعاليم ابيهم المطوب وكثرت الاديار والمناسك حوله فكان له الاولية والرئاسة عليها جميعها كما هو ثابت من الاثار الباقية من تلك الاعصار الحالية ، ومن ثم لا يحكن ان يقرر بالضبط متى ولا كيف كان تأسيس هذا الدير على ما نال بعد ذلك من الشهرة الذائعة ، الا انه من المو كد ان قد كان تأسيسه قبل الجمع الخلقيدوني المقدس بمدة وجيزة واشتهر على ما هو معروف بعده بمدة اذ كان رهبانه واشياعهم من اكبر المنتصرين لتعاليمه واشد المتمسكين بهما ، ولهذا فاذ تغلب ساويرس زءيم المنوفيزيسين على كرسي انطاكية بواسطة الملك انسطاس وطمثاوس بطريرك قسطنطينية الدخيل سنة ١٢٥ في حكاية لا محل لذكرها في هذه الحاشية الموجزة كان اول هم عنده أن يكم افواه هو لا. الرهبان ويخمد انفاسهم وانفاس مريديهم لينال مأربه من اماتةذكر الجمع الخلقيدوني وتعاليمه واحياء مذهب المنوفيزية في كل رعيته . واذا استعصى عليه ذلك بوجود هو لا. الرهبان الذين ضاهوا الرسل

الى غاصبيهم الذين استولو على كل سورية في أدوارهم : وعرفت ما عرفت من امر هم هذا حتى أواخر عهد حكومة قسطنطينية .

الكرام بالشجاعة والفيرة على بث تعليم الكنيسة الصحيح وامساك المؤمنين عليه قد ارسل عليهم من كيده مشايعه بطرس اسقف افامية الدخيل بشرذمة من عسكر الروم الذين وضعهم انسطاس الملك تحت اشارته فنكل بهم تنكيلاً ونهب اديرتهم وهدمها وشتتهم ايدي سبا وقتل منهم ٥٠٠ راهباً وهم الشهدا، الذين تعيد لهم الكنيسة القدسة في ١٠ من شهر توز باسم و تلاميذ مار مارون »: وقد تم ذلك حوالي سنة ١٠٥ كما تشهد بصحته اعمال المجمع أخامس الذي عقد في قسطنطينية سنة ٢٠٥ ...

وقد هلك انسطاس الملك مصعوقاً سنة ١٥٥ و خلفه يستين على عرش قسطنطينية وكان على الايمان القويم فاخذ يحتاط للشرور التي انزلها سالفه بالكنيسة فانهزم ساويرس من وجه العدالة الى مصر حيث هلك في نواحي الاسكندرية بين سنة ٩٣٥ وسنة ٤٤٠ ورجع رهبان مار مارون الى اديارهم واستتب لهم الامر ، وخلف بستين هذا ابن اخته يستنيانس المعروف بالكبير (سنة ٢٧٥ الى سنة ٥٢٥ م) فتمشى على الارخاله الطيب الذكر ، وقد ذكر بروكوب القيصري في كتاب تاريخ الابنية التي رممها وشيدها يستنيانس هذا وهو معاصر له انه قد احرقه اشياع ساويرس (كم ؛ ف ٩).

فبقي الان أن نبين في هذا الباب ما استمروا عليه من الاستقلال منذ الفتح العربي الى زمان الصليبين وهو مدار البحث هنا فنقول:

واستمر رهبان القديس مارون على جهادهم في سبيل الحق ونضالهم عن تعاليم المجمع الخلقيدوني القويمة ودفاعهم عن اشياعه في كل هاتيك النواحي بكل جد وء اية حتى اشتهر وا بذلك واخذ خصومهم من كل فرق المنوفيزية يدعونهم بالخلقيدونيين ويدعون كل اشياعهم في هاتيك النواحي المجاورة لهم تارة بالخلقيدونيين واخرى بجزب الرهبان مارون واهل مارون واصحاب مارون نسبة الى هذا الدير وهو لا الرهبان زعمانهم في الاستمال بهندا التعليم القويم تعليم المجمع الخلقيدوني القدس واول من عرف هذا الخزب بمثل هذه الاوصاف الما كان حزب المنوفيزيين خصومهم من قبيل الامتهان كما كان اوائك سيسمون هولا نارة بجزب اوطيخا واخرى بجزب ساويرس او بطرس يسمون هولا نارة بجزب اوطيخا واخرى بجزب ساويرس او بطرس زعانهم ، وعلى تراخي الايام قد اطلق اسم (المارونية او الموارنة) على الفريق الكاثوليكي المتمسك بتعاليم المجمع الخلقيدوني . كما اطلق الهريق اليعقوبية او المعاقبة ، على كل المنوفيزين اصحاب الاعتقاد بالطبيعة الواحدة ولو اختلفت شروحهم لهذا الذهب الزائف .

فمن هنا يرى كل لبيب كيف ان هذا الاسم ألماروني ، قد اطلق على جمهور من الناس في كل نواحي سورية ولا سيما الثانية منها وكان مرادفاً لاسم ألا الحلقيدوني ، اي الارثوذكسي الكاثوليكي الشريف ويفهم ايضاً كيف ان هو لإ، الموارنة قد وجدوا بكاثرة في نواحي افامية

كل ذي المام بالتاريخ يعلم ان الفتح العربي لسور يةقد تم في مدى سنتين من أواخر النصف الاول للقرن السابع (اي من سنة ١٣٤ الى ١٣٦ م) : وان لا ذكر مطلقاً فيه لفتح جبل لبنان والاستيلاء عليه استيلاء فعلياً واخضاع أهله لهو لا الفاتحين بوجه من الوجوه : بل بالعكس فان هذا الجبل قد بقي حراً واهله لم يخضعوا لنير هو لا الفاتين الذين رغم ما أظهروا من شدة البأس قد استمروا معهم على حرب وعدا، دائم .

ومما يدل على ذلك دلالة صريحة بين الشواهد التاريخية الكثيرة شهادتان معتبرتان لمو رخين شهيرين من كتبة القرن الثامن احدها رومي كتب في قسطنطينية وهو القديس ثوفان المو رخ الثقة : والاخر عربي كتب في سورية وهو البلاذري المكتشف تاريخه حديثاً وقد نال من ثقة العلماء اوفر نصيب .

وانطاكية وحاب وقاسرين والعواصم والرها ودمشق وجبل لبنان . ويفقه كنه هذه النظرية التي اثبتناها في كتابنا هذا خلافاً لما ذهب اليه بعضهم من ان موارنة جبل لبنان الما هم عين الموارنة الذين كانوا مقيمين في نواحي افامية وما جاورها وبسبب شدة الاضطهاد الذي جرى عليهم من العرب الفاتحين قد فزعوا الى جبل لبنان وتحصنوا به ذودًا عن حياضهم كانهم قبيلة واحدة لا يتفكك بعضها عن بعض

وهاكِما قاله القديس ثوفان في تاريخ سنة ٦٦٩ ملخصاً (١)

"ان الملك قسطنطين الرابع (المعروف باللحياني) قد أرسل حوالي هذا العام فرقة من المرديين (٢) الى جبل لبنان فدخلوه واستولواعلى كل ماهو من جبل اللكام (وهو جبل السويدية الذي فوق انطاكية) حتى المدينة المقدسة (وهي أورشليم) : وجعلوا مقامهم في مشارف لبنان حيث انضم اليهم مع اهله جاعة كثيرة من العبيد والاسرى حتى بلغوا ألوفاً كثيرة في مدى قصير من الزمان : واخذوا يشنون الغارات على أهل جوارهم حتى ضايقوا العرب أشد مضايقة واضطروا الخليفة معاوية ان يعقد صلحاً غير موافقة لهمع الملك قسطنطين ويكف عن محاصرة العاصمة ، ثم اضطروا بعده الخليفة عبد الملك ويكف عن محاصرة العاصمة ، ثم اضطروا بعده الخليفة عبد الملك يستنيانوس ابنه (المعروف بالاخرم)كان في جملتها ان يسحب يستنيانوس ابنه (المعروف بالاخرم)كان في جملتها ان يسحب

<sup>(</sup>١) اعلم ان القديس ثوفان قد سلك في امر ناريخ السنين المسيحية مسلكاً غير المشهور الان ولهذا فسنة ٦٦٩ عنده توافق مجسابنا الان على رأي العلماء سنة ٦٧٧ فانتبه .

 <sup>(</sup>٢) ان هو لا المرديين على ما هو ثابت الان قبيلة منشأها أعالي جبال أَرمينية ما يلي بلاد فارس كانت مخلصة للوك الروم فيستعماونها في تذليل البلاد الجبلية وهي كقبيلة الاكراد المشهورة

هذا الملك الفتى فرقة المرديين من لبنان : وقد سحبها لغباوته فعلاً الى جهات بمفيلية (١) وكانت نحو اثني عشر الف مقاتل اه

(١) ان القديس ثوفان لم يذكر ان هو لا المرديين قد نقاوا الى بمغيلية لكنه قال في تاريخ السنة الثانية ايوستنيانوس المذكور ما مو داه « ان الملك مضى في هذه السنة الى ارمينية حيث قابل عسكر المرديين الذي كان قبلاً في لبنان كسد من نجاس لملكته فدكه بيده »

الا ان قسطنطين السابع ملك الروم اللقب « برفيروجنات » « اي المولود بالبرفير الملوكي » وهو ابن الملك لاون الحكيم من كتبة القرن العاشر قد ذكر هو لاء المرديين في كتاب « تدبير الملك ، المطبوع في باريس ( فصل ه ص ١٣٧) حيث قال ان هو لاء المرديين نقلوا الى بمفيلية وكان قائدهم يقيم في مدينة اضالية بصفة والم عليها ويسمى قبطاناً : وان اباه الملك لاون السادس الحكيم قد نصب والياً منهم عليها اسمه استوارس بلاتين — وقال ايضاً في الفصل ١٤ من كتابه المذكور في اعمال المملكة ما مو داه ( عمل بمفيلية وفيه المرديون الذين أجلوا من رسان ويليهم قائد لهم وقد استمروا هناك من عهد يوستنيانوس الى ايامنا ) .

اما هو لا، المرديون فهم المعروفون عادة بالمردة كما ذكرهم مو رخونا تعريباً عن لفظة mardaiti التي سماهم بهما القديس ثوف ن وهو اول من ذكرهم: وعن جمهور من مو رخي اليونان كزوناراس وشدرينوس وهذا الملك المذكور آنفاً وغيرهم: وهي على صيغة النسبة في اليونانية . وقد ذكرهم ابن العبري في تاريخه بلفظة مرديين على النسبة بالغة السريانية ودونك شهادة البلاذري المورّخ العربي المشهور بالحرف الواحد :

" فلما كانت ايام ابن الزبير وموت مروان بن الحكوطلب عبد الملك الخلافة بعده لتوليته اياه عهده واستعداده للشخوص الى العراق لمحاربة المصعب بن الزبير - خرجت خيل الروم الى جبل اللكام وعليها قائد من قوادهم (١) ثم صارت الى جبل لبنان وقد ضوت اليهم جماعة كثيرة من الجراجمة وانباط وعبيد اباق من عبيد المسلمين فاضطر عبد الملك الى ان صالحهم

ايضاً ولهذا استحسنا ان نعربهـا هنا على النسبة في العربية واردنا ان لا يفوت المطالع ذلك ·

وما يجب الانتباه اليه انه يوجد للان قبيلة مهمة من قبائل البانيا تعرف بقبيلة "للرديت" يدًّعي اللبنانيون ان اصلها منهم : وهم ينكرون ذلك ويقولون : ان اصلهم من جهات ارمينية مستندين الى تقليداتهم ويوفق بين القولين ان هو لا المرديت بعد ان اجلوا من لبنان الى ارمينية كما روى القديس ثوفان واقاموا في بمفيلية حيث لم يبق لهم من اثر قد انتقلوا الى جهات البانيا ومن ثم تولد هذا التقليد عندهم وتغلب عنى ما قبله والله اعلم .

(۱) المراد بخيل الروم هنا فرقة المرديين التي ذكرها ثوفان آنفاً كها يرى المتأمل · وقد اثبتنا ذلك باستفاضة في كتاب الـــا برأسه طبع في بيروت سنة ۱۹۰۴ · على الف دينار في كل جمعة وصالح طاغية الروم (أي ملكهم) على مال يو ديه اليه لشغله عن محاربت و تخوفه ان يخرج الى الشام فيغلب عليه ، واقتدى في صاحه بمعاوية حين شغل بحرب اهل العراق فانه صالحهم على ان يو دي لهم مالاً ...وذلك سنة ٧٠ (١) " الى ان قال " وكان ميمون الجرجاني عبد اراومياً لبني ام الحكم ٠٠٠ وانما نسب الى الجراجة لاختلاطه بهم وخروجه يجبل لبنان معهم "اه .

فليس اصرح من هاتين الشهادتين الراهنتين على بقاء جبل لبنان في ذاك العهد على استقلاله كما يرى المتأمل البصير.

وقد بقي الامركذلك على ما يظهر الى القرن العاشر اذلا ذكر عند المو رخين لفتح لبنان واستيلاء العرب عليه صريحاً في كل هذه الفترة ٠

ومما يوئيد ذلك ماجاء في تاريخ الاسلام للعلامة البطريرك اسطفانوس الدويهي المدقق الشهير (١٤) فقد روى عندذ كرحوادث

<sup>(</sup>۱) ان هذه السنة من السنين الهجرية توافق سنة ٦٨٩ المسيحية اي بعد تولي يستنيانوس هذا عرش الروم من بعد ابيه بنحو ثلاثسنوات.

 <sup>(</sup>٢) وهذا الكتاب لم يزل بلا طبع ويوجد منه نسخ خطية عديدة في لبنان وفي خزانة الكتب الواتيكانية برومية وفي خزانة الكتب العمومية بباريس .

سنة ٣٢٧ الموافقة لسنة ٨٣٨ م ما مو داه :

"وفي سنه ٣٢٧ وهي السادسة لدرغول (١) كانت نقلة البطريرك يوحنا مارون من انطا كية الى جبل لبنان من جود المسلمين وتوجه لزيارة القدس الشريف فاعترضه المسلمون ايضاً في طريقه كها وجدنا في النواديخ السريانية . ومضى الى يانوح التي كانت من اشرف القرى والمجالس في جبة المنيطرة (في اواسط لبنان) واهلها كثيرو الغيرة وقد بنوا دير ما جرجس كله من الحجر الازدق في غاية الصناعة وهو دير ما جرجس كله من الحجر الازدق في غاية الصناعة وهو

(١) لم ندر من هو درغول: هذا وقد راينا الاصل السرياني الذي نقل عنه العلامة الدويهي هذه الرواية في خزانة الكرسي البطريكي في بكركي بكسروان وهو ورقة رثة باقية من اصل كتاب قديم عبثت به ايدي الزمان: ثم فتشنا في ما وصلت يدنا اليه من تواريخ العرب لسورية عن اسم درغول هذا فلم نقف له على اثر لا في هذه الفترة ولا في غيرها و الا اننا وجدنا في اوائل القرن الخامس للهجرة الموافق للقرن الحادي عشر من القرون المسيحية اسم طعرل بك ابن الامير ميخائيل ابن الامير سلجوق راس الدولة السلجوقية المشهورة سنة ١٠٥٠م ومما يروى عنه انه في نحو سنة ٢٤٠ ه وهي سنة ١٠٥٠م زحف على بغداد واستولى عليها وخطب له الخليفة العباسي " القائم " في جوامعها وازوجه من بنته عليها وخطب له الخليفة العباسي " القائم " في جوامعها وازوجه من بنته ونكل ببني بويه اصحاب العراق وقتل الملك الرحيم فانقرضت بهدولتهم واستولى على الموصل الخ

باق إلى يومنا هذا ولكنه خال ١ ه ٠

و كلامه هنا عن بطريرك الموارنة المعروف بيوحنا مارون الثاني. (١)فهذا كان يقيم تلك الايام في دير القديس

(۱) وعندنا انه الاول لا انثاني: وهو على ما يظهر من هذه الرواية اول بطريرك ماروني اقام بجبل لبنان . وكان هولا البطاركة قبله يقيمون في دير القديس مارون الى ان خرب في عهد هذا البطريرك الذي نحن بصدده (راجع كتابنا لباب البراهين الجلية ف الرم ، برمته)

«ذلك خلافاً لما ذهب اليه الاسقف جبرائيل بن القلاعي الماروني في اواخر القرن الخامس عشر ومن لف لف على ما روى العلامة الدويهي الشهير بعده بنحو قرنين : الذي رغم تنقيره وتنقيبه في وضع سيرة حياة هذا البطريرك القديس قد وقع بسبب هاتيك الروايات المبتسرة التي لم يستطع ان يحصها لنقص المستندات بين يديه في مناقضات تاريخية لا تثبت على النقد عند اهل النظر،

فن ذلك انه جعل يوحنا مارون هذا في بهرة القرن السابع: وقال انه كان ابن اغاثون وانوهيميا ، وان جده اليديبس هو ابن اخت كولوس الكبير ملك فرنسا: وانه اقيم مطراناً على مدينة البترون في جبل لبنان سنة ٢٧٨ : ثم بطريركاً على انطاكية سنة ٢٨٨ : وان يستنيان الثاني ملك الروم المعروف بالاخرم ارسل عليه حملة عسكرية عليها قائدان من قواده لينكلا بالموارنة ويأتيا بالبطريرك مكبلا بالاصفاد سنة ٢٩١ مما اضطره ان يفزع الى جبل لبنان ليقيم بين ابنائه الذين هبوا هبة الاسود في وجه هذا الجيش وهزموه شر هزيمة بعد

## مارون الشهير على ضفاف العاصي بالقرب من مدينة انطاكية

أن قتاوا قائديه : وانه قد رقد بالرب في هذا الجبل سنة ٧٠٧ واخذ من ثم يخلفه البطاركة واحدًا بعد الاخر في جبل لبنـــان نفسه الى يومنا هذا .

ويعارض هذه الروايات اولاً: ان كرلوس الكبير ملك فرنسا الشهير قد ولد في سنة ٧٤٧ وملك على فرنسا من سنة ٧٦٧ الى سنة ٨١٤ على ما في التواديخ الصحيحة ، فلا يوافق والحالة هذه عقلا ان يكون خالاً لجد يوحنا مارون هذا في بهرة القرن السابع ، هذا ولا محل للقول بان المراد هنا اغا هو كرلوس آخر ملك على فرنسا في اواخ القرن السادس او اوائل السابع تصحيحاً لهذه الرواية لانه ما من اثو في التاريخ ولا في الساطيرهم يسوغه بوجه من الوجوه

ثانياً انه لم يظهر قط من ذكر رجل اسمه يوحنا مارون في الاثار التاريخية المعروفة حتى الان من سريانية او عربية او يونانية او لاتينية فيا يتعلق بالقرن السابع او الثامن او التاسع افلا يعقل والحالة هذه ان يكون مثل هذا الرجل موجوداً وقد جرى له كل هذه الامور او بعضها في القرن السابع او في خلال هذه المدة ويصمت عنه كل مؤرخي هاتيك العصور بتاتاً وتختفي اثاره الى هذا الحد حتى لا يوجد اقل اشارة اليه ، اللهم الا ما جا، في ناريخ التلمحري بطريرك اليعاقبة من كتبة القرن التاسع عن الشقاق الذي حصل بين الحلقيدونيين في سورية حوالي سنة ٢٢٧ الذين منهم الموارنة بسب مذهب مكسيموس الذي زرعه بينهم بعض المسبيين من الروم في جيش العرب: وقد انفسد خاصة (على قوله بهذا المذهب الجديد لاجل خاطر الروم

#### الى ان هدمه المسلمون وشتتوا رهبانه ايدي سبا : فاضطر

اهل المدينة ومطرانهم وروسائهم ١٠٠٠ الى أن قال: « واما رهبان دير مارون واسقف محلهم ومعهم بعض الناس فلم يقبلوا هذا المذهب ولكن اهل المدينة قد قبلوه: وقد حصلت منذئذ حرومات ومشاجرات في الحدال بين الحلقيدونيين لا يحصى عديدها »: وهذا بما يدل دلالة صريحة على ان الحلقيدونيين وهم غير النساطرة واليعاقبة كانوا كلهم جميعًا الى الربع الاول من القرن الثامن على مذهب واحد ووتيرة واحدة في كل سورية الى ان انقسموا الى فرقتين قامت كل فرقة بذاتها في خلال هذه المدة واخذت ترجع في امورها الدينية الى رئيسها الحاص: وهذا ايضاً مما يعارض القول بان يوحنا مارون قد اقيم بطريركاً على انطاكية بعد ثوفان في اواخر القرن السابع: ومما ينفي وجوده في قلك الفترة من الدهر على ما وصفوا كما يرى المتأمل الحالي الغرض. قلك الفترة من الدهر على ما وصفوا كما يرى المتأمل الحالي الغرض.

ثالثًا: وما هو اغرب من ذلك ابتكارهم امر الحلة المسكرية التي ارسلها يستنيان الاخرم ملك الروم على الموارنة بطريركهم في خلال سنة ٢٩١: فإن هذه الرواية لا اثر لها الا عندهم وهيلا تتفق بوجه من الوجوه مع تواريخ ذاك العصر ولا تثبت على النقد لانه من المقرر ناريخياً عند الجميع ان العرب كانوا قد استولوا في ذاك الزمان على كل سورية وغيرها من بلاد الروم حتى انهم قد حاصروا قسطنطينية نفسها مدة سبع سنوات وكادوا يفتحونها لولا بعض الحوادث الداخلية التي حلتهم على الارتداد عنها في خلال سنة ٢٧٧ التي فيها دخل جيش االمرديين (كما يقول القديس ثوفان المورخ الشهير) او خيل الروم وعليها قائد من قوادهم (كما يقول البلاذري المورخ العربي) الى جبل لبنان بامو

# ان يَفْزع الي جبل لبنان ويحتمي من جورهم واضطهاداتهم

قسطنطين ملك الروم المعروف باللحياني ، واتفقوا مع اهله واللاجئين اليه على غزو العرب ومضايقتهم في جواره الى ان سحب هذا الجيش ابنه يستنيان في اول سنة لملكه بحسب معاهدة الصلح التي جدد ابرامها معه تلك السنة عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين اذ ذاك (راجع كتابنا بشأن المردة والجراجمة والموارنة المطبوع في بيروت سنة ١٩٠١) وفي سنة ١٩٠٠ نكل يستنيان نفسه بعهد الصلح مع العرب عن ضعف راي وعدم روية لحداثة سنه : فوقعت الحرب بينه وبين العرب دارت فيها عليه الدوائر وكسر هو وجيوشه شر كسرة بسبب خيانة الملغاريين له ، فانظر يا رعاك الله هل يتغق هذا التاريخ الصحيح مع تلك الرواية عليه الدوائر وكسر هو وجيوشه شر كسرة بسبب خيانة الملغاريين وتأمل ملياً هل كان ممكناً عقلًا لملك الروم ان يرسل مشل هذه الحملة الى نواحي سورية الثانية في سنة ١٩٦ لمثل هذا الغرض او لغيره من وكيف لم يذكر احد المو رخين عنها شيئاً البتة فيا لو صح حصولها ?

بيد انه قد حصل شيء من مثل هذا على رهبان دير القديس مادون في نواحي افامية وعلى اسقفهم المقيم عندهم في بهرة القرن الثامن اي في نحو سنة ٢٤٦ على ما روى التلمجري المو رخ الثقة المشار اليه : فقد قال ما حكايته "في هذا الزمان اباح مروان ملك العرب للخلقيدونيين فاقاموا ثوفيليطا بن قنبرة من حوان بطريركاً عليهم : وكان هذا صائغ الملك مروان: فاخذ من مروان عسكر الاجل اضطهاد الموارنة: ولما اتى الملك مروان اخذ يضايقهم لكي يقبلوا مذهب مكسيموس . . ولما تضايق الرهبان من شدة التعذيب وعدوا بانهم في الغد يوافقونه ،

وكان معه راهب شيخ يحبه: فدخل هذا الراهب عليهم واذ بلغ كنيستهم ضرب بيده مائدة الخلاص قائلاً: غدًا تتقدس ايها الذبح النجس: في تلك الساعة ٠٠٠ سقط مايتاً: فتألم ابن قنبرة جدًا وجزع واراد ان يحمل الميت ويذهب فلم يدعه الرهبان حذرًا من ان يقسال انه هم الذين قتاوه ٠ فتركه ومضى دون ان يقضي لبانته: وبقي الوارنة كما هم اليوم (اي في القرن التاسع) يسمون لنفسهم بطريركا واساقنة من ديرهم ٠

فهذه الحادثة التاريخية اشبه بما يرويه مورخو الموارنة عن الحملة التي ارسلها يستنيان ملك الروم عليهم وعلى بطريركهم الاول كما يرى المتأمل: والظاهر انها قد تواتوت على السن الحلف فضاعت حقيقتها بينهم حتى بنوا اخيرًا عليها هذه الحكاية المبتسرة.

وعندنا مع ذلك ان هذه قصة مار يوحنا مارون لا يصح ان تزرى برمتها وهي مسندة على ما يظهر الى آثار تاريخية قديمة العهد : فقد قال العلامة الدويهي انه وجدها في كتاب قديم العهد مكتوبة بالخط الكرشوني في كنيسة دمشق كما نقلها عنه حرفياً : وقد وجدت على هذا الشكل ايضاً في نسختين قديمتين ايضاً من سنكسار الكنيسة المارونية (وهو كتاب مجموعة قصص القديسين الذين تعيد لهم هذه الكنيسة رسمياً) وهما محفوظان في خزانة الكتب الواتيكانية برومية مارون هو ابن اغاثون وانوهيميا وان جده اليديبس هو ابن اخت مارون هو ابن اغاثون وانوهيميا وان جده اليديبس هو ابن اخت كرلوس الكبير ملك فرنسا او ملك الافرنج او الملك الفرنجي في انطاكية وانه على عدوة العاصي قرب افامية : وانه صار بطريركياً على انطاكية وفزع الى لبنان من جور

الغير المؤمنين واقام فيه الى رقد بالرب واخذ البطاركة بعده يخلفونه فيه ايضًا ·

وعندتا ان هذه الرواية عينها تصبح اقرب الى الحقيقة اذا نسبت الى البطريرك يوحنا مارون الذي ظهر في النصف الاول من القرن العاشر منها فيا لو نسبت الى يوحنا مارون الزعوم في بهرة القرن السابع كما يرى المتأمل ورعا دُفع اعتراض المعترضين على صحة هذه الرواية بانه من المشهور عند الجميع (راجع كتاب الكنيسة والشرق في العصور المتوسطة والصليبية للمؤرخ الفرنساوي لويس برهيار ص ٢٥) ما كان من العلايق الودية بين كرلوس الكبير والحليفة هرون الرشيد وان هذا اهدى الى ذلك ملك المغرب العظيم مفاتيح القبر المقدس سنة مناتم له بان ينشى وزلاً في القدس للحجاج.

ويقال ان هذا الملك الكبير نفسه قد حج هو بذاته الى القدس الشريف واذا ارتاب احد في صحة هذه الرواية فلا اقل من ان يكون قد حج اليه جهور من قومه وبينهم ابن اخت له يدعى اليديبس او البيديوس واقام بعد ذلك في نواحي انطاكية وهو المقول عنه بانه جد القديس يوحنا مارون البطريرك الذي نحن بصدده وليس في هذا المقول شي من الغرائب المستحيلة عقلا والا لما صح ان موارنة تلك العصور النائية تبتكر ذلك وتضعه في قصة هذا الرجل العظيم دون اقل مستند وانت تعلم يقيناً انهم لم يكونوا اذ ذاك في حالة من العلم والاطلاع على الماتواتو خلفاً عن سلف من مشل هذا البحريك القديس ومع ذلك تواهم بالتواتو خلفاً عن سلف من عهد هذا البطريرك القديس ومع ذلك تواهم بالتواتو خلفاً عن سلف من عهد هذا البطريرك القديس ومع ذلك تواهم على عنهم ما بالتواتو خلفاً عن سلف من عهد هذا البطريرك القديس ومع ذلك تواهم على يبتكروا منها مثل هذا الابتكار كما يرى المتأمل الحالي الغرض حتى يبتكروا منها مثل هذا الابتكار كما يرى المتأمل الحالي الغرض

فعندنا من ثم انه من الواجب اللازب ان يكون هذا المنعوت بالثاني هو هو الاول بعينه وهو هو القديس يوحن مارون الذي تكرمه الطائقة المارونية بجبل لبنان وتدعوه اول بطريرك لها فيه . لانه كما رآيت اول بطريرك من بطاركتها جعل مقامه في هذا الحيل المبارك ومنه تبتدئ سلسلة بطاركتهم فيه : واما البطاركة الذين تقدموا على هذه الطائفة فانما كانوا مقيمين في دير القــديس مارون الذي على ضفاف العاصي فلم يكن موارنة جبل لبنان يعرفونهم الأ الماماً ، ولم يكن لهم من اتصال بهم الا بواسطة اساقفتهم وكهنتهم ، لا سيا وقد كانتُ المواصلات هاتيك الايام صعبــة جدًّا · واذ خرب ذاك الديو العظيم وتشتت رهبانه ايدي سبا وتضعضع اتباعه في هاتيـك النواحي وفزع هذا البطريرك الى جبل لبنان حيث لم يكن ليناله سيف الظالمين وجعل مقامه بينهم ومقام خلفائه ايضأ شرع موارنة لبنان بعصر جديد وبدأوا بسلسلة بطاركتهم من ذاك الحين ولم يجنلوا بالسلف الذين باد ذكرهم على تراخي الزمان معما باد من اثار ذاك الدير العظيم وكتبه النفيسة التي كانت مخزونة فيه بكل حص ولم يبق منها غير ذكرها في بعض الاثار التاريخة .

ولهذا قد إهتم موارنة لبنان في هاتيك العصور بتدوين سيرة حياة هذا الاب القديس الذي عرفوه عن كثب وعدوه شهيد الواجب بسبب ما تحمل من النصب والاضطهاد الذي الجأه الى الهرب الى جبل لبنان والاقامة بينهم كلى ان رقد بالرب بشذا القداسة فادوا له تحريم القديسين .

هذا ونحن نعلم ان بعض الناس من الموارنة لا يتلقون هــذا الراي الجديد الا بالاستخفاف وينسبون قائله الى الجسارة والمطاولة على علمائهم

بين ابنائه الاخصاء (١).

## 

الاعلام: ولكن الحقيقة لا تخشى لومة لانم وهي لا بدلها من ان تظهر بالاحتكاك، ومعاذ الله ان نقصد ما قد يتهموننا به، وانما القصد كل القصد ان نقص ناريخنا من بعض الشوائب بقدر الامكان ونفتح باباً لبحث اهل النظر الصافي فيه وكم ترك الاول للاخر .

(١) روى المسعودي المسورخ العربي الشهير وهو من كتبة القرن العاشر للمسيح في كتابه العروف « بالتنبيه والاشراف » (ص ١٥٩) من طبعة باريس ، في وصف هذا الديوما حكايته « أنه دير عظيم يُعرف شرقي حماه وسيزر ذو بنيان عظيم حوله اكثر من ثلاثماية صومعة فيها الرهبان وكان فيه من آلات الذهب والفضة والجوهر شي عظيم فخرب هذا الدير وما حولة من الصوامع بتواتر الفتن من الاعراب وجور السلطان وهو يقرب من نهر الارنط نهر حمص وانطا كية »

وقال مترجم كتاب المسعودي هذا الى اللغة الفرنساوية في الحاشية على هذه الفقرة — ان هدا السلطان الذي من جوره خرب هذا الدير هو المعروف بسيف الدولة — وعندنا ان هذا ليس يثبت: لان هذا سيف الدولة لم يلقب قط بالسلطان حتى يصح هذا الكلام عليه ، واغيا يصح ذلك على الاخشيد محمد بن طفح صاحب مصر والشام هاتيك الايام: وكان يلقب احياناً بالسلطان لان لفظة " الاخشيد » انما هي لقب سلاطين الفرغانيين في لغتهم وكان محمد هذا منهم على ما هو مشهور: وكان الخليفة القاهر ولاه على مصر بعد موت عاملها سنة ٢٢١ ه ثم عزله حالاً وولى مكانه محمد بن كيغلغ: فلم ينم ابن طفح على هذا

# لولم يكن في ذلك العصر جبل لبنان مستقلاً والموادنة في

الحيف حتى تغلب سنة ٣٢٣ عــلى الشام ثم على مصر واستتب له الامر فيها .

والظاهر ان هذا السلطان المعروف بالاخشيد كان كثير الجور على النصارى يطلق يعد المسلمين فيهم . فني سنة ٣٢٣ ه ثار المسلمون في القدس الشريف عليهم ونهبوا كنيسة القيامة واحرقوها : وفي سنة ٣٢٨ ه ثاروا عليهم في عسقلان ونهبوا كنيسة السيدة المعروفة بالخضرا، واحرقوها ايضاً وهرب اسقف عسقلان الى الرملة حيث بقي ما بقي من حياته عوفي ايضاً وهرب المتف عسقلان الى الرملة حيث بقي ما بقي من حياته عوفي هذه السنة نفسها توفي سعيد بن البطريق بطريرك الاسكندرية الملكي صاحب التاريخ المشهور : وكان بينه وبين امته شقاق عظيم فاقفل الاخشيد كذائسهم واستولى على ما فيها من التحف والادوات الذهبية والفضية وغيرها وكانت شيئاً كثيراً جداً .

افلا يكن والحالة هذه ان يكون هذا السلطان او احد عماله في تلك النواحي قد طمع بهذا دير القديس مارون حوالى سنة ٣٢٧ لما كان عليه من الغنى الذي وصفه المسعودي فعمل على نهبه وحرقه وتشتبت من بقي من رهبانه حتى لم يبق له ولا اقسل اثر كما كتب عنه المسعودي نفسه ? وان يكن ايضاً بطريرك الموارنة الذي كان مقياً فيه قد لحأ الى جبل لبنان في ذاك الاوان كما هو مذكور في هذا الاثر ? والمسعودي معاصر لتلك الاحداث لانه من كتبة القرن العاشر وقد توفي سنة ٢٥٠ م ولا يبعد ان يكون قد رأى هذا الدير بذاته قبل خرابه حتى وصفه هذا الوصف الدقيق .

واما سيف الدولة وهو ابو الحسن علي ابن البي الهيجا. عبد الله بن

حرز حريز منه آمنين نوائب الدهر ونكبات العرب واضطهاداتهم لما صح ان يفزع هذا البطريرك اليهم فيه حيث وجدهم في بسطة من العيش وعلى جانب من الحرية والامان: فنصب كرسيه بينهم في بلدة يانوح التي بجبة المنيطرة على مقربة من نبع افقا في اعالي بلاد جبيل وكسروان، وقد استمر بطاركة الموارنة من بعده مدة طويلة يتوارثون هذا الكرسي خلفاً عن سلف واثاره الى الان تدل عليه .

ومما يدعم كلامنا هذا أثر تاريخي لا شبهة في صحته: وهو يخبر عن احد اساقفة الموارنة انه قد فزع هو ايضاً من نواحي حلب الى هذا الجبل المبارك في اواخر القرن الحادي عشر حذراً من الاضطهاد الذي كان يتهدده تلك الايام. وهذا الاسقف انما هو المعروف " بتوما الكفر طابي اسقف

حمدان فكان قد ولاه اخوه ناصر الدولة الحسن على دياد بكر وآمذ وميافارقين سنة ٣٢٣ ه وفي ٣٢٣ زحف على حلب وعليها عامل من قبل الاخشيد المذكور فملكها : ثم ملك بعد ذلك كل ما هو منها الى حمص بعد حرب عوان مع الاخشيد حتى تصالحا اخيرًا على ان تبقى كل هذه الاقطاعة من حلب الى حمص لسيف الدولة بعد ان ازوجه من اخته

وهذا ايضاً بما يدعم قضيتنا ويسند رواية الدويهي المذكورة آنفاً من حيث نقلة هذا البطريرك الى لبنان سنة ٣٧٧ ه اي عندما خرب هذا الدير والله اعلم .

كورة حلب الماروني " .

ولهذا الاسقف كتاب مشهور عنوانه "كتاب المقالات العشر " يوجد منه عدة نسخ خطّية قديمة العهد بين الموادنة بجبل لبنان: ثم في خزانة الكتب الفاتيكانية برومية وفي خزانة الكتب العمومية في باريس على ما نعلم : ولا جدال في صحة نسبته اليه ، وفي صدر هذا الكتاب مقدمة عن تاريخ وضعه يظهر ان كاتبها احد كتبة أسراره أوملازميه الذين بيضوه له وهي معدودة من اصل هذا الكتاب لانها توجد في كل نسخة معروفة حتى الان من نسخه ،

واليك ما جاء في هذه المقدمة مما يوافق موضوعنا بالحرف الواحد قال:

" نخبركم يا اخوة فلما كان في بعض الزمان من تاريخ السكندر بن فيليفوس اليوناني الف واربعماية سنة (اي سنة ١٠٨٩ م) جرى فيها مكاتبات ومراسلات بين بطرك الروم في مدينة انطاكية انبا يوحنا وبين توما مطران كورة حلب المادوني ٠٠٠٠ فكتب انبا يوحنا٠٠٠ رسالة ٥٠٠ وارسلها معه الى انبا توما مطران الموارنة الى كفر طاب بلدة كورة

حلب (١) • • • • فلما وصلت الرسالة الى انبا توما مطران كفرطاب تاملها جيدًا • • • • وان انباتوما مطران كورة حلب جعل رسالة جزيلة تضاد اعتقاد البطريرك يوحنا • • • في عشر مقالات .... فلما صاد من امور حوادث الزمان (٢) الوارد من الله تبارك

(١) ان "كفر طاب " هي بلدة قديمة بين نهر العاصي ومدينة حلب على مقربة من معرة النعمان: واسمها سرياني مركب معناه البلد او الكفر الطيب - وقد درست اليوم ، وكان فيها كرسي هذا الاسقف الماروني ولهذا يقال له عادة " وتوما الكفرطابي اسقف كورة حلب - وقد ارتاب بعض علمائنا في صحة مارونية هذا الاسقف بسبب هذه الرسالة في المشيئة الواحدة ، ولكن الحقيقة انه انحا كان مارونيا كما اثبتاه باستفاضة في كتابنا ( لباب البراهين الجليسة ) المشار البه غير مرة هنا .

واما البطر يوك الذي جرت هذه المجادلة الدينية كتابة بينه و بين هذا الاسقف الماروني فاغا هو يوحنا الرابع اليوناني الاصل وهو مشهور بين بطاركة انطاكية الملكيين وقد دوى عنه غليام اسقف صور كاتب ناريخ الصليبين المشهور انه : عند ما فتح هولاء انطاكية سنة مد الرحل عنها الى قسطنطينية حيث توفي فاقام الافرنج بعد وفاته بطريركا منهم على هذا الكرسي الرسولي .

(٢) يشير هنا الكاتب بهده العبارة الى اول دخول الصليبيين سورية وحربهم مع المسلمين حتى فتحوا انطاكية والظاهر انه هربمن جور المسلمين الذين سأموا النصاري اصناف النكال في كل هاتيك النواحي وتعالى توجه انبا توما الى جبل لبنان بمشيئة ربنايسوع المسيح له المجد . وكان يظن انه ما يقيم فيه غير نصف سنة ويعود الى مستقره فحدث بغتة ان الافرنج نزلوا الى طرابلس الشام وراموا افتتاحها وكذلك صار انهم فتحوها . وان القديس انبا توما مكث في جبة يانوح اربع سنين وعاد رجع الى جبة بشري واقام فيها مدة سنتين "(١) .

نكاية بالافرنج كما لا يغرب عن كل ذي بصيرة . وقوله أن قد كان من قصده أن يقيم نصف سنة في لبنان و يعود الى مقره يظهر منه أنسه كان يعتقد أن الافرنج متى استولوا على انطا كية هان عليهم طرد المسلمين من كل هاتيك النواحي واستوثق الامان للنصارى فيعود كل الى مقره تحت حكم الافرنج فجاء الامر بالخلاف واكتفى الافرنج بالاستيلاء على انطاكية وزحفوا منها على اورشليم لانها غاية قصدهم الاولي من هذه الحملة : ومن المعلوم أن فتح مدينة طرابلس أغما كان سنة ١١٠٩ : فيتعصل من كلامه عن فتحها وما يليه أنه أتى الى جبل لبنان حوالى سنة ١١٠٤ والله أعلم .

(١) ان جبة يانوح موقعها في اواسط جبل لبنان في صرود بلاد جبيل مما يلي نبع افقا المشهور بالهيكل الذي كان مجانب لمشتروت في ايام انوثنيين •

واما جبة بشري فموقعها في شمالي جبل لبنان حيث ارز الـرب المشهور وهو بقية من ارز لبنان القديم في سفح جبل المكمسل او ضهر القضيب وهو اعلى قمة بجبل لبنان · وهذه الغابة من الارز قائمة وحــــدها فيستنتج من ذلك ايضاً ان الموادنة شكان جبل لبنان قد كانوا في هذا القرن الحادي عشر مستقلين في جبلهم هذا المنبع لا يزعجهم فيسه امر من الامور التي كانت تزعج النصارى عادة في ما جاورهم من بلاد سورية مما يدل على عدم تسلط العرب عليهم في ذاك العهد.

ونختم هذا الباب بشهادة اخرى راهنة بما يُثبت ما نحن بصدده اثباتاً تاماً : وهي مأخوذة من تاريخ الصليبيين لغليام اسقف صور اللاتيني المشهور . فقد جا، في هذا التاريخ (كتاب ١٢ ف ٢١) مامو داه :

" لما خيم الافرنج فوق مدينة طرابلس (في زحفهم على اورشليم بعد فتح انطاكية) هبط اليهم جماعة من المومنين السريان الذين يسكنون جبل لبنان فوق جبيل والبترون

على علو نحو مجره على ما يقال اكثرمن ثلاثة الاف سنة : وليس حول الارز يبلغ عمره على ما يقال اكثرمن ثلاثة الاف سنة : وليس حول هذه الغابة من شجر غيره وهذا من الغرائب . وهو عندهم حرم للرب وذكر لارز لبنان القديم الوارد ذكره مستفاضاً في الكتاب المقدس واهل البلاد يحافظون عليه اشد المحافظة وفيه معبد لذكر تجلي الرب الواقع عيده في السادس من شهر اب (اغسطس) حيث يجتمع اليه جمع غفيركل سنة لاقامة هذا العيد بمزيد الحفاوة والابهة .

وطراباس مما يلي الشرق لاجلة هنئتهم وعرض خدماتهم عايهم فرحبوابهم بعواطف الحب الاخوي واتخذوامنهم هداة يرشدونهم آمن الطرق وايسرها في تلك الجبال الهائلة التي كانت تعترضهم. فيتحصل من هذه الشهادة اولاً ان هو لا المو منين السريان انما هم الموارنة لان النواحي التي عدّدها هذا المورخ الجليل لم يكن يسكنها تلك الايام غيرهم ممن يكن ان يُدعوا بهذا الاسم . وقد صرح هذا المؤرخ نفسه بذاك في عل اخر كما سيجي ما لا يبقى مجالاً للاعتراض او الريب ثانياً ان هبوطهم اليهم فوق مدينة طراباس لاجل تهنئتهم وعرض خدماتهم عليهم واتخاذ هوالاء الافراج هداة منهم كل ذلك مما يشعر باستقلالهم في ذاك العهد كما يرى كل منصف بصير : والا خَافُوا سطوة اسيادهم المسامين وتحاشو ا جهدهم مثل هذه المظاهرات العدوانية التي اتوها دون حساب للعواقب ممالم يكن يفوتهم لو كانوا تحت سيطرة اعدا، هو لا، الافرنج (١).

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في التاريخ الاكبر نما رواه عنه بكل امانة ناشر كتاب ناريخ الموارنة بالطبع في بيروت سنة ۱۸۹۰ للعلامة الشهير البطريرك اسطفانوس الدويهي بين تعليقاته عليه (ص١٠٠) ما حكايته «وفي سنة ٢٠٤١ (اي سنة ١٠٨١) كتب ناج الدين تنشب

وم ايجب الانتباه اليه هنا ان الموادنة بسبب قلة عددهم هاتيك الايام في جبل لبنان قد تركوا سواحله وتحصنوا في اعاليه على ما هنالك من ضيق المعيشة ليذودوا باكثر سهولة عن حياضهم ويعيشوا احرارًا مستقلين في جميع امورهم الدينية والمدنية وهذا ما كانوا يميلون اليه طبعاً وقد نشأوا عليه من البداية وبذلواكل شي دونه .

وقد تسلط المسلمون على سواحل لبنان فقط وحصروا الموادنة من البر والبحر في جبالهم الحصينة .وقد صبر هو لا على شظف العيش لاجل المحافظة على حريتهم واستقلالهم صبر الابطال دون ان ينال منهم جيرانهم منالاً . وهذا جل فخادهم مذ الدهر وهم محافظون عليه الى ما شا، الله لانه في سليقتهم الكريمة .

السلجوقي ملك دمشق كتاباً الى الامير شجاع الدولة يستدعيه الى طاعتهو يحثه على غزو المردة ( اي الموارنة ) والمحافظة من الافرنج » والظاهر ان ذلك لادى يوم سمع هذا الملك بزحف الافرنج على سورية فتحسب لهم بهذه الطريقة مما يدل على ان الموارنة في تلك المدة كانوا مما يحسب لهم حساب بسبب استقلالهم واعتصامهم في جبالهم المنيعة واسم « المردة » كان يطلق على موارنة جبل لبنان كما يعلم كل احد بسبب من الاسباب التي يطلق على موارنة جبل لبنان كما يعلم كل احد بسبب من الاسباب التي لا حاجة لذكرها في هذه العجالة •

## الباب الثالث في اموال الموارز على عربد الصلبيين - تهدد -

ان مهد المارونية على ما بيناه في كتابنا "لباب البراهين الجلية في اصل الطائفة المارونية " واثبتناه باستفاضة عن الاثار التاريخية الراهنة ولخصناه في الحاشية التي علقناها على الباب السابق (ص ٤٤) الفاكان في نواحي افامية من سورية الثانية (١) حيث انشى دير القديس مارون العظيم في بهرة القرن الخامس للمسيح واشتهر رهبانه بكثرة عددهم

<sup>(</sup>۱) ان سورية الثانية بحسب تقسيم البلاد على عهد الرومانيين ويقال لها عندهم سورية الطيبة كانت حدودها الجنوبية (على قول العلامة الاب لامنس اليسوعي في الجزء الثاني من كتابه عن آثار لبنان الذي استشهدناه سابقاً ص ۸۱) تنحدر الى جوار حمص فيلحق بها ادفوستا ومريين ورفائية التي موقعها على نحو غشر ساعات من شالي حمص بغرب وكانت حاضرتها افامية وهي الان قلعة المضيق وكان يدخل في حيزها ابيفامية وهي حاة ٠

وغيرتهم المتوقدة على الدين المسيحي الارثوذكسي وشدة انتصارهم حتى الدم للمجمع الرابع المسكوني المقدس وهو المجمع الخلقيدوني الشهير .

وقد علمت ايضاً مما سبق بيانه ان كل الذين شايعوا هو لا، الرهبان وتمسكوا بهذا التعليم القويم من اهل جوارهم كان المنوفيزيون إو اليعاقبة يدعونهم تارة بالخلقيدونيين واخرى باشياع رهبان دير مارون الى ان اختصروا ذلك بالاستعمال فدعوهم " موارنة ، وقد كثر اشياع هو ًلا. الرهبان الذين اطلق عليهم هذا الاسم حتى امتدوا الى منبح ( هير ابوليس )والرها (١)وحل وقنسرين وانطاكيةوالمواصم وكل بلاد الشام بما فيها جبل لبنان على ما في الاثار التاريخية المعتبرة . وقد كانوا على هذا الامتداد حتى القرن الحادي عشركا دايت في الباب السابق من حكاية انتقال البطريرك يوحنا مارون الى لبنان ومن قصةتوما الكفرطابي اسقف كورة حل الماروني . ويوئيد ذاك ما جاء في كلام المسعودي المورخ العربي المذكور آنفاً حيث قال في الفقرة التي استشهدناه بها

 <sup>(</sup>١) ومنهم ثاوفيل الرهاوي الماروني رئيس منجمي المهدي ذكره
 ابن العبري في تاريخه المشهور واثنى عليه

هناك من كتاب التنبيه والاشراف ما حكايته :

" وامر هو لا الموارنة مشهور بالشام وغيرها واكثرهم بجبل لبنان وسنير (١) وحمص واعمالها كحماة وشيزر (٢) ومعرة النعمان ٠٠

و كان منهم قسم غير قليل في جزيرة قبرس: والظاهرانهم هاجروا اليها منذ القرن العاشر ايام وقع الاضطهاد عليهم في همص وحماه وخرب ديرهم الكبير في تلك الناحية: على ما مر بك هناك ايضاً وكان لهم في هذه الجزيرة دير كبير يقال له دير مار يوحنا الكوزبند فيه الرهبان: وكان مرجعهم الى بطرير كهم بجبل لبنان كا يو خذ من الاثار التاريخية المكتشفة في كتب الموارنة الباقية (٣) .

 <sup>(</sup>١١) وهو على رأي أبي الفداء المؤرخ العربي الشهير طرف جبل
 دمشق الثمالي

 <sup>(</sup>٢) هي على رأي الاب لامنس " شيجر " الحالية وموقعها بين حماة وافامية القديمة

<sup>(</sup>٣) راجع لباب البراهين المذكور آنفاً ص ٢٦٠: ثم ما على باللغة السريانية على هامش الكتاب السابع ص ٢٦٢ من الكتب السريانية التي ينقلها العلامة السمعاني الى خزانة الكتب الفاتيكانية . ثم كتاب فهارس المكتبة الماديشية للعلامة المطران اسطفان عواد الشهدير . وكل ذلك مذكور في كتاب لباب البراهين الجلية . وقد بجثنا عن المحل المدعو

ومن الغريب ان هو لا الموارنة من بعد بحي الصليبين الى سورية لم يبق لهم من اثر في هاتيك النواحي القاصية من سورية الا في جبل لبنان وقبرس والاراضي المقدسة على الاقل منذ استولى عليها أولئك الصليبيون المان يا ترى ذهبوا وكيف درست آثارهم فيها ?

هذا مما لم يذكره احد الى الان ولم نقف له على خبر : ولهذا يمكننا ان نلجاً في الجواب عليه الى التقديرات المعقولة في هاتيك الاحوال فنقول :

يظهر ان هو لا، الموارنة الذين كانوا عديدين في كل جهات سورية خارج جبل لبنان عند ما وقعت الحروب الهائلة بين جنود الصليبين وبين المسلمين في سورية على ماهومشهو راخذ هو لا، يضطهدون النصارى الذين تحت حوزتهم في هاتيك الجهات التي تناوح انطاكية وينكلون بهم تنكيلاً حتى قتلوا منهم ونكبوا من نكبوا نكاية بالافرنج لانهم نصارى مثلهم والحرب الواقعة الهاكانت دينية بحتة كما لا يغرب، وقد هرب طوال العمر من هو لا، النصارى من وجه مضطهديهم مشتين

هنا بالكوزبند فلم نقف له على خبر في هذه الجزيرة : الا اننا وجدنا في ناريخ العلامة الدويهي اسم « الكيزفانه » مرارًا وهو اسم قرية هناك الموارنة : فقضينا بان احدهما محرف عن الآخر والله اعلم

أيدي سبا الى مواطن الامان التي منها جزيرة قبرس حيث المهرب اليسر في البحر، ولم يهرب على ما نرى الى جبل لبنان منهم الا القليل من اهل جواره لانه لم يكن ليستوعبهم مع كثرة ما فيه من السكان على ضيقه وهذا يظهر لكل لبيب بادنى تبصر .

فاذا صح تقديرنا هذا ولا نخاله الا صحيحاً فانه يفسر تفسيرًا معقولاً سبب وجود طوائف عديدة تلك الايام في هذه الجزيرة من ارمن ونساطرة ويعاقبة وموارنة ايضاً .

## - وانرجع الى ما نحن بصدده -

قد رايت في اواخر الباب السابق كيف قدهبط لملاقاة جيوش الحملة الصليبية والترحب بهم عند عرقة جاعة من المؤمنين السريان الذين في جبال لبنان وكيف قد اتخذوامنهم هداة يرشدونهم الى آمن الطرق وايسرها الى اورشليم في هاتيك الجبال الهائلة التي كانت تعترضهم . ونزيدك الان علماً ان المؤرخ غليام إسقف صور صاحب هذه الرواية قد روى ايضاً في تاريخه المذكور (ك ٢ ٢ ف ٨) بعد ان اوضح ان هو لا السريان انا هم المعروفون بالموارنة (١)قال ما يلي حرفياً:

<sup>(</sup>١) واليك الفقرة التي صرَّح فيها هذا اسقف صور بذلك ازيد

" ولم يكن جهور هذا الشعب قليل العدد بل كان يقال انهم الما يتجاوزون الاربعين الفا عداً : وهم يقطنون نجود لبنان ووهاده في اسقفيات جبيل والبترون وطرابلس كما قلنا غير مرة : وانهم رجال اشداء مدربون على السلاح وقد افادوا

الفائدة • فقد قال قبيل الفقرة التي هنا في المتن ما حكايته : ﴿ وَفِي هَذُهُ الاثناء بينما كانت المملكة تتمتع بالسلام الموقت (اي الهدنة) كما قلنا آنفاً فان طائنة من السريان الذين في عمل فينيقية حول مشارف لبنان مما يلي مدينة جبيل قد حصل لهم تغير في الحالة التي كانوا عليها : لانهم كانوا قد تبعوا مدة خمماية سنة ضلالة رجل مبتدع اسمه مارون حتى اتخذوا منه أسم موارنة » · هذا ونحن ليس من غرضنا هنا ان ندخل في مشاكل دينية حتى نزين قوله في آخر هذه الفقرة عن نسبة الموادنة الى رجل مبتدع اسمه مارون وبيد اننا نحب ان تعلم ان هذا مارون المبتدع ليس له من وجود الا في مخيلة سعيد بن البطريق بطريرك الاسكندرية الملكي صاحب التاريخ المشهور الساقط اليوم عند اهل النقد لانه قد ملأهُ بالترهات والاساطير بما لا مستند له ولا اقل رائحة من الصحة : وقد ضلل به كل الذين استندوا اليه وقبلوا رواياته التي من مثل هذه دون روية ولا تدقيق : وفي جملتهم هذا اسقف صور الذي صرح في مقدمة تاريخه بانه انا اعتمد في امور كثيرة مما يتعلق بالشرق على تاريخ ابن البطريق هذا . ومن البديهي ان الذي يبني على الفاسد هو فاسد . وقد رددنا ذلك باستفاضة في كتابنا لباب البراهين الجلية المذكور غير مرة هنا فمن شاء المزيد عليه ان يراجعه ٠

جدًا اصحابنا في كثير من المواقع التي حصلت لهم مع الاعداء (١) ».

وقد روى مثل ذلك ايضاً رعند دي اغويليار المؤرخ المعاصر الصليبيين : الا انه خالف الاول في عددهم فقال انهم يبلغون الستين الفاً (٢) ، وزاد على اسقف صور ان هو لا السريان انفسهم قد دلوا الصليبيين حيننذ على ثلاثة طرق الى اورشليم : احدها على دمشق وهو طريق اسهل واغنى بالميرة

<sup>(</sup>۱) وقد قال هذا الورخ الجليل عند كلامه عن حصار اورشليم ما معناه : ان الافرنج محاصر لها اذ ضاقت بهم الحيل واحتاجوا الى الخشب لاجل تعزيز الحصار ولم يكن حول المدينة من غابات يستعينون بها لاجل هذه الغاية قد دلهم « رجل سرياني مو من » كان معهم على غاب بعيد كان يعرفه فاستعماوه في سد هاتيك الحامات حتى ابتسم لهم النصر ، وهذا ايضاً مما يدل على اشتراك السريان الذكورين بالفتح .

<sup>(</sup>٢) ليس من خلاف على ما نرى بين هذين المؤرخين في عدد هذا الشعب لان قول الاول انهم يتجاوزون على ما قيل له الاربعين الفاً لا ينفي قول الاخركا يرى المتأمل ، وعندنا ان هذا العدد اغا كان مقتصر ا على الذكور لانهم في تلك العصور كانوا. يعتبروا الامة والقبيلة بعدد رجالها دون اقل حساب للنساء في التعداد ، وقد بقيت هذه الطريقة دارجة في لبنان وسورية الى هذه الايام ، ويؤيد هذا الرأي قوله بعد العدد انهم رجال اشدا، الخ

ولكن فيه مسافة يومين بلا ما المشرب : والثاني في الجبال اللبنانية وهو امين وغني ايضاً بمواد الغذا ولكنه صعب المسالك جدًا على دواب النقل : والثالث على ساحل البحر بيد ان هذا ذو مضايق كثيرة بحيث يكن خمسين رجلاً او مئة من العرب اذا ارادوا ان يمنعوا العالم كله من عبورها . اما الافرنج فقد فضلوا هذا الطريق الاخير لانه انفع وايسر من جهة اتصالهم باسطولهم لاجل الذخيرة .

وقال المورخ الاخر لهذه الحروب الصليبية الاسقف بعقوب دي دتري الشهير (١) ( تاريخ اورشليم ك ١ ف ٧٧) الما مورداه : " فان اناساً غير قليلي العدد كانوا يسكنون حوالى مشارف لبنان في مقاطعة فينيقية مما يناوح جبيل وهم مدربون على الرماية بالقسي والسهام و يقال لهم موارنة نسبة الى زعيمهم المدعو مارون الخ. "

فن هذه الشواهد التاريخية الراهنة يظهر جلياً لكل دي بصيرة ان هو لا الموادنة سكان جبل لبنان قد اتصلوا لميوش الافرنج الصليبية من اول الامر وحالفوهم واشتركوا لمهم في ميادين القتال واخلصوا لهم كل الاخلاص وزحف

<sup>(</sup>۱) وهو اذي اقيم مطراناً على عكاء سنة ١٢١٨ ثم جعل. الردينالاً سنة ١٢٢٩

معهم على اورشليم قسم لا يستهان به منهم وكانوا بسلاً اشداء وقد افادوهم كثيرًا جدًا في كل امرحتى تم لهم جميعًا فتح المدينة المقدسة في ١٥ تموز (يوليه) سنة ١٠٩٩ ونالوا قسماً حسناً من الغنمة ٠

هذا ومن بعد فتح اورشليم واقامة ملك (١) عليها نهض رعند كونتي تولوزه بجيشه لفتح مدينة طرابلس ، ففتح اولاً طرطوس سنة ١٩٠٧: وزجف بعدها على طرابلس فاصرها حصارًا شديدًا وبنى حصناً حصيناً تجاهها على جبل الغرباء المشرف عليها (وهو مكان قلعتها اليوم) لينازلها منه فثبتت في وجهه ثباتاً عنيفاً حتى حار في امرها ، وفي هذه الاثناء ولت به القدم فسقط عن سطح حصنه هذا ومات دون ان يقضي منها وطرًا ، وكان ولده برتران كونتي سان جيل قد جاء لمعاونته في سبعين سفينة من الجنويين جنوده الاخصاء ففتح اولاً مدينة جبيل التي في سفح لبنان عنوة سنة ١١٠٤ مم عليها الحار بعد موت ابيه على حصر مدينة طرابلس فشدد عليها الحصار بعد موت ابيه على السطول مصري لمعاونتها من عليها الحصار بعد موت ابيه على السطول مصري لمعاونتها من

<sup>(</sup>١) وهو غودفريد دي بوليـون قائدهم الاكبر من اللورين في فرنسا بالنظر الى ما اظهر من البسالة والحزم والحكمة والنضـل في هذا الفتح .

البحر: ثم جا، بلومند ملك اورشليم الجديد في جيش اخر لعاونة الافرنج وقد قال بعض موردي العرب ان قد انضم البهم نصارى الجبال التي حولهم (وهم الموارنة حلف اوهم) وقد استولوا اولاً على عرقة ثم حملوا حملة صادقة على مدينة طرابلس ففتحوها عنوة في سنة ١١٠٩ بعد ست سنوات من عاصرتها .

واذ استب لهم الامر سلمت هي وكل ايالتها الى كونتي سان جبل بعد ان اقسم يمين الامانة لملك او دشليم، وكانت ايالتها تمتد اذ ذاك الى نواحي المرقب من الشمال فالى وادي العاصي وسهول بعلبك من المشرق فالى نهر ادونيس ( وهو نهر ابراهيم الان) من الجنوب فالى البحر المتوسط من الغرب بما فيه وادي طرطوس وعرقة من الشمال ثم جبيل والبترون من الجنوب، ويقال انه هو الذي بنى القلعة المشهورة من الارها المعروفة الى الان في سمار جبيل فوق مدينة البترون.

و بعد الفراغ من امر تنظيم طرابلس وايالتها زحف بلدوين ملك اورشليم الثاني بجنوده على بيروت ومعه صاحب طرابلس الجديد بجنوده الجنويين والموارنة ايضاً فحاصروها من البر والبحر ، وذكر صاحب كتاب الغرر الحسان في تاريخ

حوادث الزمان انه في ﴿ سنة ٥٠٤ هـ (سنة ١١١٠م) جمع ملك القدس جيوشه وقصد مدينة بيروت فحاصرها مدة شهرين برًا وبحرًا. وكان في المدينة الامير شجاع الدولةوجماعة من اقاربه . ولما تعذر على الماك بلدوين فتحها استنجد بافرنج السواحل وامراء المردة (اي الموارنة) فــانجدوه: فنهض افرنج الشمال وتجمعوا مع المردة في جبهال . ونهض افرنج الجنوب وتجمعوا في برج الغازية : ثم نهض الفريقان في يوم واحد الشاليون من طريق الجرد والجنوبيون على طريق الساحل ودهموا الغرب صباحاً فنهبوه واحرقوا وقتلوا واسروا من وجدوه ولم ينج من اهاليه سوى الفائبين والمنهزمين والمختبئين . ٠٠٠ وفي ٢٣ نيسان ( ابريل ) اخذوها بالسيف وقتلوا عددًا كثيرًا من اهلها . " وفي التواريخ الافرنجيةانهم في ١٣ ايار (مايو) سنة ١١١٠ رفعوا الحصار عن المدينة واستت الامر فيها لملك اورشليم فجعلها اقطاعة للبارون فولك ديغيناه: وجعل حدودها من نهر ادونيس في الشيال الى نهر الدامور في الحنوب .

وفتح ايضاً الملك بلدوين بعد ذلك مدينة صيدافي عكانون الاول (دسمبر) سنة ١١١٠ وجعلها اقطاعة تابعة لملكه وسلمها الاوستاخ غرينياه: وجعل حدودها من نهر الدامور ألى نهر الليطاني فادخل فيها عدلون وصرفند والشوف وجزين ايقساً كبيراً من لبنان الجنوبي .

فيظهر جلياً من تاريخ هذه الفتوحات والتنظيات ان كل بلاد الموارنة من جبل لبنان قد دخل حتى سنة ١١١٠ في حكم هو ُلا الافرنج فنالهم منهم كل رعاية وتمتموا على عهدهم بتمام الحريةمع المحافظةعلى استقلالهم الداخلي وعوائدهم وقد قال الكاتب المدقق اميــل راي في كتابه النفيس عن تاريخ النحل الافرنجية بسورية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ص ٢٢ ما حكايته " ان هو لا . ( اي الموارنة ) انما هم الذين قد خصهم المشترعمن دونسائر الوطنيين بعنايةخصوصية وكانوا ماثلين على الدوام في ذهنه وقد نالوا منه حظاً ممتازًا لم ينله سواهم من هاتيك الامم، . وقد روى الكاتب الفرنساوي بوغنوت الشهير في مذكراته بشأن نظامالاراضي في الاقطاعات التي اسسها الافرنج في سورية ص٧٣ ، أن هو لا ، (اي الموارنة) قد استمروا على عوائدهم بحيث كان يحكمهم ويدبر شو ونهم الزمنية بعض اعيانهم . وكان يقال للحاكم من هو لا ، اذ ذاك " ريس" اي رئيس : وكان يقتبس هذا الحق اما عن حقوق عائلية : واما بسبب الثروة : او عملاً بتقاليد قديمة عند فريق منهم . وكان حكمهم فيهم على طريقة حكم الاقطاعيين وقيمتهم عندهم كقيمة الفيكونتية في فرنسا من وجوه عديدة ، وقد وجد الافرنج هذه الطريقة عندهم من ذي قبل فلم يستنكفوا من ان يبقوهم عليها حسب عوائدهم .

وكان فضلاً عن ذلك للموارنة نحلة في القدس الشريف ايضاً سكنت هناك منذ اوائل الفتح مع الافرنج انفسهم وكانت محترمة عندهم جدًا . ولهم كهنة منهم يقضون لهم الواجبات الديلية بحسب طقسهم وعوائدهم في كنائس اللاتين وكان مرجع الجميع الى بطرير كهم بجبل لبنان : كما تشهد الاثار التاريخية الباقية بذلك .

ويظهر ان هذة المعاملة الحسنة الممتازة التي عاملهم بها اولئك الحكام الجدد لم يكن الدافع اليها كونهم كانوا نصارى على مذهبهم فقط ولكن ما وجدوا فيهم من الشجاعة والبسالة والاخلاص فضلاً عن اشتراكهم معهم في حروبهم كلها منذ اتصلوا بهم مولهذا قد فتح للموارنة في ذاك الحين عهد جديد لم يكن لهم مثله قط وعاشوا بامان واطمئنان وراحة بال من حوادث الزمان، وقد بنوا الاديار والكنائس بغيرة وسخا، واقتدوا بالافرنج في كل امر حسن حتى غدوا كانهم منهم (۱) وقد والوهم في كل امر من امور الدين والدنيا وتابعوهم منهم الله السقف يعقوب دي وتري في المحل الذكور سابقاً

في كل شي كانهم منهم . وقد ذكر العلامة الدويهي في كتابه رد التهم ودفع الشبه المطبوع في بيروت سنة ١٨٩٠ ملحقاً بتاريخ الموارنة ( فصل ٧ ص٣٥٦) ما حكايتة « ولما كانت سنة ١١٣١ قدم الكردينال غليلمو من قبل البابا زخيا الثاني الى الامصار الشامية برسائل الى البطريرك غريغوريوس من حالات لاجل طلب الطاعة والاتحاد مع كنيسة رومية فاجتمع

ما مو داه حرفياً « ولهذا مع كون كل الاساقفة في الشرق ما خلا اللاتين لا يستعملون ابس التاج الحبري والخاتم ولا يحملون عصا الوعاية وليس عندهم نواقيس من نحاس لانهم انما يستدعون الشعب الى الكنيسة بقرع العصي والاخشاب فان الموارنة المذكورين يحفظون عوائد اللاتين وطقوسهم للدلالة على انقيادهم اليهم وامتزاجهم بهم " . وقال العلامة الدويهي في ناريخه المشهور ما حكايته " وفي سنة ١١١٢ اخذ جماعتنا ( الموارنة ) مجبل لبنان يدقون النواقيس من نحاس بدل الخشب للصلاة والقداس : والذين فاضت نعمة الله عليهم اخذوا ينشئون الكنائس والاديار واللدارس • وكان للخوري باسيل البشراني ثلاث بنـــات تقلا وصالومي ومريم نذرنَ العفة وانفقنَ جميع ما يملكنَ على بنا الكنائس: فىنت تقلا هيكل مار جرجس ومار ضومط في بقرقاشا وكنيستين في بشنين من ارض الزاوية احداهما على اسم مار لابي الرسول والثانية على اسم مار سركيس الشهيد : ثم رقدت بالرب سنة ١١١٣ · واختها تمريم بنت هيكل مسار سابا في قرية بشراي وصالومي انشأت هيكل القديس دانيال في قرية الحدث بجبة بشراي » عند الكردينال في مدينة طراباس روسا، كهنة الطائفة وعلماو ها فحلفوا انهم طائمون لبابا رومية ثابتون على امانته واثبتوا حلفهم بخط ايديهم (١) ٠٠

(١) والظاهر انهم اجرو ا ذلك اقتداء بالافرنج وقد اردف العلامة الدويهي هذه الققرة بقوله : « لا تتوهمنَ ان البابا سألهم الطاعة بسبب انهم كانوا مخالفين ولكنه بعد وفاة البابا انوريوس اختار قوم انقليطوس وكان المذكرر ردي السيرة فسلب اواني مار بطرس وذغائر الكنائس برومية : وبالرشوة استعطف خواطر اكابر رومية وعقد مجمعاً حرم فيه زخيا وكل من ينادي باسمه او يعضده · ولاجل ان يقرب اليه روجيار امير صقلية وبلادها وعده بان يجعل صقلية ملكاً مو بدًا له ولذريته وانفذ رسائله ورسله الى ملوك النصاري وروسائهم وشعبهم في بلاد الغرب والى يوحنا ملك الروم والى بطاركة الشرق يخبرهم بقيامه لينادوا باسمه ويرذلوا زخيا خصمه . واما البابا زخيا فلما رأى خيانة الروءانيين وميلهم الى انقليطوس شخص من رومية الى فرنسا وانحاز الى كبرائها فعقدوا هنالك مجمعاً للبحث عمن يليق بان يتولى كرسي رومية فوقع اختيارهم على زخيا ورذلوا انقليطوس واطاعوه وقبل قدميه لويس ملك فونسا وزوجته واولادهما وكذلك هنريكوس ملك الانكليز وحلف روسًا. الكهنة بالطاعة له في امصار فرنسا واسبانية وانكلترة والمانية وغيرها وكذلك فعل روساء الافرنج الذين كانوا في بــــلاد الشام : وهكذا فعل ايضاً روءُساء الامة المارونية على يد الكردينال غليالمو لصحة امانتهم وصدق طاعتهم للبابا زخيــا دون غيره » وهذا كما يرى المتأمل مما يشت صدق قولنا بان الموارنة كانوا يتمشون على قدم الافرنج

وقد جا، في اثر خطي قديم العهد وجده العلامة المطران السطفان عواد على هامش كتاب الاناجيل المقدسة الذي كان في كرسي بطريركية الموارنة بجبل لبنان من عهد عهيد ثم نقل الى خزانة الكتب المادشية التي بمدينة فلورنسة بايطالية وقد قال عنه المطران المذكور انه بخط كاتبه عن نفسه البطريرك ارميا الماروني واثبته مع ترجمته الى اللغة اللاتينية وتعليقه عليه في فهادس كتب هذه المكتبة النفيسة واليك ما جا، في هذا الاثر التاريخي المعتبر مترجاً بكل تدقيق عن اصله السرياني وفيه ما يلامس موضوعنا بنوع صريح:

"في سنة ١٤٩٠ اليونان (وهي سنة ١١٧٩م) في اليوم التاسع من شهر شباط انا الحقير ارميامن قرية دملصا (١) المباركة اتيت الى دير سيدتنا القديسة مريم بميفوق في وادي ايليج من عمل البترون الى سيدنا بطرس بطريرك الموارنة ورسمني بيديه المقدستين مطراناً على دير كفتون المقدس الذي على ضفة النهر (٢) وبقيت هناك اربع سنوات .

في مثل هذه الامور الدينية ايضاً.

<sup>(</sup>٢) وهو اليوم بيد الروم ولا ندري كيف وصل اليهم والظاهر

"وبعد انقضاء السنين الأربع طلبني امير جبيل (١) والاساقفة وروساء الكنائس والكهنة والقوا قرعة فاصابتني وصيروني بطريركا في دير حالات (٢): ثم ارسلوني الىمدينة رومية العظمى وتركت اخانا المطران ثاودورس يدبر الرعيق ويهتم بشو ونها . "

فقوله هنا عن امير جبيل انه قدطلبه الى مجمع الانتخاب وهو افرنجي على ما هو مشهور لدليل صريح على اهتمامه الجدي بامور الموارنة الدينية وعلى قبول اشتراكه معهم في مثل هذه الامور الجوهرية عن طيبة خاطر لموضع مجتهم له وثقتهم به حتى حسب نفسه وحسبوه هم ايضاً منهم وقدحصل ذلك على ما يظهر في خلال سنة ١١٨٣ (٣) .

انه لم يكن الروم هاتيك الايام في كورة طراباس وانما هم دخلاء هناك في عصر متأخر بدليل إستيلائهم ايضاً على دير البلمند الشهير الذي كان للصليبيين كما للا يغرب عن كل ذي المام بتاريخهم.

(١) وكان اذ ذاك هوغو دي لبرياك.

(۲) وهو اليوم خراب وآثاره تكاد لا ترى : واما موقعه فبالترب من نهر ابراهيم الى الثمال مما يشرف على البحر .

(٣) وهنا مخل للنظر من جهة ناريخ اقامة هذا البطريرك وقول غليام اسقف صور ان الموارنة رجعوا الى حضن الكنيسة المقدسة سنة ١١٨٢ على يد هياريك بطريرك انطاكية اللاتينى : والظاهر انهم كما

\*\*\*

ولم يكد يميل القرن الثاني عشر الى الزوال حتى قضت نوائب/الدهر على مملكة اورشليم الافرنجية بالزوال ايضاً قبل انقضاء الربع الاخير منه: وقد صح اذ ذاك قول الشاعر: أفيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر في سنة ١١٨٧ سقطت اورشليم بعد طبرية في يدالمسلمين الملك صلاح الدين الايوبي الشهير: فذهب اخر ملوكها للوسنياني طريدًا شريدًا . وكان في هذه الأثنا ، قدجا ، ماك كتار ريشار قاب الاسد البطل المغوارعلي وأس الحملة كالمايية الثالثة فر بجزيرة قبرس واستولى عليها.وفي سنة١١٩٢ وهبها لهذا ملك اورشليم المغلوب على امره الذي اخذ ولح على الامراء الصليبيين الذين طردوا نظيره من اقطاعاتهم بالذهاب معه اليها لكي يعزز مملكته هذه الجديدة . فذهب معه اكثرهم في جهور من رعاياهم الموالين من افرنج ووطنيين تخلصاً من النير الاسلامي الثقيل . وكان في جملة هو لا ، جهور من الموارنة ممن كانوا في خارج جبل لبنان : وقد وجد هو لا.

اثبت العلامة الدويهي في كتباب رد التهم المذكور (ف ٧ ص ٣٥٧) قد ادوا اذ ذاك يمين الطاعة للبابا الشرعي اسكندرالثاني معروسا، الكنيسة اللاتينية واعيان الافرنج في سورية لحكاية طويلة لا محل لذكرها هنا. اناساً منهم كانوا مقيمين في هذه الجزيرة من ذي قبل فاستأنسوا بهم وانضموا اليهم في شمالي الجزيرة حيث كو نوا مستعمرة جبلية لهم اشبه بجبالهم اللبنانية (١) ٠ \

(١) قد ذهب الكاتب الفرنساوي المدقق دي مالاتري في تاريخ قبرس (ميم ١ ص ١٠١ الى ١١١) انه من المرجح جداً ان الوارنة قد وجدوا في جزيرة قبرس منذ هذا التاريخ اذ ليس من دليل على معجم قبل ذلك ويعارض قوله هذا الآثار الخطية التي وجدت م بعض الكتب القديمة من كتب الموارنة: واولها ما كتبه شمعا باللغة السريانية على هامش الصفحة ٢٦٢ من الكتاب السابع بير السريانية المخطوطة التي نقلها العلامة السمعاني الى خزانة الواتيكانية وهو كما يلي مترجمًا بالحرف الواحد : " انا الحقير لله الراهب اسماً كتبت هذه الاسطر في هذا الكتاب عند ابينا الطوباوي بطريركنا مار بطرس بطريوك الموارنة الساكن في الدير القدس دير القديسة مريم الذي في ميفوق بوادي ايليج من ارض البترون : الى ان اعطاني امرًا بان اكون رئيسًا ومديرًا لدير القديس يوحن الذي في كوزبند بجزيرة قبرس ٠٠٠ وذلك في سنة ١٤٣١ اليونانية ( وهي سنة ١١٢١م) ، . والاثر الثانى كتابة سريانيــة ايضاً بخط البطريرك يعقوب الراماتي سنة ١٤٥٢ اليونانية (وهي ١١٤١ م) على كتاب،يامر مار يعقوب السروجي في نصف اليمر ٦٠ وقد قال العلامة الدويهي الذي نقله عنه انه كان محفوظاً على عهده في دير قنوبين الكرسي البطريركي اذ ذاك وفيه ان هذا البطريرك قد اقام تلك السنة رئيساً على هذا دير مار يوحنا في الكوزبند بجزيرة قبرس الراهب دانيال الخ.

وقد حان ان نذكر هنا ما عند الموارنة من التقاليد المتسلسلة عن اتصالهم بالقديس لويس التاسع ملك فرنسا اذ قدم الى سورية سنة ١٢٤٨ على رأس الحملة الصليبية السابعة لاجل استرجاع المدينة المقدسة وتعزيز الافرنج الصليبين .

فقد ذكر المورخون الثقاة ان هذا الملك العظيم الشان قد اتحذ اولاً جزيرة قبرس محطة لجنوده وقد قضى فيها فصل الشتاء على الرحب والسعة وفي ربيع سنة ١٧٤٩ ركب اساطيا، ومعه نحو خسين الف مقاتل بعدتهم الكاملة الى القطر المصري (١) قصد الاستيلاء عليه حتى اذا صح له ذلك

والاثر الثالث هو بخط البطريرك بطرس سنة ١٤٦٥ اليونانية (وهي ١٤٦٠م) وميه انه اقام هذه السنة الراهب اشعيا من دير قرحيا رئيساً على هذا دير مار يوحنا الكوزبند في جزيرة قبرس (راجع كتابنا لباب البراهين الجلية ف ٥) . فوجود هذا الدير فيه الرهبان بجزيرة قبرس منذ ذاك العهد دليل قاطع على وجود طائفة عديدة زاهرة هناك كما لا يغرب عن المتأمل اللبيب وبهذا القدر غنى ٠

(۱) وقد روى ابن العبري في تاريخه العربي المطبوع في بيروت (ص ٢٥٢) ان هذا ملك فرنسة «قد ارسى اولاً بعكا وانبث اصحابه في جميع بلاد الساحل ، فلما استراحوا جاو وه ماشدين حافلين وساروا في البحر الى دمياط وملكوها بغير تعب ولا قتال » وهو مورخ معاصر فلاندري الى اي شيء استند في هذه الرواية المخالفة لما قاله كل مورخي الافرنج .

وذلل حكامه سهل عليه جداً استرجاع اورشليم وتوابعها من يد المسلمين بحسب غرضه من هذه الحملة وقد والاه على هذا الراي ملك قبرس هنري اللوسنياني وانضم اليه با عنده من الجنود: فقصدوا جميعاً اولاً ثغر دمياط الذي سقط في ايديهم دون عناء وفي سنة ١٢٥٠ توغلوا في بلاد مصر حتى بلغوا المنصورة حيث خانهم الحظ وانكسروا شركسرة ووقع ملك فرنسة وملك قبرس وبعض الخواص في الاسر ففدا الملك نفسه ومن معه بمبلغ طائل من المال وبترك دمياط للمصريين : وقد تركها وقفل راجعاً بن بتي معه الى فلسطين واقام بدينة عكاء وبني مدينة قيصرية لاتباعه وقد مكث

وقد روى العلامة الدويهي في تاريخه الطبوع في بيروت ايضاً (صل ١٠٠٩) وفي النسخة الخطية التي بين ايدينا لهذا التاريخ: انه "قضى فصل الشتاء في قبرس ومنها سار الى عكا وارسى بها وفوق جماعته على ساحل البحر فازدادوا عزماً وقوة . ثم سار في البحر بخمسين الفاً قاصدًا دمياط " والظاهر انه اراد ان يوفق بين الروايتين ولا نظن ان ذلك موافق للحقيقة: لانه لا يعقبل ان يكون هذا الملك قرر هو وخواصه الشروع باخذ مصر ليسهل عليهم استرجاع اورشليم ثم جاواوا للى فلسطين ليذهبوا منها الى مصر فتبعد عليهم الطريق ويعطوا مجالاً لاهل مصر حتى يستعدوا للقائم : ثم ليست عكا على طريقهم من قبرس الى دمياط كما لا يغرب .

في هاتبك الربوع نحو اربع سنين حتى اضطر ان يرجع الى فرنسة بسبب موت والدته ، وابق من قومه عددًا غير قليل فبقوا زها السنتين ينتظرون الفرج لاجل العود الى اوطانهم ،

وهذا ملخص ما جاء في التواريخ العمومية الصادقة بهذا الموضوع . وقد جاء في الآثار المارونية : ان الذين كانوا في قبرس من هذه الطائفة ولم يكن عددهم قليلاً قد تقربوا الى هذا الملك القديس هناك بعواطف الدين والحب والاخلاص: وقد تطوع منهم قسم يعتد به في جيشه . وقد روى العلامة الدويهي في كتابه رد التهم المذكور (ف ٧ ص ٣٧٣)عن جبرائيل بن القلاعي الذي عاش منذ اول النصف الثاني من القرن الخامس عشر وكان مطراناً على جُزيرة قبرس: فقال ما حكايته " في سنة ١٧٤٨ خرج لويس ملك فرنسة من بلاده في نحو خمسين الف مقاتل فشتي بهم في قبرس: ثم انه في اول الربيع ساد بهم وبنصارى موادنة من سكان الجزيرة الى جهة مصر الخ» وقد ذكر مثل ذلك في رسالة له انفذها في ٢٦ تشرين الأولسنة ١٦٧١ باللغة العربية الى قنصل فرنسة في صيدا المدعو " بو نيكورسه " بعد ذكر مساعدة الموارنة للصليبيين في كل فتوحاتهم من اول الامر واستبسالهم في القتال على ما ذكر

غليام اسقف صور وسواه كما رأيت في الباب السابق فقال: « واذ اتى بعد هاتيك الحروب القديس لويس ملك فرنســـا فخر الملوك لفتح مصر قد تجند معه مقاتلة الموارنة في قبرس ورافقوه في هذا الحملة ٠٠٠ ويقول مو رخونا انه بعد عود الموارنة قد جا، كثير من الجنود الفرنساوية الى جبالنا اللبنانية وحاربوا بها الاعداء مدة اكثر من ثلاثين سنة وانزلوا بهم خسائر جسيمة » . وقد قال بذلك ايضاً المطران نقولا مراد النائب البطريركي الماروني برومية في نبذة له نشرها باللغــة الافرنسية سنة ١٨٤٤ وعين عدد المتطوعين حيائد من هوالا الموارنة خمية الاف مقاتل سلم منهم في الموقعة المنصورة مئة واثنان. وليس هذا من الغرابة في شيُّ بعــد ان علمت آنفاً ان ملك قبرس قد انضم بجنوده الى جيش القديس لويس التاسع وحاربوا معاً في دمياط والمنصورة : لأنه من المقدر عقلاً ان يكون بين جنود ملك قبرع قسم من هو لا الموارنة كما لا يغرب عن ذي بصيرة .

هذا واذ جاء هذا الملك القديس ببقية جنوده الى عكا ناجياً من الاسر يظهر ان موادنة جبل لبنان ايضاً قد هرعوا اليه لتهنئته بالسلامة ولعرض خدماتهم عليه : وقد اتوا في خسة وعشرين الفاً بالهدايا النفيسة على دأسهم ابن اميرهم اذ ذاك المدعو سمعان (١) بدليل البطاقة التي تكرم بها عليهم وترجمتها كما يلي حرفياً :(٢) .

" الى امير الموارنة بجبل لبنان "
" والى بطريرك (٣) هذه الطائفة واساقفتها "
" لقد أُفعم قلبنا سرورًا عند روئيتنا ولدكم سمعان آتياً "
" الينا من قبلكم على راس خسة وعشرين الف رجل "

(۱) قد جا. في تاريخ مملكة اورشليم للمورخ روهرخت الالماني (ج ٦ ص ٢٢٠) ذكر مقدم ماروني يدعى سمعان تولى عيئتاب شمالي سورية على عهد الصليبيين واثاره مفقودة مع اثار كثيرين غيره من اعيان هذه الطائفة في تلك العصور والتي قبلها (راجع كتاب الاب لامنس المذكور غير مرة ص ٥٠).

(٢) اول من اثبت هذه البطاقة على ما نعلم هو المطران نقولا مراد في نبذته المذكورة هنا في المتن : وقال انه اخذها عن صورة خطية قديمة محفوظة في خزانة الاوراق في بطرير كية الموارنة بجبل لبنان ، وهي ترجمة عربية لهذه البطاقة اعتنى هو بترجمتها الى اللغة الافرنسية الحديثة : وقال ايضاً ان مترجمها كتب عليها انه نقلها عن الاصل اللاتيني الذي كتبت به ، فهذه الترجمة اذاً الما هي عن ترجمة افرنسية حديثة مأخوذة عن ترجمة عربية قديمة فقدت اليوم فيا فقد من اوراق الكرسي البطريركي القديمة

(٣) ان البطريرك الذي وجهت هذه البطاقة اليه انسا هو البطريرك سمعان الذي اقيم سنة ١٢٤٥ وتوفي سنة ١٢٧٧ م وهو الذي

" يبلغنا عبارات حاساتكم ويقدم لنا الهدايا فضلاً عن الخيل"

« الكرعة التي ارسلتموها الينا . فنو كد لكم ان المودة »

" الصادقة التي اخذنا نشور بها بحرارة شديدة نحو الموارنة في "

« مدة اقامتنا في قبرس حيث هم مقيمون قد زادت فينا ايضاً : »

« ونحن على يقين من ان هذه الامة التي وجدناها قائمة تحت »

« اسم القديس مارون انما هي قسم من الامة الفرنساوية : »

« لانُ اخلاصها للفرنساويين اشبه باخلاص الفرنساويين »

" بعضهم لبعض : ومن ثم فن العبال ان تتمتعوا انتم وسائر »

« الموادنة بنفس الحماية التي يتمتع بها الفرنساويون لدينا »

وان تقبلوا في الوظائف نظيرهم تماماً

« ونحن نحرضك ايها الامير الشريف على بذل الغيرة »

" والجهد في سبيل سعادة سكان لبنان وعلى العناية باقامة "

" اشراف من الأكثر اهلية بينكم كما يتممل عادة في فرنسا . "

" وانتم ايهـا السيد البطريرك والسادة الاسـاقفة وسائر "

« الا كأبرس والشعبُ الماروني مع اميركم الشريف ايضاً فاننا »

« ننظر عزيد التعزية الى تعلقكم الثابت بالديانة الكاثوليكية »

كتب اليه آيضاً البابا الاسكندر الرابع يثني عليه بقبوله الافرنج المهاجرين الى لبنان مع طائفته ويفوضه بامورهم الروحية كما سيجى. الكلام فيا يلي.

" والى احترامكم لرئيس الكنيسة خليفة القديس بطرس" " " ونخضُّكم على حفظ هذا الاحترام وعلى الثبات في ايمانكم " " بلا انفصام "

" اما نحن وكل الذين يخلفوننا على عرش فرنسة فاننا "
" نتعهد بان نوليكم انتم وشعبكم نفس الحماية التي للفرنساو بين "
« انفسهم وبان نعمل على الدوام كل ما هوضروري لسعادتكم . "
« وصدر عن عكا في ٢١ ايار (مايو) سنة ١٢٥٠ وهي "
"الرابعة والعشرون لتملكنا . » (١)

\*\*\*

ويظهر ان بعد عود القديس لويس ملك فرنسة بجيوشه الى بلاده في نحو سنة ١٢٥٤ قد زاد الافرنج ضعفاً حتى زاد طمع المسلمين فيهم واخذوا يسترجعون منهم تدريجاً ماكانوا قد استولوا عليه من البلاد في ايام عزهم وصولتهم.

وكان الموارنة في لبنان خاصة عوناً للافرنج على المسلمين (١) وقد المع الى مثل ذلك بعض الخطباء الفرنساويين في مجلس النواب في باريس مثل الكونت دي مونت لمبر والمسيو ملفيل والكونت دي كتربرب والمسيو كريميو النائب الاسرائيلي . وتجد ذلك في مجموعة المحررات السياسية التي عني بترجمها وطبعها شهيدا الوطن المرحومان المشيخ فيليب والشيخ فريد الخازن سنة ١٩١٠

وسننشر اقوال من ذكرنا هنا في ذيل هذا الكتاب ان وفق الله.

في هاتيك الاحوال ولم يدخروا وسعاً في انجادهم وقت الشدة: وقد ذكر العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٢٦٤ من كتابه المطبوع في بيروت المذكور مراراً (ص ١١١) ما حكايته: «في هذه السنة خرج الماك الظاهر (١) بعساكره من الديار المصرية ففتح القليعات (في بلاذ عكار) وعرقة وهم مجصار طرابلس فانقضت عليه رجال الموارنة من الجبال وهزموا عسكره، "

الى ان قال في تاريخ سنة ١٢٦٦ م بعد ان ذكر فتح هذا الملك الظاهر لمدينة يافا وقلعة الشقيف وحصن تيرون بين صيدا ودمشق الخ ما حكايته:

"ثم اغار الملك الظاهر على طرابلس فقطع اشجارها وغور انهارها وخرب اربعاً وعشرين قرية من قراها فانسكبت عليه رجال المردة (اي الموارنة) من الجبال ففر هارباً الى حصن الاكراد ومن هناك زحف الى انطاكية فنازلها بغتة في مستهل رمضان وبعد حصار اربعة ايام ملكها بالسيف يوم السبت فقتل اهلها واحرق كنائسها وغنم منها اموالاً كثيرة ٠٠٠٠ وكانت اذ ذاك انطاكية للبرنس بيومند بن بيومند وله معها طراباس وقد كان البرنس مقياً بطرابلس بيومند منها طراباس وقد كان البرنس مقياً بطرابلس

<sup>(</sup>١) وهو ركن الدين بيبرس البندقداري

لما فتحت انطاكية » اه.

والظاهر انه لما كان الملك الظاهر قد 'رد مرتين خائباً عن طرابلس بسبب الموارنة اللبنانيين كما رأيت حنق عليهم وأخذ يتحين الفرص للانتقام منهم والتنكيل بهم ولكنه لم يفلح الى ان تولى مكانه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون ابو المعالى الصالحي النجمي وهو السابع من ملوك الترك في الديار المصرية فأتم الانتقام منهم .

وقد روى صاحب كتاب اخبار الاعبان في جبل لبنان (١) قال : "في سنة ١٢٨٣ لما تولى بيبرس اجتمع الامراء فانتخبوا الامير قلاوون اتابك (٢) العسكر وسمي بالملك المنصور فامر بغزو جبل لبنان لان اهله كانوا نجدة افرنج السواحل" اه

وروى العلامة الدويهي في تاريخه المذكور (ص ١١٥) بهذا الشأن انهُ قد وقف على كتاب خطي للصلاة كُتب في سنة ١٥٩٤ اليونانية الموافقة لسنة ١٢٨٣ المسيحية وفيه كتب

<sup>(</sup>۱) للشيخ طنوس بن يوسف بن منصور الشدياق الشهير من اواخ القرن الثامن عشر الى اواسط القرن التاسع عشر وقد انجز كتابه هذا في سنة ۱۸۰۰ ونشره بالطبع في بيروت سنة ۱۸۰۹ وضمنه فواند شتى من تواديخ لبنان واسرهونوابغه حتى المعاصر بن له بكل تدقيق واخلاص (۲) اي امير الامرا وهو المعروف اليوم على ما نرى بالقائد المام

ناسخهٔ ما مو داه :

الاسلامية الى جبة بشراي وصعدت بوادي حيرونا شرقي الاسلامية الى جبة بشراي وصعدت بوادي حيرونا شرقي طراباس وحاصرت قرية اهدن حصاراً شديداً وفي تمام الاربعين يوماً ملكوها في شهر حزيران فنهبوا وسلبوا وخربوا القلعة التي في وسطها والحصن الذي على دأس الجبل ، ثم انتقلوا الى بقوفا ففتحوها في شهر تموز وقبضوا على اكابرها واحرقوهم في البيوت ودكوها الى الارض واسرفواً في النهب والسلب وبعد ان وضعوا السيف في اهالي حصرون و كفر صادون وذبحوهم في الكنيسة زحفوا في ٢٢ آب الى الحدث فهرب اهلها الى العاصي وهي مغارة منيعة فيها صهريج ما وفقتلوامن ادركوه وخربوا الحدث وبنوا برجاً قبالة المفارة وابقوا فيه ادركوه وخربوا الحدث وبنوا برجاً قبالة المفارة وابقوا فيه كيناً من العسكر ثم هدموا جميع الاماكن الحصينة ."

واتفق بعد ذلك أن قد توفي سنة ١٢٨٧ البرنس بيومند صاحب طرابلس فانتهز الفرصة السلطان قلاوون المذكور بعد أن اخمد قوة الموارنة الذين فوق طرابلس وامن شرهم فحاصر هذه المدينة نحو ٣٣ يوماً وفتحاعنوة يوم الثلاثا، في ٢٦نيسان واسرف في اهلها نهباً وقتلاً حتى لم ينج منهم الا القليل وقد قال العلامة الدويهي في تاريخ هذه السنة بعد

فتح طرابلس هذا ما حكايته :

" ومن حيث ان الكسروانيين والجرديين (١) قد نزلوا من الجبال لنجدة الافرنج وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيراً برز الام من حسام الدين لاجين نائب دمشق (الذي كانمشتركاً في حصار طرابلس وفتحا ) الى قراسنقر ان بجمع العساكر الشامية ويزحف بها لاستئصالهم قال ابن سباط (٧) «وكتب ايضاً الى اثنين من امرا ، غرب بيروت جمال الدين حجي بن محمد التنوخي وزين الدين بن على انه اذا بلغها قوجه المقر الشمسي سنقر المنصوري بالعساكر المنصورة

<sup>(</sup>۱) المراد بالكسروانيين سكان بلاد كسروان وهي مقاطعة مشهورة في قلب جبل لبنان كان يقال لها العاصية لوعورة جالها والداخلة ايضاً لدخول البحر في ساحلها على شكل جون وكان يحدها من الجنوب نهر الجعاني وهو نهر بيروت ومن الشال نهر المعاملتين ( دعي بذا الاسم لوقوعه بين معاملة جبيل التي تخص طرابلس ومعاملة كسروان) واما الجرديون فالمراد بهم سكان بلاد المن من لبنان وهو ما يتاخم بلاد كسروان من الجبل : وكان بينهم وبين الكسروانيين محالفة متينة على ما يظهر .

<sup>(</sup>۲) هو حمزة بن احمد الفقيه المعروف بابن سباط الغربي «اي من غرب لبنان »من كتبة المسلمين في القرن السادس عشر وله ناريخ حسن ينتهي حوالي سنة ۹۲۷ هـ ( اي سنة ۱۰۲۰ م )

الى جهة الجرد وكسروان يتوجهان اليه بعسا كرهما واحويتها وان من نهب امرأة تكون له جارية أو صبياً يكون له مملوكاً ومن احضر منهم رأساً فله دينار: وان سنقر المذكور متوجه لاستئصال شافتهم وسبى ذراريهم " اه.

وقد جا، في تاريخ بيروت لصالح بن يحيى (١) بشأن هذه الحملة على بلاد كسروان ما مو داه :

في شهر شعبان سنة ٦٩٦ ه (اي سنة ١٢٩٢ م) توجه الامير بيدرا قائد السلطنة بمصر وقصد جبال كسروان وتوجه بصحبته من الامرا، الاكابر شمس الدين سنقر الاشقر والامير قراسنقر المنصوري والامير بدر الدين بكتوت الاتابكي والامير بدر الدين العلائي وغيرهم واتاهم من جهة الساحل ركن الدين بيبرس طقصوا والامير عز الدين اببك الحموي وغيرها والتقوا بالجبل، وحضر الى الامير بيدرا من الكموي وغيرها والتقوا بالجبل، وحضر الى الامير بيدرا من الكمر وانيون من بعض العسكر في تلك الاوعاد ومضايق الكمر وانيون من بعض العسكر في تلك الاوعاد ومضايق

<sup>(</sup>١) هو كاتب من بني تنوخ امراء الغرب في نحو القرن الخامس عشر : وقد اكتشف تاريخه هذا عن بيروت وآل تنوخ ونشره بالطبع في مجلة الشرق البيروتية ثم مستقلاً حضرة الاب لويس شيخو اليسوعي. العلامة المجتهد حوالي سنة ١٩٠٢م .

## الجبال فنالوا منهم . وعاد العسكر شبه المكسور المنهزم وطمع فيهم اهل تلك الجبال ، (١) اه .

(۱) وقد ورد خبر هذه الغزوة لكسروان في تاريخ الماليك المعقريزي ولا تختلف تفاصيلها عما ذكرناه هنا عن صالح بن يجيبى : اسا العلامة الدويهي فقد ذكر حادثة هذه الحملة على كسروان على اثر فتح طرابلس سنة ۱۲۸۷ م وسكت عن نتيجتها سكوتاً تاماً : وقد ذكرهاصالح ابن يجيبى في تاريخ سنة ۱۲۹۲ خاتاً اياها بتغلب الكسروانيين على جيش المسلمين كما رأيت .

على انابن يجيى قد اثبت بين الخطوط الشريفة التي وردت الى جمال الدين حجي بن نجم الدين محمد بن حجي الخط الاتي بهدندا الشأن قال « ومن مضمون مشال من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك المنصور قلاوون الى جمال الدين وزين الدين بن علي انه اذا بلغهما توجه المقو الشمسي سنقر المنصوري بالعساكر المنصورة الى جهة كسروان والجرد يتوجها اليه بجموعهما واسرتيهما وان من سبى امرأة منهم كانت له جارية او صبياً كان له مملوكاً ومن احضر منهم رأساً فله دينار وان سنقر توجه لاستنصال شأفتهم ونهب اموالهم وسبى ذراريهم وانفسهم . ناريخه ٧ جمادى الاولى سنة ١٨٦٦ » اي سنة ١٦٨٧ م :

والظاهر ان الحقيقة اغا هي في رواية ابن يحيى : وان ابن سباط الذي نقل عنه الدويهي استند في ناريخ هذه الحادثة الى ما رآه من تاريخ هذا الحط الذي روى المخصه كما رأيت : اما ابن يحيى فقد استدرك على ذلك ما فات ابن سباط استدراكه فقال « وهذا الحلف كان للسلطان الاشرف خليل لان والده المنصور قلاوون توفي في ذي القعدة سنة ٦٦٩

فكل من دقق النظر في هاتين الروايتين التاديخيتين عن هذه الحادثة التي وقعت على اثر فتح طراباس تبين له جلياً ان المسلمين الذين عارضهم الكسروانيون عند فتح هذه المدينة منتصرين للافرنج قد ارادوا أن ينتقموا لانفسهم منهم فدبروا امر هذه الغزوة على الاثر . ثمرأوا من الحكمة ان يقضوا على كل الافرنج في السواحل التي حول لبنان لكي يتفرغوا للانتقام من اهل كسروان دون ان يبقوا عدواً وراهم .

وبالواقع فان الدويهي قد ذكر في تاريخ سنة ١٢٩٠م ( ١٨٩ ه ) خبر فتح مدينة عكا في حديث طويل الى ان قال وكان هذا الفتح في ١٩ جمادى الاخرى وتهدمت ابراج المدينة واسوارها وامر السلطان(١) بهدمها الى الارض فدكت دكاً: ولما بلغت اخبار عكا الى الافرنج وقع الرعب فيهم

وقد برز ظاهر مصر لقصد عكاء وربا كان تأخر سنقر المنصوري عن كسروان بهذا السبب فتأخر امرهم الى سنة ١٩١ ( وهي سنة ١٢٩٢م ) وجرى الامر كها ذكرناه من توجه العماكر المصرية الى كسروان وعودهم شبه المكسورين "

<sup>(</sup>١) وهو الماك الاشرف صلاح الدين خليل سلطان الديار المصرية . والشامية .

فتركوا البلاد وهربوا . ولما قدمت البشائر الى السلطان بان الافرنج خرجوا من صور امر باخلائهــا وهدمها وكان في صور خلق كثير من المسلمين فلم يقبلوا بذلك بل أقاموا بها ثم ان السلطان توجه الى دمشق موئيدًا منصورًا فقبض على حسام الدين لاجين نائب السلطنة بدمشق وحبس ابن غرض وولى علم الدين سنجر الشجاعي نيابة دمشق:فسار الشجاعي بفرقة من الجيش الى صيدا فخرب المدينة والجزيرة وقلعتها الجنوبية والشالية ،ثم قصد بيروت فحاصرها واخذها في آخر رجب : ثم هدم سورها ودك قلعتها وكانت حصينة جدًا : وجعل المسلمون كنيسةماريوحنافي بيروت جامءأ وطلواسورها طيناً : وهرب اهل عتليت في البحر واشعلوا بهـــا النـــار في مستهل شعبان : وفي ١٥ منه نازل الشجاعي انطرسوس فسامها الافرنج . وكانت جبيل تحت الطاعة فأتاها الشجاعي وطرد منها الافرنج ودك قلعتها(١):وفي ايام السلطان المذكور

<sup>(</sup>۱) وجاء في ناريخ صالح بن يجبي في ذكر فتوح بيروت ثالثاً ما خلاصته — ان سنجر الشجاعي بعد ان فتح بيروت وغدر باهلها الافرنج سنة ، ۹۹ هـ ( ۱۲۹۱ م ) جهز علم الدين الداوودي والجاكي الى جبيل فاستولى على اسوارها وقلعتها وابقى على اهلها وكانوا من الجنوية ( اي اهل جينوا)

اقفرت بلاد السواحل التي كانت بيد الافرنج وخربت عن آخرها من غير تعب ولا قتال وقد كانت حصينة فانهزم منها الافرنج (١) بعدان كانوا اشرفوا على ملك الشام والديار المصرية " اه .

\*\*\*

ويقال ان الافرنج بعد ما غلبوا على امرهم في انطاكية وطراباس وسائر ساحل سورية قد انحاز قسم كبير منهم الى جبل لبنان وسكنوا بين اخوانهم الموارنة آمنين على الرحب والسعة وامتزجوا بهم كل الامتزاج: ومما يدل دلالة صريحة على ذلك ما كتبه البابا الاسكندر الرابع الى سمعان بطريرك الموارنة في هذه الاثناء من الثناء عليه وعلى طائفته لقبولهم جاعة الافرنج الذين فزعوا الى هذا الجبل المبارك من وجه العدو: ومن ايلائه اياه كل التفويضات اللازمة لادارتهم الدينية فيحتسبهم كابناء طائفته .

وممن رووا ذلك بياجيوس ترسي في كتابه \* سوربة

<sup>(</sup>۱) وجا. في كتاب الغرر الحسان في ناريخ حوادث الزمان عند ذكر هذه الحوادث عينها ما حكايت و ونضفت السواحل من الافرنج بعد ماكانوا اشرفوا على ملك الشام والديار المصرية والبعض من الافرنج سكنوا في جبل لبنان والباقي عادوا الى بلادهم في المراكب "

المقدسة المطبوع في رومية سنة ١٦٩٥ (ص ٢٥٢) حيث قال ما مو داه: انه لما اخذت انطاكية من يد الافرنج التجأ كثير من سكانها الكاثوليكيين الى البطريرك سمعان الماروني بجبل لبنان فقبلهم بالحب واكرم مثواهم وكتب الى البابا الاسكندر الرابع يخبره بحالتهم وشدة تعلقهم بالكرسي الرسولي: فاجابه البابا ببطاقة شريفة بها يثني عليه وعلى غيرته واهتمامه بالمذكورين ويفوض اليه امرهم ويدعوه فيها بالبطريرك المازوني بجبل لبنان .

وقد صرح البابا بناديكتوس الرابع عشر في خطبته على مجاس الكردينالين في ١٣ تموز سنة ١٧٤٤ بمناسية تثييت البطريرك سمعان عواد الماروني بما يوئيد ذلك (١).

 <sup>(</sup>١) قد راينا لمزيد الفائدة ان نثبت في هذه الحاشية كلام هذا الحبر الاعظم العلامة الشهير مترجاً حرفياً عن اصله اللاتيني بكل تدقيق ولوكان في اثباته جميعه بعض الخروج عن الموضوع فقد قال ما حكايته :

<sup>&</sup>quot; ولا يفوت علمكم على ما نظن انه في نحو اواخر القرن السابع ، عندما استحكمت بدعة المنوثيلية في البطريركية الانطاكية قد قر راي الموادنة ان ينتخبوا لهم بطريركاً خاصاً يثبت من الحبر الروماني ويقبل من لدنه درع كمال الرئاسة قصد ان يربأوا بانفسهم من هذا الوباء الملم . وان البابا الاسكندر الوابع الحبر الروماني بعد ذلك بقرون اذ استولى

### وعندنا انه مما يوئيد ذلك ما جاء في تاريخ صالح بن يحيى

العرب على انطاكية وطردوا اللاتين منها حتى اضطر الكاثوليك منهم أن يفزعوا إلى جبل لبنان حيث قبلهم بطريرك الموارنة بكل حب قد انعم على هذا البطريرك نفسه بلقب البطريرك الانطاكي ( الذي كان اذ ذاك محتصاً ببطريوك اللاتين وحده ) وقد حفظ من ثم بطاركة الموارنة هذا اللقب حتى الان ولو جعلوا كرسيهم داغاً في جبل لبنان » .

\* ومن ثم فالموارنة في استمروا على الدوام كما هم الآن كلهم كاثوليكاً متحدين بهذا الكرسي القدس ومتزعين بعواطف الاحترام والخضوع لبطريركهم وللحبر الروماني ايضاً ٠٠٠ "

الى أن قال في تتمة هذا الخطاب عينه .

" وعليه فاننا بكل طيبة خاطر نوافق على الدائح الواسعة التي اطراهم بها سلفاونا الاحبار الرومانيون وقصد قال بيوس الرابع في بعض رسائله الرسولية فيهم انهم الالوف العديدة الذين لم يسجدوا قط للبعل بل ثبتوا على الدوام محافظين على الايمان المسيحي والدين الكاثوليكي بين الهراطقة والمشاقين الذين يكتنفونهم من كل جانب وقد اثبت البابا اكليمنت الثامن هذا الاطراء وزاد عليه ان الموارنة قد أدوا الطاعمة على الدوام للكنيسة الرومانيمة ام جميع المؤمنيين ومعلمتهم : واذ شبههم بولس الخامس بالورد النضير تطرق الى القول بانهم قد ازدهروا بنعمة خاصة من لدن الله بين اشواك الغير المومنين في الشرق وقال فيهم اربانس الثامن في رسائله الرسولية ايضاً ان جال الكرمل لم يذو ومجد لبنان لم ينقص لأن بطريرك الموارنة واحبارهم وكهنتهم قد احترموا على الدوام سلطان بطرس في الكرسي الرسولي الرسولي الرسولي الدوامي الدوام سلطان بطرس في الكرسي الرسولي الرسولي

المذكور آنفاً وهو كايلي قال: ومما نقلناه عن النويري والصلاح الحتي في فتوح كسروان من جلة حوادث سنة ٧٠٥ ه (وهي سنة ١٣٠٥ م) وذكرا توجه المساكر الشامية الى جبال كسروان وابادة اهلها وتهيدها وهي النوبة الثانية في ايام الملك الناصر محمد بن المنصور فقالا كان اهل كسروان قد كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم وتطاولوا الى أذى العسكر عند انهزامه من التتر سنة ١٩٩٩ (أي سنة ١٣٠٠) واغضى السلطان عنهم وتقادى في عقابهم فزاد طغيانهم واظهروا الحروج عن الطاعة واعتزلوا لجبالهم المنيعة ووثقوا بجموعهم الكثيرة وعللوا النفوس بانه لا يمكن الوصول اليهم ».

الى هنا ما نقله صالح بن يحيى عن هذين المؤرخين وفيه ما يلائم برهاننا : لان هذه الكثرة التي وصل اليها أهل كسروان حتى اغرتهم على عمل ما عملوا مع عساكر المسلمين الهاكانت على ما نرى من انحياز افرنج السواحل اليهم كما يرى المتأمل البصير بعد ما رأى انهم الهاكانوا من غرض واحد وقد

وفي الحبر الروماني . واخيرًا قد اطرى الموارنة بمثل ذلك واعظم منه اكليمنت الحادي عشر في مراسيمه الرسولية المشهورة بالطبع ا ه . ( عن مجموعة مراسيم الباباوات التي تتعلق بالموارنة للاب طوبيا العنيسي. الطبوعة حديثاً في رومية ) .

انتصروا لهم ايام فتح مدينة طرابلس وفي ظروف أخرى بعدها

وقد روى العالمة الدويهي في تاريخ سنة ١٣٠٢ م ما مو داه « نزل الافرنج على نهر الدامور ليلة الاربعا، ثامن جادى الاولى (سنة ٧٠٧ هـ) فق تل هناك فخر الدين عبد الحميد ابن جمال الدين التنوخي وأسر اخوه شمس الدين عبد الله فافتداه ناصر الدين بن خضر الحسين بثلاثة الاف دياد : فر فعت الشكاوي الى نائب دمشق الافهم من الجرديين واهل كسروان ، .

أليس في هذه الرواية ما يو يدكلامنا عن انجياز الافرنج هذا الى كروان بعد نكباتهم في السواحل ومحاربتهم معهم عصبة واحدة ? والا فا معنى قوله ان الافرنج نزلوا على خرر الدامور و نكلوا بالتنوخيين فرفعت الشكاوي الى نائب دمشق من الجرديين واهل كسروان ؟ •

ودونك ما حصل بعد هذه الشكاوي من المذكورين فقد قال الدويهي بعد هذه الرواية ما مو داه :

«قال ابن الحريري (١) انه بهذه السنة (اي سنة ١٣٠٢م)

وهو من مو رخي المسلمين المعتبرين .

قد اجتمع النواب جال الدين اقوش الافرم نائب دمشق وسيف الدين اسندمر نائب طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري وحشدوا جيوش الشام الى مقاتلة الجرديين واهل كسروان والمجتمع مقدمو الجبال واستعدوا للقاء الجيش فهزموه وقتلوا كثيرين وغنمو اغنيمة كبيرة – قال ابن القلاعي (١) ان الواقعة كانت عند جبيل وان المقدمين الذين نزلوا من الجبال كانوا ثلاثين مقدماً والمشهودون فيهم خالدمقدم مشمش وسنان واخوه سليان مقدما الليج وسعاده وسركيس مقدما لحفد وعنتر مقدم العاقوره وبنيامين مقدم حردين (٢) : فرتبوا الفي مقاتل العاقوره وبنيامين مقدم حردين (٢) : فرتبوا الفي مقاتل

<sup>(</sup>۱) هو من كتبة الموارنة المشهورين ولد في قرية لحفد من اعمال جبيل في اواسط القرن الحامس عشر وفي سنة ۱۴۷۱ سافر الى القدس الشريف وضوى الى رهبانية الافرنج وقد تأدب بالعاوم الرياضية والالهية في رومية حتى سنة ۱۴۹۱ التي عاد فيها الى لبنان وكان ذا فائدة جلى لاهله بما صنف من الكتب والرسائل وما اظهر من الغيرة الرسولية عليهم : واقيم مطراناً على قبرس سنة ۱۰۱۷ وتوفي سنة ۱۰۱۲.

<sup>(</sup>٢) كل هو لا المقدمين كانوا من الموارنة ومن نواحي بلاد جبيل والبترون : وصاحب هذه الرواية يمكنه ان يعد معاصرًا لمن حصلت هذه الوقائع في ايام آبائهم واجدادهم على الاكثر فاخذها عنهم بالتواتر كها يرى المتأمل : ومما يويد ذلك ويثبت حصول مثل هذه الموقعة في هذا التاريخ قول النويري والصلاح الكتبي الذي اثبتناه آنفاً عن صالح بن يحيى

يكمنون عند نهر الفيدار والفين عند نهر المدفون (١) ثم انحدروا بثلاثين الفا لقتال الجيش فوقعوا بحمدان القائد في الطريق منفردا فقتلوه وحلوا على الجيش فأهلكوا اكثره وغنموا امتعتهم وسلاحهم وأخذوا اربعة آلاف راس خيل من خيلهم وقد من الاكراد لنجدتهم فصدهم المكمنان في الفيدار والمدفون فلم يخلص منهم الاالقليل (٢) وقأته من

وهو «كان اهل كسروان قد كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم وتطاولوا الى اذى العسكو عند انهزامهم من التتر سنة ١٩٩ هـ (١٣٠٠ م) » ولا عبرة في اختلاف التاريخ بين هذه السنة وسنة ١٣٠٢ كها ذكر الدويهي عن ابن الحريري فان مثل هذا الاختلاف الطفيف يجوز عند المؤرخين وقد حصل مثله في الحادثة الاتية كها سترى :

(۱) الفيدار نهر شتوي الى الجنوب من مدينة جبيل : والمدفون نهر اخر مثله بين جبيل والبترون ·

(٢) وقد ذكر صاحب كتاب الغرر الحسان المذكور سابقاً هذه الحادثة في سنة ١٩٤ ه ( سنة ١٢٩١ م ) كما يأتي حوفياً « وفي هذه السنة ثارت الفتنة بين نصارى بلاد جبيل من جهة الانشقاق الذي وقع بينهم : وسارت اليهم عساكر الاسلام من نواحي الشام : وحين بلغ الامير يوحنا صاحب جبيل ذلك هرب في البحر واقلع في الليل ، ثم اجتمعت اهل الجبال نحو ثلاثين الف مقاتل وضربوا عسكر الاسلام ، وهجم خالد مقدم قرية مشمش وقتل مقدم عساكر الاسلام ، وهزموهم عند ودينة جبيل ، فوقعت الاسلام بيد الكمين الذي كان في نهر المدفون ولم يسلم

الامرا التنوخية نجم الدين محمد وأخوه شهاب الدين احمد ولدا جال الدين حجي . ثم غزت الجردية بلادهم وأحرقوا منها عين صوفر وشملك وعين زويئة وبحطوش وغيرها من بلاد الغرب " اه .

ولم يصبر المسلمون على هذه الكسرة التي زادت الكسروانيين والجرديين تمردًا حتى ابوا ان يصلحوا شوئهم مع جير نهم التنوخية امراء الغرب ومع نائب دمشق: فزاد غيظ هذا النائب وغيظ المسلمين منهم وعولوا على الانتقام والتنكيل بهم بكل وسيلة حتى يأمنوا شرهم . قال العلامة

منهم انسان . ثم اتت نجدة من طراباس فالتقاهم عسكر وادي المدفون الى قرب البحر فهزموهم وقت الوا منهم عددًا عظيماً وشقعوا رو وسهم كالقلعة . ومن ذلك الوقت سميت تلك الارض الشقعة وقبورهم باقية للآن وذكر ايضاً موقعة ثانية تشبه هذه في تاريخ سنة ٢٠١ هـ ( ١٠٠١م) جرت بين جال الدين الافرم نائب دمشق والجرديين والكساروة : وقال « فاجتمع مقدمو الجبال ولاقوهم الى نواحي جبيل ولم يكن الاثلاثاية شخص من كسروان . . . وكان القدمون المعروفون من الجبال خالدًا من مشمش وسناناً واباه مقدمي اليليج وسعاده وسر كيس مقدمي لحفظ وعنترًا مقدم العاقورة والبعض من كسروان الخ

الدويهي بتاريخ سنة ١٣٠٧ م (١)(٧٠٧هـ) ما حكايته:

" ذكر ابن الحريري وابن سباط انه في يوم الاثنين ثاني عرم سار اقوش الافرم نائب دمشق بخمسين الفا بين فارس وراجل الى جبل الجرد وكسروان التي حيال بيروث . فجمع الدروز رجال الجرد وكانوا عشرة امرا، بعشرة الاف مقاتل . والتقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم وكانت الدائرة على الامرا، فهربوا بحرمهم واموالهم واولادهم

<sup>(</sup>۱) والصواب سنة ۱۳۰٥ م الموافقة اسنة ۲۰۰۵ ه كها جا . في تاريخ صالح بن يحيى والظاهر ان هذا الخطا قد حصل من النساخ لان الدويهي ذكر قبل هذه الحادثة انه في سنة ۱۳۰٤ م ( سنة ۲۰۰۹ ه) ان العلما، قد افتوا بنهم بلاد الجبليين والكسروانيين بسبب استمرارهم على العصيان وابائهم الدخول في الطاعة : وقال و ولذلك جردت العساكر من جميع بلاد الشام ولم تزل تزداد الجموع من كل ناحية الى سلخ هذه السنة اي اخرها » وانتقل حالاً الى ذكر الحادثة كها روينها هنا اي سنة ۱۳۰۷ : فلا يعقل ان يبقى هذا العسكر المجموع للحرب اكثر من سنتين يستعد لهذه الحملة كها لا يغرب عن ذي بصيرة وقد ذكو هذه الحادثة عينها صاحب كتاب الغرد الحسان نقلاً عن ابن الحريري وابن سباط قائلًا انها حصلت في سنة ۲۰۰۵ م) وقد وقع في نفس هذا الخطاء كل الذين نقلوا تاريخ هذا الخبر عن الدويهي كصاحب الدر المنظوم وصاحب كتاب ناديخ الاعيان وفازم التنبيه الى ذلك.

ونحو ٣٠٠ نفس واجتمعوا في غار غربي كسروان يعرف بمغارة نيبيه فوق انطلياس · ثم احاط العسكر بتلك الجبال ووطئوا ارضاً لم يكن اهلها يظنون ان احدًا من خلق الله يصل اليها فخربوا القرايا وقطعوا الكروم وهدموا البيع (١) وقتلوا جميع من صادفوا من الدروز والكسروانيين وغيرهم فذلت تلك الجبال المنيعة بعد عزها . . . ،

واردف الدويهي قائلاً "وفي هذه السنة امر الملك الناصر محمد بن قلاوون تركان الكورة ان ينزلوا في ساحل كسروان ليحافظوا عليه من الافرنج (٢) وهم الامراء آل عساف : وكان دركهم من حدود انطلياس الى مفارة الاسد وجسر المعاملتين تحت غزير " اه.

ودوى صالح بن يحيى ان هذه الغزوة لبلاد كسروان قد حصلت في سنة ٧٠٥ ه (اي سنة ١٣٠٥ م) وهو الصواب كما دأيت في الفقرة السابقة التي ذكرناهاعنه عن النويري والصلاح الكتبي وقد قال بعد هاتيك الفقرة حرفياً:

<sup>(</sup>١) أن ذكر هدم البيع في هذه الفقرة بكسروان لبرهان على نصرانية اهله فضلاً عن البراهين العديدة التي يمكنا أن نأتي بها لاثبات ذاك لو وجدنا متسعاً للكلام في هذه العجالة .

 <sup>(</sup>٢) أ ليس في قوله هذا ما يدل ايضاً على ان كان الافرنج اتصال

وفقي ذي الحجة سنة ٤٠٠ه (سنة ١٣٠٥م) جهز الدين آقش الافرم نائب الشام زين الدين عدنان: ثم توجه بعده تقي الدين وقراقوش وتحدثا معهم في الرجوع الى الطاعة فابوا . فامر عند ذلك بتجريد العساكر اليهم من كل مملكة . وتوجه آقش الافرم من دمشق بسائر الجيوش يوم الاثنين الثاني من محرم سنة ٢٠٠٥ه (سنة ١٣٠٥م) (١) وجمع جمعاً كثيرًا من الرجال نحو خمسين الفاً وتوجهوا الى جبال الكسروانيين والجرديين . وتوجه سيف الدين اسندم نائب طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري نائب صفد : وطلع اسندم المذكور من جهة طرابلس وكان قد نسب اليه مباطنتهم . فجرد العزم واداد ان يعمل في هذا الامر ما ينفي التهمة اللاصقة به (٢) فطلع الى جبل كسروان من اصعب

باهل كسروان ? وان حكام المسلمين كانوا يحسبون حساباً كبيراً لهـذه الاتصالية التي كانوا يبذلون الجهد في منعها حذراً من تقوية اهل البلاد عليهم وانقاذها من سيطرتهم ?

(۱) اعلم ان سنة ٧٠٤ ه ابتدأت في ١ آب ( اغسطس ) سنة ١٣٠٤ م وسنة ٧٠٠ ه ابتدأت في ٢٠ تموز سنة ١٣٠٥ م فيكون ثاني محرم ٢٠ تموز سنة ١٣٠٥ : وهكذا يصح الحساب والتوفيق بين التاريخ الذي في اول هذه الفقرة وبين هذا الاخير ٠

(٢) وهي تهمة الارتشاء منهم في الحمسلة الاولى حتى مكنهم من

مسالكه (١) واجتمعت على اهله العساكر واحتــوت على جبالهم ووطئت ارضاً لم يكن اهلها يظنون ان احدًا يطأها وقطعت كرومهم وأخربت بيوتهم : و'قتــل منهم خلق كثير وتفرقوا في البلاد . واستخدم اسندم جاعة منهم في طرابلس بجامكية (اي بمرتبات) وجازاهم من الاموال الديوانية . واقامو على ذلك سنين : واقطع بعضهم املاكاً من حلقة طرابلس: واختنى بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وخمل ذكرهم . وعاد نائب الشام الى دمشق بالعساكر في رابع شهر صفر من السنة المذكورة : وجعل الناظر في بلاد بعلبك وجبال الكسروانيين بها الدين قراقوش فقهر من كان تأخر بجبال كسروان وقتل من اعيانهم جماعة : ثم اعطوا اماناً لمن البعلبكي وعز الدين خطاب وسيف الدين بكر الحسامي وابن صبح (٢) اراضي في كسروان : ثم ابطلوها عنهم واقطعوها التركان فادر كوا مواني البحر ودروب البر من ظاهر بيروت

كسر عسكر السلمين كما رأيت.

<sup>(</sup>۱) اي من جهة نهر ابراهيم القبلية التي تدعى الى الان بسبب ذلك. \* فتوح كسروان »

<sup>(</sup>٢) وهو شهاب الدين نائب صفد كهاذكر المولف نفسه بعيد ذلك-

الى عمل طراباس اي عند جسر المعاملتين : واستمروا الى وقتنا هذا و شهروا بثركان كسروان و عرفوا به • •

وقد ذكر صاَلح بن يحيى ايضاً خبر هـ ذا الفتوح بايجاز عند كلامه عن الحوادث التي جرت في ايام الامير ناصراادين الحسين ابن سعد الدين خضر ابن نجم الدين محمد امير الغرب على الوجه الاتي قال:

وفي ايام ناصر الدين في اوائل محرم سنة ٧٠٥ هكان فتوح كسروان فقصد الجبل ومعه اقاربه وجمعه وقت لمنهم الامير نجم الدين محمد واخوه شهاب الدين احمد ولدا الامير جمال الدين حجي في نهار الخميس خامس شهر محرم المذكور بقرية نيبيه من كسروان التي فوق نهر انطلياس: وقتل معهم من اهل الغرب ثلاثة وعشرون نفراً وكانت وقعة نيبيه المذكورة وقعة رديئة لان اهل كسروان تجمعوا وقاتلوا بها وكان هناك مغارة اجتمعوا فيها بعد القتال وذكر ان عدد اهل كسروان بلغ اربعة الاف راجل فهاك منهم بالسيف خلق كثير والذين سلموا منهم تفرقوا في جزين وجبالها وفي البقاع وبلاد بعلبك واعطت الدولة بعضهم الامان \* (١)

<sup>(</sup>١) ربا اعترض معترض ان اهل كسروان لم يكونوا في-ذاك العهد

وأورد ناشر تاريخ الدويهي بالطبع فقرة عن مختصر تاريخ البنان فيها ذكر خراب كسروان تلتحم مع هذه وهي :

من الموارنة حتى ولا من النصارى كما ارتأى بعضهم · والجواب على ذلك ان ما يدلي به اصحاب هذا الرأي الى اقامة حجتهم الما هو في الغالب من البراهين السلبية · وربما رأى بعضهم في كلام ابن يحيى آنفاً ان الذين سلموا منهم تفرقوا في بلاد جزين والبقاع وبعلبك ما يثبت هذا الرأي لانهم لو كانوامن الموارنة لفزعوا الى اخوانهم في شمالي لبنان · ولكن هذا المو رخ الما يتكلم هنا عن الذين سلموا في موقعة نيبيه كما يرى المتأمل : وقد اختلط فيها الجرديون ( وهم على ما يظهر من الدروز ) والكسروانيون الذين فيها الجرديون ( وهم على ما يظهر من الدروز ) والكسروانيون الذين أكن بصددهم · فن الارجح ان الذين طلبوا هاتيك الجهات الها كانوا من الدروز والذين بقوا و اعطتهم الدولة الامان كانوا من الموارنة او من النصارى اللاجمال · واما الذين عاربوا في شمالي كسروان اسندمر نائب طرابلس فالظاهر انهم طلبوا شمالي لبنان واقام قسم منهم في طرابلس ونواحيها فالخلاق بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وخمل ذكرهم » كما قال ابن في نفسه .

ولا يعارض ذلك على ما نرى من هذا القبيل ابو الفدا. في تاريخ سنة ٧٠٠ ه حيث قال عن هذه الحادثة عينها « وفي هذه السنة سار جمال الدين اقوش الافرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام الى جبال الفلنينين وكانوا عصاة مارقين فاحاطت العساكر الاسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجاوا عن خيولهم وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات وقتلوا واسروا جميع من بها من النصيرية والظنينين وغيرهم من المارقين: وطهرت تلك الجبال منهم . وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس وامنت تلك الجبال منهم .

### ومن ذلك الوقت خربت كسروان والذين سلموا من اهلها تشتموا في كل صقع وسكن المسلمون سواحل

الطرق بعد ذلك . "

فان كل من تبصر في هذه الرواية وقابلها بما اوردناه هنا من مثلها رأى لا حالة ان صاحبها على عظم قدره لم يتحرُّ التدقيق فيها بل رواها مقتضة هكذا على ما بلف بالتواتر مع انه معاصر لها لانه على ما هو مشهور قد توفي في سنة ١٣٣٠ م وقـــد وقعت تقريباً في جواره وهو صاحب حمص والظاهر انه لم يكن له معرفة راهنة بهذه البلاد واهاما ولا اقل صلة بها وبهم لانه لم يكن له من سبيل اليهـــا لانحرافها عن. طريقه العتاد الى دمشق وغيرها وهي لغير السلمين : ولهذا سماها \* جبال الظنينين " وهم على ما يظهر اهل الظنون في الدين الضعفاء العقيدة . وهذا يصح عندهم على غير السلمين مطلقاً . ولهذا لم نجد سم " الظنينين " لجيل من الناس او لفرقة دينية عند غيره من الكتبة . فلا عجب والحالة هذه اذا سمى ابو الفداء في هذه الرواية المقتضبة الكسروانيين والجرديين الذين نحن بصددهم بالنصيرية والظنينين والمارقين بلا تدقيق: لان – اهل الكفر (على رأيهم) امة واحدة – وعنده ان اهل الحبال انسا كانوا من الكفار فاطلق عليهم هذه الاسماء مع قطع النظر عن صحة التسمية وتعريف مسمياتها • ومن ثم فشل هذا الكلام المرمى على عواهنه ليس بما يعول عليــه في مثل لهذه القضيــة وعلى الخصوص متى ظهر من واقع الحــال ما بعارضه .

هذا وقد كتبنا فيما سلف مقالة برأسها في هذا المعنى ردًا على حضرة العلامة المدقــق الاب ه· لامنس اليسوعي الشهير وهو من اصحاب هذا كسروان في الازواق وغدير وساحل علما وغزير وغيرها : وامتد المتاولة الى جرد البلاد مثل حراجل وميروبا وفاريا وما

الرأي : والحقناها بكتابنا عن المردة والجراجمة والموارنـــة الطبوع في بيروت سنة ١٩٠٤ وقد برهنا بها الخلاف .

وعندنا انه لا يعقل ان يكون الافرنج قد استولوا على مدينتي جبيل وبيروت دون ان يستولوا على بلاد كسروان الذي هو بين هاتين المدينتين: ثم ان ينتصر اهل كسروان لهم على السلمين عند فتح طراباس ويتحملوا العواقب الوخيمة دون ذلك وهم ليسوا من مذهبهم في الدين وقد ذكر الادريسي (وهو من كتبة القرن الثاني عشر) انه التقى في بعض اسفاره ببعض اليعاقبة في نواحي جونية في اول عهد الصليبين وهو يريد على ما يظهر فرقة من النصارى السريان والارجح انهم الموارنة وهم اقرب الى اليعاقبة في طقوسهم وازيائهم الخارجية فظنهم منهم واطلق عليهم السمهم دون تدقيق .

ذلك فضلاً عن الاثار النصرانية الباقية من قديم الهسد الى الان في اكثر جهات بلاد كسروان وقد ذكرنا بعضها في تلك المقالة وحسبنا الان ان نذكر بايجاز ما جاء في تاريخ بناء دير مار شليطا الذي في مقبس بجوار قرية غوسطا في اواسط كسروان وهو اول دير أقيم في هذه المقاطعة بعد عود الموارنة اليها و فقد جاء في سجل هذا الدير ما ملخصه : ان القس حنا محاسب قد جدد بناء في سنة ١٦١٥ على خرائب كنيسة قديمة العهد كانت باقية هئاك على اسم هذا القديس عينه : ومجانب هذا الدير خرائب آبار وآثار للصليبين يقال لها حتى الان عند العامة \* خرائب السويس " مما يرجح على ما يقال بالتواتر ان نحلة من سويسرة جاءت مع السويس " مما يرجح على ما يقال بالتواتر ان نحلة من سويسرة جاءت مع

يليها: واما اواسط البلاد فدامت خراباً مدة مستطيلة . •

فن هذه الشواهد التاريخية يتحصل بكل صواب ان الموارنة سكان جبل لبنان كانواحتى آخر عهد الصليبين في نواحي سورية متمتعين بتام الحرية والاستقلال الذاتي في بلادهم: وكانوا عوناً للصليبين في الملات ونجدة في الحروب وملاذًا لمن يهرب منهم من سيف العدو الى هذا الجبل المبارك، ولهذا كانوا قذى في عيون الفاتحين الذين لذلك كانوا يعملون في كل فرصة على الانتقام منهم وهم تارة يتغلبون عليهم وتارة يتهرون: حتى تم لجيوش المسلمين ان

الصليبين وسكنت هناك . وعندنا ان اسم " غوسطا " التي في خراجها هذا الدير اغا هو منحوت من لفظة Angusta اللاتينية ومعناها " الضيقة " كما هي طبيعة هذه البلدة . ثم انه يوجد في هذا الدير كتابة قديمة تعزى الى تاودورس اسقف حماة جا فيها : ان الذي بنى هذا المقام اولاً كان اسمه " الكوالير بكخوس " ( راجع ما جا ، عن ذلك في مجلة الشرق لسنة ١٩٠١) وقد وقفف هذه الايام ايضاً على تاريخ خطي لبنا ، كنيسة السيدة في قرية حراجل التي في جرود كسروان بجوار قرية ميروبا : ومما قيل فيه نقلاً عن التواتر الذي كان شائعاً بين المتاولة الذين سكنوا هذه القرية بعد خراب كسروان : ان قد وجد هناك بعض آثار لكنيسة قديمة للسيدة العذرا ، ترجع الى ما قبل خراب هذه البلاد وسكني المتاولة فيها : اي الى ما قبل سنة ١٣٠٥ . وبهذا القدر غني الان

ينكلوا بهم في مقاطعة كسروان وينكبوهم ويخربوا ديارهم وكنائسهم وبجلوا من بتي منهم على قيد الحياة عن هذا الوطن العزيز الذي في سنة ١٣٠٥ كان قد امسى قاعاً صفصفاً خالياً من السكان: حتى أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون (١) تركمان الكورة ان يحتلوا سواحل كسروان ليحافظوا عليه من الافرنج، ثم سكن بعض المسلمين في وسوطه والشيعية (المتاولة) في اعاليه ولم يتسن للموادنة ان يعودوا الى سكناه الامنذ اواسطالقرن السادس عشركا سيأتي،

ذلك واما الموارنة الذين كانوا يقطنون شالي لبنان اي من نهر ابراهيم ( وهو نهر ادونيس او تموز ) حتى جبة بشراي فقد استقروا بعد خراب كسروان في هاتيك الجبال مستكنين راضين بما قسم الله لهم غير مكترثين لما كان يجري حولهم من الحروب والكوائن بين الحكام المسلمين والاحزاب الخارجية ولم يكونوا ليتحرشوا لاحد لان لا غرض لهم معهم كما كانوا يتحرشون اولاً بقصد الانتصار لاخوانهم الصليبين عند ما كانت الجيوش الاسلامية تتسطى عليهم وتنازلهم القتال لاجل فتح البلاد التي كانت تحت سلطنتهم كما رأيت وبهذا يحسن ختام هذا الباب .

<sup>(</sup>١) وهو التاسع من ماوك الترك بمصر

# الباب الرابع

#### ياده استفلال الموارز تجبل بناد

من بعد خروج الصليبين من سورية الى استيلاء الدولة العثانية عليها اي من اوائل القرن الرابع غشر الى اوائل القرن السادس عشر

يظهر من الآثار التاريخية التي بين ايدينا انه بعد التغلب على الصليبين واخراجهم من البلاد واستيثاق الامرالمسلمين في بلاد كسروان وفي كل السواحل اللبنانية على ما رأيت حتى الان لم يعد يحصل ما يكدر صفو العيش في كل الجهات التي كان يسكنها الموارنة من جبل لبنان وهي على ما علمت اعالي بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي (١) فاخذوا منذ ذاك

(۱) ليس من غرضنا ان نذكر في هذه النبذة الاما يوافق اثبات استقلال الموارنة في جبل لبنان : والا فان جمهورًا كبيرًا من الموارنة كان مقيماً خارج هذا الجبل وكان له شأن يذكر : كالموارنة الذين كانوا في اورشايم وسائر الاراضي المقدسة والذين كانوا في جزيرة قبرس وانتقلوا منها الى جزيرة رودس مع فرسان القديس يوحنا اورشايم ومع اللوذينيان حكام قبرس ومنها الى جزيرة مالطة : على ما روى العلامة الدويهي في

الحين يلمون شعثهم وأيعنون في تعمير بالادهم بكل معني ٠ وانصرفوا الى اعمال التقوى والعبادة فبنوا الكنائس والاديرة والمحابس التي كثر عديدها في هاتيك الايام مما يدل على ماكان مخيماً في ربوعهم من الراحة والامان والحرية الدينية . وكان للبطاركة والاساقفة عندهم فيكلذلك الكلمة العالية والامر النافذ بلا معارضة : فأخذ هو لا ، يقيمون على كل قرية كبيرة وما جاورها حكاماً من اهل الوجاهة بينهم لاجل ادارة شو ونهم المدنية وفصل ما كان يحصل بينهم من المنازعات : وكانوا يسمون هو لا، الحكام « مقدَّمين » لان لهم التقدم على الجمهور: وكانوا يرقونهم على الغالب الى الدرجات الصغار من درجات الكهنوت حتى الشدياقية ليكون لهم التقدم على العلمانيين في الكنائس وفي المجالس الرسمية ايضاً بعدالكهنة كَمَا تَقْضَى القوانين البيعية : وقد قام هو ُلا ، مقام الروساء الذين كانوا على عهد الصليبيين كما ذكرنا في الباب السابق.

وكانت يد المسلمين في ذلك الزمان ثقيلة على كل النصارى

كتابه «ردالتهم والاحتجاج» والعلامة البطريرك بولس مسعد في كتابه \* الدر المنظوم» والعـــلامة المدقق الاب لامنساليسوعي في كتابه المذكور غير مرة هنا (ص ٥٠) فراجع ذلك اذا شئت في مكانه.

الذين يعيشون بينهم في المدن خاصة . فقد ذكر العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٣٥٣ م (أي سنة ٢٥٤ هـ) « انه قد قرى هذه السنة بجامع دمشق مرسوم السلطان في ملازمة أهل الذمة (أي النصارى) الشروط العمرية (١) بان لا يستخدموا في الدواوين السلطانية ولا في غيرها: وان يُحمل حكم مواديثهم على الاحكام الشرعية: وان لا يزيد احدهم عمامته على عشرة اذرع على الاحكام الشرعية : وان لا يزيد احدهم عمامته على عشرة اذرع ولا يركبوا الخيل والبغال بل الحمير : وان يدخلوا الحمامات بعلامات محصوصة من خرصان أو خواتم من نحاس و رصاص : ولا تدخل نساوهم مع المسلمات بل ليكن لهن حمامات ولا تدخل نساوهم مع المسلمات بل ليكن لهن حمامات اصفر والسامية احمر: وان يكون احد خفيها اسود والآخر ابيض " اه .

فشل هذه الاوامر الجائرة لم تتناول قط الموارنة بجبل لبنان الذين لم يكونوا تحت سيطرة الحكام المسلمين على ما يظهر لا في هذه الامور ولا في غيرها: لانهم الماكانوا احرارًا مستقلين في بلادهم ولهم شرائع دينية ومدنية مختصة بهم يجرون على مقتضاها في جميع احوالهم: كما يدل ما بقي حتى الان من الكتب

 <sup>(</sup>١) وهي الشروط التي سنها عمر بن الخطاب على النصارى بعد فتح سورية .

الشرعية الموضوعة لهم بنوع خاص لاجل اجراء الاحكام بحسبها خصوصاً في أمر المواديث التي لها عندهم قوانين مستقلة تناسب احوالهم وقواعد ديانتهم فن ذلك كتاب الهدى المشهور ثم كتاب الناموس ويوجد من هذين الكتابين النفيسين نسخ شتى في لبنان وفي خزائن الكتب الاوروبية وخاصة في دومية وباديس ثما ذُسخ في هذا العصر وبعده وفي ذلك اكبر دليل على صحة قولنا هذا .

ثم لم يكن لهو لا الموارنة اقل اختلاط في بلادهم مع احد من المسلمين أو من سائر الطوائف الاجنبية عنهم حتى تحصل مثل هذه المغايرة التي تبعث على مثل هذا الظلم والاستبداد تمييز المسلمين عن الذميين أو لبقية الطوائف بعضها عن بعض من وجه التنافس الذي يحصل غالباً فيا بينهم حيثا وجدوا معا كاهو جار الى الان ولهذا لم يكن من سبيل الى التحرش لهم لا من هذا القبيل ولامن سواه مما كانوا يتحرشون به لنصارى سورية خارج لبنان كما هو مستفاض في الاثار والتواريخ الراهنة (١) دون ان يمثر فيها على شي من ذلك مما يتعلق الراهنة (١) دون ان يمثر فيها على شي من ذلك مما يتعلق

<sup>(</sup>۱) ان الآثار الخطية الاصلية التي من هذا القبيل هي اكثر من ان تحمى عند الملل النصرانية التي كانت تحت حكم المسلمين وسيطرتهم مثل فرمانات باثبات البطاركة والاساقنة ووكلائهم ورخص ببناء كنائس

باللبنانيين منهم لا من جهة اقامة الكنائس والمدارس والمحابس ولا من جهة تنصيب البطاركة والاساقفة ولا من جهة ادارة الرعية بالروحيات والزمنيات الخ (١): أفليس هذا ما يقال له الاستقلال الداخلي الذي نهتم باثباته هنا ?.

ذلك ومما يدلُ على مقام هو لا المقدمين هاتيك الايام ان رتبهم هذه كان يتوارثها ابناؤهم خلفاً عن سلف: وعند انقطاع الذكور من ذريتهم كانت تلي الاقرب اليهم

او اديرة او مدارس او مقابر او دفن المتوفين من النصارى في مقابرهم الخ و كلها تشعر بذل وامتهان وتصرح باهانات قبيحة للنصارى ودينهم مما لا يتصوره اديب ولا يسمح لنا القلم بتدوينه و الا اننا على سبيل المثال نذكر هنا مضمون رخصة من قاض مسلم بدفن نصراني توفي جاء فيها ما جوفيت ه من جانب الشرع الشريف – الى مطران كفرة السريان – الى المكرو، بالنظر المعتقد بالكفر ان الميت من طائفتكم اللعينة فن حيث الملعون قد فطس وهلك فلاجل ادخال جئته الخبيئة ضمن الارض قد صار الاسترمام من طرف سدة محلته وجرى اخذ الخراج فانه وان تكن الارض لا تقبل جئته الخبيئة فلكي لا يكون سبباً لافساد الهواء قد اعطيت الرخصة بعنوان الشرع الشريف بان تدفن ضمن مزبلتكم المخصوصة بموجب مذهبكم الباطل الى زمرة جهنم السفلي – اقتضى اعطاء هذه الرخصة لكي لا يصير مانع من طرف احد ، اه

(١) وسنرجع الى هذا الموضوع باستفاضة ان شاء الله في اخر الحلاصة
 التي نعلقها على هذا الكتاب فمن شاء المزيد عليه ان يطلبها هناك

نسباً من جهة الاناث على نحو ما كانت عليه رتبة الكونتية والمركزية الخ في أوروبة في القرون المتوسطة وليس بين ايدينا من الاثار التاريخية التي تثبت ذلك الاما حفظه التواتر وليس في التواريخ ما ينفيه أو يعارضه في هذه الفترة من الزمن : على انه جا، في كتاب أخبار الاعيان بجبل لبنان (١) « انه في سنة ١٣٧٥ توفي غزال القيسي الماروني مقدم العاقورة بدون عقب فورثته ابنته زوجة جرجس الدحداح الملقب بالشدياق وانما مقصود المؤرخ هنا انتقال مقام المقدمية بالارث الى ابنته وبالتالي الى صهره الشدياق عرجس (٢) الذي كان من اكفائه في هذه البلدة مما خوله نيل لقب الشدياق ومصاهرة هذا المقدم كما يرى خوله نيل لقب الشدياق ومصاهرة هذا المقدم كما يرى

وقد روى الملامة الدويهي في تاريخ سنة ١٣٨٨ م (أي سنة ٧٩٠هـ) عن المؤرخ حمزة بن سباط: ان الملك الظاهر برقوق زحف هذه السنة على سورية بالجيوش المصرية لمقاتلة الناصري يلبغا وتمر بغا منطاش: فجمع الناصري ومنطاش

<sup>(</sup>١) للشيخ طنوس الشدياق المذكور سابقاً (ص ١٠٩)

 <sup>(</sup>۲) وقد جاء في هذا الكتاب نفسه أن الشدياق جرجس أغما هو جد المشايخ آل الدحداح المشهورين كها سترى في محله

عساكر الشام والعربان والتركان وجرت بين الفريقين مواقع كبيرة انتهت بانتصار منطاش والناصري عليه : فاختنى الماك الظاهر واتفقت عساكر مصر مع المذكورين فخلعوه واعادوا في العشر الاول من جادى الاخرى الملك الصالح حاجي ولقبوه بالملك المنصور . وبعد ان توارى الملك الظاهر مدة من وجه اعدائه رجع فجمع مماليكه وعسكر الترك وحارب خصومه حتى انتصر عليهم واستعاد ملكه بالسيف .

واستتلى الدويهي بعد هذه الرواية التي اوجزناها هنا قائلاً ما حرفيته :

« ولما تدروش الملك الظاهر قدم على قرية بشراي شرقي طراباس (حيث كل السكان من الموارنة) فاقام الشدياق يعقوب بن ايوب مقدماً و كتبلهبذلك صفيحة من نحاس (١) ويظهر ان هذا الشدياق يعقوب قد كان مقدماً في بلدته من قبل بدليل تلقيبه بالشدياق: وانما انتهز وجودهذا السلطان المتخفي في ضيافته فاخذ منه هذه الصفيحة ليعزز مقامه عند الحاجة لدى حكام الجوار من المسلمين ويأمن مزاحمة اقرانه و

وقد روى الدويهي ايضاً في تاريخ سنة ١٤٤٤ خبر وفاة

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر هذه الرواية صاحب كتاب الغرر الحسان وصاحب كتاب اخبار الاعيان عن حمزة بن سباط ايضاً ·

الشدياق يعقوب مقدَّم بشراي وان مدة ولايت كانت نحو ٢٢ سنة ثم قال \* فخلفه في المقدمية اولاده المقدم سيف وهو زين (١) والمقدم قمر والمقدم مزهر : فحكموا حكماً عدلاً واستتبت الراحة في ايامهم كاكانت في ايام والدهم \* (٢). وقد اردف الدويهي قائلاً ما حكايته :

ومن اخبار هذا العصرنستدل على انه في دولة المقدمين واحكامهم العادلة توفرت الراحة لاهل لبنان وكثرت عندهم المدارس والكنائس: وكان في قرية حدشيت وحدها

(۱) كذا في الاصل الخطي وهو اصوب مما نقله المعلم رشيد الشرتوني ناشر ناريخ الدويهي بالطبع في بيروت الذي اخذنا سابقاً عنه : لان لفظة \* زين " هي سريانية ومعناها في العربية سلاح او سيف : ولهذا كان الاسمان يدلان على مسمى واحد وهما من قبيل اللقب ، اما المقدم بدر فهو ابن المقدم قر لا كها وهم الدويهي : ويدلك على صحة ذلك ما جا، في الاثر الخطي الآتي في الكلام على المقدم عبد المنعم :

(٢) وجا، في تاريخ سنة ١٤٤٢ انه في نحو هذه السنة اعتنى خليل ابن مقلد مقدم العاقورة ببنا، القبو الذي فوق عين القرية ورفع فوقه برجاً. وهذا بما يدل على ان مقدمي العاقورة قد استمروا يتخالفون في المقدمية الى هذا العهد ولو لم يصل الينا شيء من آثارهم كمقدمي بشراي الذين خصهم المؤرخ بالذكر لانهم من بلاده وقد وجد بين قومه اثاراً كشيرة لهم ولاينكر ان مقدمية جبة بشراي كانت اهم من مقدمية العاقورة وغيرها عند الموارنة في هاتيك العصور.

عشرون كاهناً وفي كنائس بشراي مذابح على عدد ايام السنة وفي الحدث ستائة زوج بقر وفي الحارة العليا من اهدن سبعون بغلاً: وقد احصينا اساء من كان من النساخ في ذلك العبد ممن وقفنا على كتبهم فاذا هم ينيفون على مئة وعشرة ٥٠٠٠ وبسبب ما اشتهر به لبنان من الامن والطمأنينة قصده الناس من الاماكن البعيدة مثل اولاد جمعه الذين تركوا عين حليا وسكنوا بشراي :واولاد شاهين الذين رحلوا من صدد الشرق وسكنوا بشراي :واولاد شاهين الذين رحلوا والقس ايليا واخوها الشدياق جرجس اولاد الحاج حسن والقد الحبة وترهبوا في دير ماد يعقوب ودفاقه الذين هاجروا من الحبشة وترهبوا في دير ماد يعقوب اهدن ولذلك لقب الدير بدير الاحباش " اه .

أبعد هذه الروايات التاريخية من ريب في استقلال الموارنة الى هذا العصر في جبل لبنان ? ونحن الما نتحرى في هذه النبذة اثبات ما يتعلق بتاريخهم المدني مع ان هناك فيما يتعلق بتاريخهم الديني شواهد شتى راهنة مما يدل على تمام حريتهم واستقلالهم من حيث اقامة بطاركتهم ومطارينهم على مقتضى احكامهم الدينية بسلاسل متواصلة دون ان يزعجهم أحد في ذلك لا من الحارج ولا من الداخل: حتى انه لم يذكر

قط ان قد خلا كرسيهم البطريركي من بطريرك لهم يتولى تدبيرهم في الروحيات والزمنيات بكل حرية واستقلال الاماكان هو لا البطاركة بعد انتخاب الاساقفة القانوني لهم وتوليهم هذا المقام يسعون له بكل جد عند سنوح الفرص من حيث الاتصال بالكرسي الرسولي وطلب درع التثبيت وهو دمز كال الرئاسة من لدن الحبر الروماني الذي لم يكن يتأخر عن تلبية الطلب وارسال الهدايا والرسائل المعتادة لهم والمرسلين لمساعدتهم في تهذيب الشعب على قواعد الديائة والمرسلين لمساعدتهم في تهذيب الشعب على قواعد الديائة عن ذكره لانه ليس من غرضنا في هذه العجالة .

### ولنرجع الى ماكنا بصدده

فالظاهر انه في خلال المدة التي بين سنة ١٤٤٤ حيث توفي المقدم يعقوب المذكور آنفاً وسنة ١٤٦٠ قد توفي أولاد هذا المقدم المذكورون أيضاً وأحد احفاده المدعو رزق الله وولده يعقوب: وخلف هو لا مجيعاً المقدم عبد المنعم بن زين (الذي هو سيفا) والمقدم بدر بن قمر: بدليل ما جا معلقاً على نسخة كتاب الاناجيل في السريانية والعربية في الصفحة ٩ منه بخط المقدم عبد المنعم نفسه (١)

<sup>(</sup>١) وكان هذا الكتاب محفوظاً باصله في خزانة المدرسة المارونية

قال ما حكايته « لما كان في سنة ١٧٧١ من سني الاسكندر اليوناني ابن فيلبس ( وهي الموافقة لسنة ١٤٦٠ م) وقف هذا الانجيل الطاهر المقدمان عبد المنعم بن زين وبدر بن قرعن نفسيها وأنفس والديها واولادها وعن نفس المقدم رزق الله وولده يعقوب: وقفاه للقديس برصوما الفاضل الطاهر الكائن في قرية بشراي - كتبه عبد المنعم بن زين " (١) .

برومية على عهد العلامة السمعاني الشهير .

(۱) كنا قد ذكرنا هنا في الطبعة الاولى عن تاريخ الدويهي المطبوع في بيروت و انه في سنه ١٤٧٢ كانت وفاة المقدم رزق الله بن جال الدين ابنسيف بن المقدم يعقوب فخلفه في المقدمية ابن اخيه المقدم عبد المنعم بن عساف بن جال الدين ، و لكننا قد عثرنا بعد ذلك في مطالعات على هذا الاثر التاريخي الراهن في تاريخ سورية للعلامة المطرآن يوسف الدبس (جز ، ٢ مج ؛ ف ٣ عد ١٦٩٩ ص ٣٦٣ من طبعة بيروت سنة ١٨٩٩) فرأينا ان نصلح ذلك كما رأيت وهو على ما نزى اقرب الى الصواب وقد حصل على ما يظهر في روايات العلامة الدويهي بعض التقديم والتأخير بسبب الحطأ الذي حصل في هذا التاريخ ، وعندنا ان قوله في تاريخ سنة ١٤٧٠ عن توفر الراحة في دولة المقدمين لاهل لبنان يجب ان يكون بعد ذكر وفاة المقدم يعقوب وانتقال الحكم لاولاده كما ذكرناه هنا : لان ذكر وفاة المقدم يعقوب وانتقال الحكم لاولاده كما ذكرناه هنا : لان بسبب اتصاله باليعاقبة وانتصاره لمذهبهم وقد بني لهم كنيسة برصوما قرب بسبب اتصاله باليعاقبة وانتصاره لمذهبهم وقد بني لهم كنيسة برصوما قرب داره فثار الموارنة عليه وعليهم كما ترى في المتن هنا.

ذلك ولا نرى بدًا من ان نذكر هنا حادثة تتعلق بأمر الديانة لانها مما يثبت عام حرية الموارنة واستقلالهم في المعنين. كان هذا المقدم عبد المنعم قد تعلم القراءة في حداثت عند كاهن يعقوبي اشربه مع العلم روح معتقد اليعاقبة . ولما تولى امر المقدمية (١) كان يتردد عليه تاجر اسمه موسى ابن عطشه من اصحاب بدعة الطبيعة الواحدة فاستشعر منه ضعفاً في ديانته وميلاً الى هذا المعتقد الغريب : ثم انه انتهز فرصة ذواجه وارسل اليه هدايا نفيسة مع بعض القسوس من اليعاقبة : فاكرم وفادتهم وانرلهم عنده على الرحب والسعة وفأخذ

<sup>(</sup>۱) روى العلامة الدويهي في تاريخه المذكور مرارًا بحسب النسخة الخطية ما ملخصه: انه بعد وفاة القدم سيفا بن القدم يعقوب قد خلفه في القدمية ابنه عبد المنعم الأول الذي توفي سنة ١٤٦٦ فخلف ابن اخيه الخيه جمال الدين بن سيفا : وتوفي رزق الله سنة ١٤٧٢ فخلفه ابن اخيه عبد المنعم الثاني ايوب بن عساف بن جمال الدين وعلى عهد هذا عبد المنعم الثاني كان تسرب روح اليعقوبية بين الموارنة على ما ذكرنا في المتن ولكن الصواب على ما نرى بعد اكتشاف هذا الاثر الخطي المذكور آنفا هو الله لم يكن في هذه السلسلة مقدمان باسم عبد المنعم بل واحد فقط وهو ابن ذين او سيفا الذي ذكر اسمه بخط يده في هذا الاثر وهو الذي آوى اليعاقبة وانتصر لهم وبنى كنيسة برصوما وكان ما كان من امره وامرهم مع الموارنة على ما ذكرنا هنا .

هو لا، يكثرون من الهدايا والتودد البه حتى استالوه بكايته ولم يستنكف من ان يبني لهم كنيسة خاصة قرب داره على اسم برصوما احد زعائهم: وهي التي وقف لها كتاب الاناجيل المقدسة في سنة ١٤٦٠ كما مر بك ، فتشجع هو لا ، اليعاقبة وأخذوا ينفشون سم ضلالهم في الشعب حتى اغووا جهوراً منهم وتظاهروا باليعقوبية هم واولئك الدخلا الذين كانوا قد اتوا من الخارج وسكنوا في جبة بشراي ،

وكان ذلك على عهد البطريرك يعقوب الحدثي الذي توفي سنة ١٤٦٨ : ثم على عهد اخيه بطرس الذي خلفه في المقام البطريركي وتوفي سنة ١٤٩٧ وفي ايام هذا الاخير استفحل امر هو لا البعافية ونهض هذا البطريرك لمناصبتهم وارسل اليهم كهنة وروسا كهنة فضلا اليردوهم عن طغيانهم ويرشدوهم الى سواء السبيل فتعرض لهم المقدم عبدالمنعم الضال والغربا الذين قدموا (على قول الدويهي) من صدد ونابلس والحبشه وعظم الشقاق في البلاد حتى ان المقدم المذكور قد تهدد كل من يتعرض لهو لا اليعاقبة بالنفي ومصادرة املاكه .

وفي سنة ١٤٨٨ قد حصات مواقع كبيرة ومناوآت بليغة في جبة بشراي بين حزب اليعاقبة وبين الموارنة انتهت بتغاب هو لا، وفي مقدمتهم اهل اهدن الذين ابلوا بلا، حسناً في هذه الحرب الدينية الداخلية وانتصرواعلى حزب اليعاقبة (١) الذين اذ رأوا ان لا قبل لهم بالاقامة بين الموارنة رحلوا عن بلادهم مكرهين ورجع الذين والوهم عن غيهم واضطر المقدم عبد المنعم الى ملازمة السكينة حتى ادركته المنية في خلال سنة ١٤٩٥ فتولى المقدمية بعده ولده جمال الدين يوسف وكان مستقيم الديانة وعلى غير رأي أبيه فاستتبت الراحة في عهده ومستقيم الديانة وعلى غير رأي أبيه فاستتبت الراحة في عهده و

فلو لم يكن الموارنة في ذاك العصر احرارًا مستقلين حتى في امورهم الدينية لما كان من مجال لهم ان يثوروا على المقدم عبد المنعم الضال وعلى المعاقبة الذين انحاز اليهم وأخذ بيدهم حتى طردوهم من بلادهم بطريق الارهاب والاكراه على الرغم منه أفليس في ذلك خبر دليل على ان هو لا الموارنة كانوا عند الاقتضاء يذودون عن حياضهم بكل ما عز وهان مو تمرين بامر بطاركتهم واساقفتهم الذين كانوا يحرصون اشد الحرص على كرامتهم وديانتهم ? .

ذلك وقد خلف هذا المقدم يوسف ابن المقدم عبد المنعم المذكور آنفاً ولده الياس . وروى العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٥١٤ ان البطريرك سمعان الحدثي قد طلب له في جملة ما

 <sup>(</sup>١) وقد استفاض العلامة الدويهي في ذكر هذه الحادثة ووصفها
 وانما نخن اجتزأنا بملخصها
 فمن اراد المزيد عليه ان يراجعها هناك

طلب من البابا لاون العاشر مرسوماً يحثه به على ان يكون غيوراً على جماعة أهل لبنان . وقد شرفه هذا البابا العظيم القدر بهذه الرسالة التي وقفنا على أصلها اللاتيني في كتاب مجموعة الخطوط الباباوية الشريفة الى الطائفة المارونية المطبوع حديثاً برومية فآثرنا ترجمة بعضها عنه هنا لمزيد الفائدة وهذا مستهلها :

### « الى الابه الحبيب الياس الشريف سيد الموارز الزمني »

ومما جا، فيها بعد ذلك ما ترجمتهُ حرفياً:

" فاننا نحرضك أيها الابن الحبيب بحرمة هذا الحكرسي الرسولي ان تثابر على تقديم الاحترام الواجب من قبلك ومن قبل رعيتك ( كما بلغنا بكل سرور انك عامل حتى الان ) الى البطريرك بطرس (شمعون) والى المطارنة والاساقفة والكهنة وسائر الاكليروس كأناس يرعون نفوسكم حتى تفاحوا بمعونة الله في كل اعمالكم وافكاركم وتقووا على التخلص من عبودية الغير المو منين عنه مناب المحبة الحنون نهدي الينا نتخذك كولدنا العزيز بنوع خاص في احشاء المحبة الحنون نهدي اليكمع رسول البطريرك بطرس نفسه يزتين لتلبسها متى شئت تذكاراً النا وكان بودنا ان نرسل اليك هدايا أخرى عن طيبة تذكاراً النا وكان بودنا ان نرسل اليك هدايا أخرى عن طيبة

خاطر لو عرفنا انها تصل بدون خطر " .

فن كل ذلك يظهر لكل منصف من ذوي البصائر ما كان عليه الموارنة في مواطنهم من جبل لبنان من الحرية والاستقلال والراحة الداخلية في كل احوالهم دون اقل سيطرة عليهم من الخارج لافي امورهم الدينية ولافي امورهم الزمنية: حتى يمكن ان يقال انهم الما كانوا كملكة صغرى معصومة في ضمن حدود بلادها وكلها امة واحدة لا اختلاط فيها وقد احترمها على الغالب أهل جوارها فلم يتعرضوا لها في شيء ما كانوا يتعرضون به لغيرها خاصة من النصارى الذين كانوا بين ظهر انيهم على ما رأيت بعضه فيا سلف من هذا الباب.

فاي برهان والحالة هذه يريد خصومنا في هذه القضية اصرح واقوى من هذا على استقلال الموارنة بجبل لبنان كل هذه المدة أي من بعد الصليبيين الى اوائل القرن السادس عشر ? فلقد حصحص الحق اذن وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً . وبهذا القدر غنى لذوي الالباب .

# البابالحامس

في

#### يان استفلال الموارز تجبل بنانه

من اوائل القرن السادس عشر الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر اي منذ فتحت الدولة العثانية سورية ومصر حوالي سنة ١٥١٥ الى نظام لبنان الحالي سنة ١٨٦٠

روى العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٥١٥ م (أي سنة ١٩٢٩هـ) ما ملخصه انه بعد ما جرت حروب كثيرة بين السلطان سليم ابن السلطان بايزيد العثماني وبين اسماعيل شاه ملك العجم حتى هزمه وتملك بلاده قصد محاربة الغوري ملك مصر الاشرف قانصو لانه كان يمالئ اسماعيل شاه صديقه ويحرضه على محاربة السلطان والتي الفريقان في مرج دابق بالقرب من حلب وتغلب السلطان سليم على الغوري حتى فتح كل مدن سورية ، ثم زحف على مصر وكان الجراكسة قد نادوا بالداودار سلطاناً عليها ولقبوه بالملك الاشرف : فتغلب السلطان سليم عليه ايضاً وقتله شر قتلة وفتح مصر واستتب له السلطان سليم عليه ايضاً وقتله شر قتلة وفتح مصر واستتب له

الامر في كل بلاد مصر وسورية دون مزاحم . وقد تم له ذلك في سنة ١٥١٦ م ( وهي سنة ٩٢٢ هـ ) .

قال الدويهي بعد ذلك فركدت اذ ذاك زعازع الحروب وخدت الفتن بين الامراء في جبل لبنان وقد مثلوا كلهم اجمعين بين يدي السلطان الفاتح، وبعد أدا، واجب الطاعة ولى الامير فخر الدين بن يونس بن معن على بلاد الشوف: والامير جال الدين التنوخي اليمني على بلاد الغرب: والامير عساف التركاني على جبل كسروان وجبيل: وأمرهم ان يحسنوا سياسة الرعية ويجد وافي عمران بلدانهم، وقد ضرب عليهم الضرائب يستوفونها من البلدان التي ولاهم عليها، ورتب على بلاد كسروان من ذلك سبعائة سلطاني ليس غير وكان مقدار السلطاني ثلثي القرش الاسدي: واعطى كلا منهم بذلك خطاً شريفاً ، (١).

<sup>(</sup>۱) وروى صاحب كتاب الفرر الحسان في ناربخ سنة ٩٢٢ ه. (سنة ١٥١٦م) هذه الحوادث كما يلي حرفياً «وكتب (السلطان سليم الفاتح) وهو بدمشق الى امراء جبل لبنان بالامان وحضر اليه الامير فخر الدين ابن الامير عثان بن معن والامير جمال الدين اليمني والامير عساف التركماني وغيرهما من امراء الهر ولكن الامراء التنوخيين عساف التركماني وغيرهما من امراء الهر ولكن الامراء التنوخيين (القيسيين) لم يحضروا لانهم كانوا من حلف الشراكسة ويدعون بالقرب منهم ولما حضر الامراء قدام السلطان صحبة خير بك والغزالي تقدم

وكان الامير عساف يقيم اولاً مدة الصيف عند عين شقيق في جرود كسروان وفي الشتاء ينزل الى عينطورة في سواحله . وكانت جماعته (وهم التركمان) متفرقة في الازواق على ساحل البحر ، فلما شمله انعام السلطان سليم انتقال الى قرية غزير وجعل سكناه فيها وكان له ثلاتة بنين وهم حسن وحسين وقاتبيه ،

ولما ترتبت امور البلاد على هذا الشكل ومــدُّ الامن

الامير فخرالدين ابن معن وقبل الارض ودعا للسلطان سليم هذا الدعاء و فسأل السلطان خير بك عنه و فاعلمه انه امير من سكان البر يحكم قرى واماكن في جبال ضيقة من اقطاع الشام فاحبه السلطان سليم لاجل فصاحته وحسارته وانعم عليه وقربه لديه وقال : هذا الرجل بالحقيقة واجب ان يدعى سلطان البر ومن ذلك الوقت لقب ابن معن بهذا الاسم اي سلطان البر: وكان كل من تولى في ذلك الوقت على ولايته يدعى سلطان و ثم طلب غيره من الامراء الاذن بان يدخلوا على السلطان فقيل لهم عا ان السلطان فخر الدين قد دخل فلا لزوم لغيره ان يدخل وقرر الامير فخر الدين على بلاد الشوف والامير جمال الدين اليمني على بلاد الغرب والامير عساف على بلاد كسروان وبلاد جبيل وامرهم ان يحسنوا السياسة الى قومهم : وان يسعوا بكلما يؤول لعاد بلدانهم ولزيادة حلمه رتب عليهم مالاً قليلًا فجعل على بلاد كسروان سبعاية وكان السلطاني و كان السلطاني يساوي ثلاثين قرشاً اسدياً واعطاهم بذلك خطأ شريفاً»

والسلام رواقه عليها اخذ الناس يقبلون من كل جانب الى السكنى في مقاطعة كسروان بعد مرود نحو مئتي سنة على خرابها ، فجاء المتاولة (وهم الشيعية) من جهات بعلبك وسكنوا فاريا وحراجل وبقعاته في صروده: وقدم السنية من البقاع واستوطنوا فيطرون وفقيع (وهي القليعات) في وسوطه وفتقا والجديدة وساحل علما في سواحله : واتى الدروز من المتن والجرد وسكنوا برمانا ومزارع كسروان: ورجع اليه ايضاً بعض النصارى النازحين من بلاد طراباس (١) :

(۱) يظهر ان هو لا النصارى الذين رجعوا الى بلاد كسروان من بلاد طرابلس اغا كانوان مسلالة سكانه الاصليين قبل خرابه المشهور في سنة ١٣٠٥ كها ذكرنا في محله آنفاً . وتقديرنا هذا اغا هو مبني على ما جاء في دواية صالح بن يجي المو رخ بهذه الحادثة حيث قال كها رأيت ما حكايته: \* واستخدم اسندم جماعة منهم في طرابلس بجامكية وجازاهم من الاموال الديوانية واقاموا على ذلك سنتين واقطع بعضهم املاكاً من حلقة طرابلس واختفى بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وخمل ذكرهم محكسروان وكيف نزح اجدادهم عنه مكرهين: فكانوا على الدوام يحنون وعندنا ان هو لا الاحف د كانوا يعلمون بالتواتر تاديخ اصلهم في في حبروان وكيف نزح اجدادهم عنه مكرهين: فكانوا على الدوام يحنون الى هذا الوطن العزيز حتى سنحت لهم هذه الغرصة الملائمة للرجوع اليه فرجعوا الى استيطانه ، وليست المدة بين نزوح اجدادهم وعودتهم طويلة فرجعوا الى استيطانه ، وليست المدة بين نزوح اجدادهم وعودتهم طويلة كما قد يتوهم (وهي تكاد لا تزيد عن الذي سنة ) حتى ينسوا وطنهم هذا الاصلى : فان من المعقول ان هو لا ، الاحفاد قد عاشروا بعض او لنك هذا الاصلى : فان من المعقول ان هو لا ، الاحفاد قد عاشروا بعض او لنك

وكذلك نزل اهل المجدل الى عرامون واهالي يانوح الى كفور الفتوح(١). الا ان الشيخ حبيش بن موسى بن عبدالله ميخائيل من يانوح قد انتقل الى غزير : وكان له ولدان يوسف وسليان فقربها الامير عساف اليه لما توسمه فيهامن الذكاء والشجاعة . واذ توفي الامير عساف في خلال سنة ١٥١٨ تولى مكانه من قبل والي دمشق على كسروان وجبيل ابنه الاكبر وهو الامير حسن . فوقعت الفتنة بينه وبين اخيه الاصغر الامير قاتبيه على الولاية حتى غدر هذا به وبأخيه الثاني الامير حسين فقتلها في بيروت: الا انه ابتي على الامير منصور ابن اخيه الامير حسن الى أن يرزق ولدًا يخلف ، وحيننذ ضمن بلاد كسروان وجبيل من والي الشام وقبض على يوسف وسليان ولدي الشيخ حبيش ونفاها الى مصر لانهاكانا خادمي اخويه (٢).

الاجداد الذين تم خراب كسروان على ايامهم او على ايام آبائهم وتلقـــوا اخباره عنهم في خلال هذه المدة كها لا يغرب·

<sup>(</sup>۱) والمجدل ويانوح قريتان في جبة المنيطرة بجواد العاقورة في صرود بلاد جبيل : وكانت يانوح كرسي بطريرك الموادنة مدة طويلة كا رأيت ولم تزل آثار هذا المقيام البطريركي فيها الى الان وهي تدل على اهميته

<sup>(</sup>٢) ان الشيخ حبيش هذا كان من اعيان الموارنة وهو جد الشايخ

وفي سنة ١٥٢٣ توفي الامير قاتبيه دون عقب فخلفه الامير منصور ابن اخيه الامير حسن واستقدم اليه من مصر الشيخ يوسف والشيخ سليان ولدي حبيش وقربها اليه كما كانا على زمان والده: فاخلصا له الخدمة وقد امتد حكمه الى بلاد عكار دون طرابلس وما يليها لانها كانت بيد النواب وكان يضمن ما لها من الدولة محمد اغا ابن شعيب من اهالي عرقة: وهو الذي كان يضمن للامير منصور عساف من تحت يده اموال بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي والزاوية والضنية: وكان الامير منصور بسبيل ذلك يسيطر على كل هذه االبلاد بحسب العادة .

#### \*\*\*

والظاهر من كل ذلك انه بعد ان استولى سلاطين آل عثمان على سورية قد مدوا سيطرتهم على جبل لبنان أيضاً دون حرب وولوا عليه أمرآء وضربوا الضرائب على كل مقاطعة منه آل حبيش المشهورين الان في غزير وجوارها اما قوله ان الامير قاتبيه قد ضمن بلاد كسروان وجبيل من والي الشام فالمراد به انه تعهد بدفع المال المضروب عليه الى خزينة الدولة العثانية بعد استيلائها على كل سورية كما مر بك : وهذا كان يكفي الولاة العثانيين حتى يقروا الحكام على البلاد ويطلقوا يدهم فيها وهو من قبيل الجزية او الحراج : وكان هوالا ، الحكام يستبدون في البلاد دون حرج ،

مكتفين بذلك . وكان مرجع هو لا الامراء الى ولاة الشام الذين كانوا يتقاضون منهم المال المضروب للدولة على البلاد. ويظهر ايضاً ان الجهات التي كان يسكنها الموارنة من هــذا الجبل قد استمرت في اول الامر على حالها لانها لم تكن خاضعة فعلاً للسلطة التي انتزع منها السلطان سليم بلاد سورية ٠ وربما كان الولاة قد فرضوا عليها بعد ذلك مالاً يو ديه حكامها الموارنة الى الخزينة وتركوها على حالها: فلم يستنكف الحكام واصحاب الرأي من اهل البلاد ذاك حـذرًا من الدخول في حروب ومنازعات لا قبل لهم بها على قلتهم وضعفهم . وقـ د استمروا مع ذلك على ما كانوا عليه من قبل الى ان صارت المزاحمة على المقدمية فالتجأ فريق منهم الى الحكام المسلمين الذين مدوا بهذا السبيل يدهم اليهم ونصروا فريقاً على الآخر وغيروا وبدلوا في المقدمية ولكنهم لم ينصبوا قط مقدمين او حكاماً عليهم الا منهم ولم يتجاوزوا هذا الحد معهم.

وبالواقع قد ذكر الدويهي في تاريخ سنة ١٥١٩ : انه في هذه السنة توفي المقدم عساف البشراني وهو الياس بن جمال الدين يوسف بن عبد المنعم الذي شرفه البابا لاون العاشر بالرسالة المذكورة آنفاً : وقد ترك ولدًا صغيرًا اسمه يوحنا فتغلب على المقدمية كال الدين عبد الواهب الماروني المعروف

بابن عجرمة من قرية قيطو في جبة بشراي : وقد تزوج بست الملوك بنت الشيخ علوان بن حسام الدين بن قمر البشراني وحظي عال وافر وبنى برجاً كبيرًا في قرية قيطو وتولى البلاد مما يلى الشال بغرب .

ولما بلغ يوحنا هذا اشده وادرك ماكان من مزاحة ابن عجرمة له على المقدمية أخذ يترقب الفرص للاثنار منه واسترجاع كلولاية أجداده . وفي ذات يوم من سنة ١٥٣٧ تم الاتفاق على الاجتماع بابن عجرمة في قرية بلوزه التي بين بشراي وقيطو : فسبق ابن عجرمة اليها بحاشيته وجلس عند اصل جوزة كبيرة هناك . ثم وصل بعده المقدم يوحنا برجاله : وكان يقال له ايضاً عبد المنعم وكان بطلاً مغواراً ابي النفس . ولما يقال له ايضاً عبد المنعم وكان بطلاً مغواراً ابي النفس . ولما رأى ان ابن عجرمة لم يحتف به ولم يقف له حنق عليه وطمنه بالرمح فقتله : وانفض المجلس وحمل ابن عجرمة رجاله الى قريته حيث دفن شرقي كنيسة القديس سركيس .

اما ست الملوك زوجة ابن عجرمة فقد أخذت تتحين الفرص للاخذ بالثار: وفي خلال سنة ١٥٤٧ بلغت مناها بقتل عبد المنعم يوحنا غيلة : ولم يترك عقباً فانقرضت به دولة مقدمي بشراي ابنا وسيفا ابن المقدم يعقوب ايوب الاول وانتقلت الى العناحلة ابنا وقر لاتصالهم بابنا وسيفا المذكورين بواسطة

الزواج.

بيد انهم لم يعتمدوا على التراث خوف المزاحمة وهم غربا ولهذا قد سعى المقدم رزق الله بن حسام الدين العنحلائي لدى الامير منصور عساف حاكم بلاد كسروان وما يليها من الشال حتى بلاد عكار فاثبته مقدماً على جبة بشراي وهكذا مدّت يد هذا الحاكم الاجنبي الى حكومة جبة بشراي والى الموارنة واخذ منذ ذاك الحين بنصب عليهم الحكام منهم مع رعاية استقلالهم في كل شي سوى الجزية أو الضرائب المالية التي كان يجمعها منهم تسديد الطلب الدولة : وسوى ما كان يتصل به من الشكاوي على هو لا الحكام من قبيل التظلم والمزاحمة (۱) .

<sup>(</sup>۱) وبما جاء في تاريخ سنة ١٥٥٠ للعلامة الدويهي ذكر الراهب انطون الحصروني ابن الحاج فرحات: وقد قال فيه انه كان يجيد اللغة الآركية وانه عند ما قدم السلطان سليان الى مدينة حلب حضر اليه في جلة المشتكين الطرابلسيين: فانعم عليه بخمسة مراسيم سلطانية تسجلت في طرابلس ايام حسن بك مآلها: ان غلال الزيتون تقدم تحت شجره فالنصف لصاحبه وربع حق وربع ظلم: وان لا يتعرض لحد للنصارى لا في امور دينهم ولا في امور زواجهم: وان ترمم الكنائس وكل ذلك على ما يظهر في مدينة طرابلس وما يليها دون لبنان حيث لم يكن من لزوم لمثل هذه الاوامر: ثم انفذ امراً همايونياً الى قاضي طرابلس ان لا

ومما يدل على ذلك ما جا، ايضاً في تاريخ سنة ١٥٧٤ من انه في خلال هذه السنة قتل المقدم رزق الله المذكور فولى الامير منصور مكانه على جبة بشراي أخويه داغراً وعسافاً مثم قنتل هذان المقدمان غيلة فولى بعدها رجلاً من غير سلالتها يقال له أبا سلهب القريعي فلم يرض الشيخ ابو منصور حبيش عن تولية القريعية وكان كاخية الامير وله عنده الكلمة النافذة : فتسبب بعزل ابي سلهب هذا عن ولاية الجبة وبتسليمها الى المقدم مقلد بن الياس: وقد اشرك معه في الحكم الشدياق يوسف ابي رعد المسمى خاطراً وهو ابن الشدياق

يتعرض احد لبطريرك الطائفة المارونية بدير قنوبين في امر من امور بطريركيته : وان تكون حقوق الطائفة المارونية وكرامتها مرعية بوجه خاص : وان يعاقب العقاب الشديدكل من تجرأً على مخالفة ذلك . وكان هذا في غرة ربيع الاول سنة ٩٥٠ هـ ( اي سنة ١٥٤٨ م ) .

فمن هنا يرى المتأمل ان الموارنة قد زادوا استقلالهم النوعي تعزيزًا خاصة في امورهم الدينية : وأمنوا مطاولة بعض الحكام من الاجانب عليهم في هذه الامور المهمة عندهم جدًا . ذلك فضلاً عما في قوله « ان تكون حقوق الطائفة المارونية وكرامتها مرعية » من التصريح بوجوب المحافظة على استقلالها الذي تمتعت به الى ذلك العهد كما بيناه هنا باستفاضة . شاهين الحصروني من بيت مشروق (١) .

وجا، في تاريخ سنة ١٥٧٩ انه في هذه السنة فد مت السعاية الى الباب العالي في الامير منصور بن عساف بسبب قتله ابن شعبب وامرا، فتقا وعبد الساتر وغيرهم: فصدر الامر من السلطان بجعل طرابلس باشاوية لتنكسر شو كة ابن عساف وان يتولى سياستها ابن سيفا التركاني، وعندها هرب الشدياق خاطر الى جهات بعلبك والمقدم مقلد الى ناحية الشوف فات هناك هذا الاخيرعن صبي وبنت وها جال الدين وست البنات ثم ان يوسف باشا ابن سيفا المذكور كاتب الشدياق خاطراً بالامان واعاده الى ولاية جبة بشراي وجعل الشدياق باخوس ابن صادر الحدشيتي (٢) شريكاً له في الحكم: وهكذا صار مرجع مقدمي جبة بشراي الى والي طرابلس،

وفي سنة ١٥٨٠ توفي الامير منصور عساف فخلفه ابنه الامير محمد في الولاية على بلاد كسروان . وفي سنة ١٥٩٠

(۱) قال الدويهي هنا ما مو اده ( اما اهدن فكان تدبيرها مسلماً الى ثلاثة شمامسة ، ولم يذكر غير ذلك لنعلم كيف تسلم هو لا الشمامسة تدبيرها او بمن او لاي سبب كان هذا الاستثناء .

(٢) وفي نسخة انه يوسف باخوس بن صادر الحدشيتي . وقد توفي هذا الشدياق باخوس سنة ١٠٩١ واقيم مقدماً مكانه ولده الشدياق فرج ومنه آل باخوس المشهورون في كسروان .

قتله غيلة يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس وانقطعت به سلالة الامراء آل عساف حكام بلاد كسروان . وتزوج يوسف باشا في سنة ١٥٩٣ بادملة الامير محمد هذا : واستولى بهذه الحجة على كل ميراث آل عساف بكسروان : وقتل اولاد حبيش الموادنة الذين كانوا مديرين عندهم الا ولدين من اولادهم هربا الى الشويفات فحاها الامير محمد بن زين الدين .

وكان حاكماً اذ ذاك على بلاد الشوف الامير فخر الدين الثاني ابن الامير قرقاز المعني : وكان عنده بمنزلة مدبر او مستشار الشيخ ابوصقر ابراهيم ابن الشدياق سركيس الخازن الماروني وأخوه الشيخ ابوصافي رباح بمنزلة دهقان أي ناظر لاملاكه ومداخيله (١) فأخذ الشيخ ابو صقر يغريه على ضم

(١) يظهر ان العناية الصمدانية بعد ان اختلت امور الموارنة في جبة بشراي بسبب ضعف مقدميها ومزاحمتهم على الحكم كما رأيت قد قيضت لهم وسائل اخرى حفظاً اكرامتهم وصوناً لحريتهم واستقلالهم الداخلي : لانها لم تشأ ان تتركهم عرضة لاستبداد الحكام الاجانب من المسلمين الذين حولهم فيسوموهم من الظلم والحيف ما لا قبل لهم في احتاله لضعف احوالهم .

ومن ثم فمن بعد مقتل الامير قرقماز بن معن صاحب بلاد الشوف في خلال سنة ١٥٨٤ في حكاية طويلة لا محل لايرادها هنا قد اوعزت السيدة نسب التنوخية زوجت الى مدبره الشيخ كيوان الماروني من مقاطعة كسروان التي تربي فيها الى ولايته: وقد حسَّن له ذلك وهو نه عليه لان ولاتها الشرعيين وهم الامراء آل عساف

دير القمر أن يهتم باخفاء ولديها القاصرين الامير فخر الدين والاسير يونس من وجه اعداء ابيهما حذرًا من اغتيالها • فسار الشيخ كيوان بهما منسلًا بقصد ان يخفيهما في بلاد عكار : وفي طريقه اضطر ان يبيت بهما في انطلياس عنـــد صديق له اسمه ابو صقر ابراهيم الخاذن : وكان رجلاً عاقلاً اصيل الراي فباح له الشيخ كيوان بالسر وكيف انه هارب بالاميرين الصغيرين الى بلاد عكار . اما ابن الخازن فسفه هذا الواى ببراهين دامغة حتى اقنع الشيخ كيوان ان يستودعه اياهما الى ان تتغير الاحوال ويبلغا اشدهما وتكفل له بالحرص كل الحرص عليهما وبتربيتهما على ما يليق بشأنهما وتم الاتفاق بينهما على ذلك · فانتقل الشيخ ابراهيم الخازن بهما وبعائلته جميعاً الى برج قديم على جبل بين نهر الكلب والضبية (وهو الآن دير مار يوسف البرج) : واصلحه ما امكن وسكنه مدة ثم هجره لانه رآه غير موافق لكتمان سر الاميرين : وذهب بالجميع الى محل يقال له • بلونة » تحت قرية عجلتون في كسروان فيه حرج كثيف : فاشترى قسماً كبيرًا منه بما يشرف على وادي بهر الكلب بعيدًا عن السابلة : وبني له بيتاً فيه واخـــذ ينشيء هناك الاميرين مع اولاده على الاداب المسيحية الراقية الى ان بلغا اشدهما : فخابر والدتهما بامرهما وهذه اخبرت الخاها الاميرسيف الدين التنوخي الذي كان مقيماً في قرية عبيه من مقاطعة الغرب: فطلبهما اليه واخذ يسعى سعيــه حتى ارجعهما الى حكم بلاد الشوف مكان والدهما • وكان الامير فخر الدين رجلاً حزوماً عاقلاً بمربطلاً مغوارًا وحاكمًا عادلاً فتعلقت به الرعية كل التعلق · واذ استتب له

قد انقرضوا وانما يوسف باشا سيف مغتصب لها . وفي سنة ١٥٩٨ شن الامير فخر الدين الغارة على يوسف باشا وحصل بينهما موقعة كبيرة عند نهر الكلب بسبب حكم بلاد كسروان (على ما قال الدويهي) . فدارت الدوائر على ابن سيفا وتولى الامير فخر الدين الحكم على بيروت وكسروان سنة واحدة ثم تركهما برضاه لابن سيفا نفسه لعدم ملائمة الظروف وعاد الى الشوف .

أما يوسف باشا فانه اذ رجع الى كسروان أخذ ينتقم بدهائه من كل الذين شايعوا الامير فخر الدين وكان معظمهم من الموارنة . وقد روى العلامة الدويهي : ان في جملة من قتل منهم غيلة مقدمي جاج فسلط عليهم يوسف وقانصوه

الحكم استدعي اليه مربيه الحكيم الفاضل الشيخ ابا صقر ابراهيم الحاذن وجعله كاخيته اي مدبره ومرشده لما كان يعهده فيـــه من الحكمة والحزم واصالة الرأي : ومن هنا بدأ تقدم بيت الحاذن.

واما اصل هذه العائمة المعروف فمن قرية جاج التي في اعالي بلاد جبيل · هاجر جدهم الشدياق سركيس الخازن منها الى بلاد كسروان في خلال سنة ١٥٤٥ على ما ذكر العلامة الدويهي : وسكن اولاً في قرية البوار في ساحل الفتوح ثم انتقل الى انطلياس : كها جا، في كتاب خطي قديم محفوظ عند هذه العائلة وقد لخصنا هذه الرواية عنه مع بعض الخلاف عما رواه صاحب ناريخ الاعيان بجبل لبنان ومن لف لفه · ولدي احمد حاده فاوقعا بهم وهم على البيادر: وكانوا اربعة وكلهم من الموارنة: واستوليا على اموالهم وعقاداتهم وتسلطا على مشيخة بلاد جبيل بموافقة ابن سيف . ومن ذاك الحين اخذت تمتديد المتاولة وسيطرتهم على بلاد جبيل ثم على بلاد البترون: واخذ الموارنة يهاجرون من هذين المكانين بكثرة الى نواحي كسروان والشوف بسبب جود هوالا المتاولة واستبدادهم .

وفي سنة ١٦٠٠ توفي الشيخ ابو صقر ابراهيم الخاذن فاقام الامير فخر الدين مديرًا له مكانه ابنه الشيخ خاذناً المعروف بأي نادر . وكان (على ما وصفه العلامة الدويهي) رجلاً شجاعاً فطناً شديد الغضب حسن الرضى حزوماً منكرًا للظلم حافظاً لسر بيت معن : وكان كوالده يحرض الامير على يوسف باشاحتى عاد لمحاربته لاجل ولاية بلاد كسروان وغيرها في سنة ١٦٠٥ وقد حصلت بينهما موقعة فاصلة عند فرضة جونيه انهزم فيها ابن سيفا برجاله وتم النصر للامير فخر الدين فولى على كسروان من قبله الشيخ يوسف المسلماني وعاد الى الشوف .

واتفق في سنة ١٦٠٧ ان جاء الوزير مراد باشا بعساكر

السلطان من الاستانة للانتقام من علي باشا جنبلاط (١) الذي كان قد استولى عنوة على مدينة حلب وعصي فيها ، فانضم الى هذا الوزير يوسف باشا سيفا برجاله و كان ينتهز الفرص ليغريه على الامير فخر الدين عدوه ، ومن بعد فتح مدينة حلب وتمهيد الامور فيها أخذ يظهر حنقه على الامير فخر الدين بججة انه كان مشايعاً لعلي باشا جنبلاط ، واذبلغ الامير ذلك ارسل اليه ولده علياً وعمره نحو تسع سنين وارسل معه ثلاثمائة الف غرش على سبيل التقدمة استعطافاً خاطره عليه ، فسر الوزير بذلك وعفا عنه وأنعم على ولده الامير على بسنجقية الوزير بذلك وعفا عنه وأنعم على ولده الامير على بسنجقية صيدا وبيروت وغزير قاعدة بلاد كسروان : وتثبت بذلك للامير فخر الدين الحكم على بلاد كسروان شرعياً ،

على انه بعد وفاة مراد باشا الوزير سنة ١٦١١ قولى دست

<sup>(</sup>۱) ان اصل هذه الكلمة " جان بولاد " وقد حرفها اهل جبل البنان بالاستعمال حتى صارت كما ترى . وجان بولاد انا هو جد هذه العائلة وهو من الاكراد الايوبيين . وكانت سلالته متقدمة جدًا في الدولة حتى نكبوا هذه النكبة في حلب : فتشتتوا في جهات ارمينية وجاء منهم المدعو جانبولاد بن سعيد بن رباح الى بيروت لائذًا بالامير فخر الدين المعني لما كان بينه وبين هذه لامرة من العلائق الحسنة والمحالفة مع كبيرها على باشا الذي نحن بصدد : وقد حارب معه حروباً كثيرة لا محل لذكرها هنا .

الوزارة مكانه نصوح باشا: فتوجه الى دياد بكر ومنها الى حلب ، فأخذ خصوم الامير فخر الدين يغرونه عليه بججة انه اسعف ابن الحرفوش وابن شهاب على التخلص من احمد باشا والي دمشق: وان الخدمة (اي الهدية المالية) التي ادسلها اليه كانت اقل كثيرًا من الخدمة التي ادسلها الى مراد باشا سالفه مع ابنه الامير علي ، فحنق الوزير عليه واخذ يضايقه وهو يتحاشى جهده ان يدخل في حرب مع عساكر السلطان: حتى اضطر اخيرًا ان يدبر أمور بيته ويحتاط لسلامة ولده الامير علي ويرحل الى بلاد ايتالية حيث نزل ضيفاً كرياً على دوق تسكانة الاكبر مدة نحو خمس سنوات تولى الحكم في اثنائها مكانه اخوه الامير يونس وابنه الامير علي بتدبير الشيخ ابي نادر الخازن (۱) .

وفي هذه الاثناء وضع يوسف باشا سيف يده على بلاد كسروان فامره جركس محمد باشا محافظ دمشق ان يخلي البلاد

<sup>(</sup>۱) وروى الملامة الدويهيان الامير فخر الدين قبل سفره الى ايتالية قد جمع الحاه الاميريونس ووالدته ومشايخ الشوف وبيت الحاذن واوصاهم ان يكونوا يدًا واحدة ليصونوا بلادهم من يد الاتراك الثقيلة وان لا يصدقوا عهودهم لئلا يجري لهم ما جرى لجماعة ابن جنبلاط الذين استسلموا لهم في حلب فنكاوا بهم تنكيلاً.

للامير ابن معن: فابى الخضوع واتفق مع الامير شلهوب الحرفوشي ومع حسن آغا وأمرا، رأس نحاس وغيرهم وزحفوا بالني مقاتل على آل معن، فجمع الامير يونس والامير على ابن أخيه وحليفها الامير على الشهابي ثلاثة آلاف مقاتل: والتقى الفريقان عند عين الناعمة وبعد قتال شديد دارت الدوائر على ابن سيفا وحلفائه فانهزموا شر هزيمة، واذ استتب الاملامير يونس ارسل الشيخ ابا نادر الخازن ومملوكه ذا الفقار ليسكنا في غزير ويتوليا بلاد كسروان وسائر البلدان التي تتبعه (۱).

وكان الامير يونس بن معن قد نال العفو لاخيه الامير فخر الدين وارسل اليه الى بلاد تسكانة الشيخ ابا رحال خاطر الخازني برسالة يخبره بذلك ويصف له احوال البلاد جميعها . فاخذ الامير فخر الدين يستعد للعودة الى لبنان: وفي التاسع من شوال سنة ١٠٢٦ه ( اي سنة ١٦١٧م ) وصل الما عكا فلاقاه اليها اخوه الامير يونس ومعه الشيخ ابو نادر

<sup>(</sup>۱) كان معظم سكان بلادكسروان اذ ذاك من المسلمين فحذرًا من ثورتهم في هاتيك الظروف رأى الامير يونس من الحكمة ان يشرك مع مديره الشيخ الي نادر الحازن في الحكم مملوكه ذا الفقار تمهيدًا لما حصل بعد ذلك فعلاً من ايلائه الحكم على هذه البلاد مستقلاً .

الحازن: وقد أثنى الامير يونس قدام أخيه على اخلاص الشيخ ابي نادر وهمته وشجاعته وما أبداه من حكمة التدبير وصادق الحدمة في مدة غيابه و فازداد الامير فخر الدين اعجاباً وتمسكاً به وأثبت له على سبيل المكافأة حق الولاية على بلاد كسروان جميعه من نهر الجعماني وهو نهر بيروت الى وادي المعاملتين التي بجانب غزير: واعطاه خطاً بان تكون هذه الولاية له ولذريته ومن هنا ابتدأت ولاية المشايخ آل الحازن على بلاد كسروان واخذوا باضعاف المسلمين وبمشترى املاكهم وبتمهيد السبيل الى تكثير الموارنة فيه حتى محصوه في مدة قليلة لهم ومدوا عليه سرادق الامان واحدوا عليه سرادق الامان ومدوا عليه سرادق الامان و المدوا عليه سرادق الامان و المدور الم

واستوثق الامر للامير فخر الدين بعد عوده من ايتالية وامتدت هيبته على جميع اهل جواره وفي سنة ١٦١٨ استنجده عمر باشا البانجي او البستنجي والي طرابلس على يوسف باشا سيفا : لانه لم يرد ان يتخلى له عن البلدان التابعة لولايته وانجده الامير ونكل بابن سيفا ثم صالحه على مال يو ديه اليه حتى رفع الحصار عنه وفي عودته الى بلاده فتح قلعة جبيل التي كانت بيد السيفلية عنوة : وولى على بلاد جبيل أيضاً الشيخ أبا نادر الحازن ساعده الايمن في كل هذه المواقع وقد أبلى فيها بلاء حسناً .

وفي سنة ١٦٢١ أرسل الامير فخر الدين الشيخ ابا نادر الخاذن برجاله الكسروانيين الى جبة بشراي فطردوا منها ايضاً رجال ابن سيفا وولى الامير عليها الشيخ ابا صافي رباحاً عم الشيخ ابي نادر ، وكان مقدم بشراي المدعو عاشينا بن شلهوب قد قتل القس دانيال العكادي في دير مار توما بارض حصرون طمعاً في دراهمه : فامسكه الشيخ ابو صافي وجا، به الى قلعة سار جبيل ورفع امره الى الامير فخر الدين الذي أمر باهلاكه : فقتله ودفنه عند جسر المدفون الذي تحت سار باهلاكه : فقتله ودفنه عند جسر المدفون الذي تحت سار عن ابنه لدى الامير فأم بقتله ايضاً لانه كان من مشايعي عن ابنه لدى الامير فأم بقتله ايضاً لانه كان من مشايعي ابن سيفا (١) .

<sup>(</sup>۱) جا، في ناديخ الدويهي انه في سنة ١٦١٢ توفي الشدياق خاطر الحصروني فخلفه في مشيخة جبة بشراي ابنه الشدياق رعد الذي مات بعد سنة مسموماً : فولى يوسف باشا سيفا مكانه على الجبة ابا عاشينا شلهوب لانه ابن اخت المقدم عاشينا بن حسام الدين العنجلاني الذي انقرضت ذريته : فزاحمه على هذه الولاية اولاد الشدياق خاطر الذين كانوا يزيدون عليه في ضان البلاد ، فسعى بهم المقدم شلهوب عند ابن سيفا حتى قبض عليهم : وبعد ان استنزف أمو الهم بالمو اعيد الفارعة قد نكل بهم فانتقل خاطر وشمعون ولدا المقدم رعد الى مزرعة بيت قصاص في جبة المنيطرة ومعهما بعض اقاربهما حذراً من غوائله ، كما جاء في نسب بيت الشدياق بتاريخ

ذلك والخلاصة من كل ما ذكرناه حتى الان في هــذا الباب أن احوال الموارنة في بلادهم من جبل لبنان قد تغيرت بعض التغير بعد استيلاء الدولة العثمانية على سورية وقد سيطر عليها الحكام الذين كانوا ينصبون من قبلها على ما جاورهم من بلاد سوريا ولبنان. واختلت امور المقدمية خاصةً في جبة بشراي بعد انقراض سلالة المقدم يعقوب بن أيوب البشراني . فاحدث التزاحم بين طلاً بها ان اضطر بعضهم للالتجاء الى حكام بلاد كسروان أو الى حكام طرابلس بجسب الظروف فيشتروا المقدمية بالمال . ومع هذا فما يجب الانتباه اليه هو ان هو لا المقدمين الما كانوا الى هذا العهد من الموارنة اهل البلاد بحيث لم تمتد أيدي الحكام الاجانب الى استقلالهم الداخلي لا من جهة القضاء والمعاملات الشرعية : ولا من جهة الاحكام أو تولية البطاركة والمطارنة وسائر الاكليروس: او بنا، الكنائس والاديار والمحابس والمدارس: او اقامة الشعائر

الاعيان لطنوس الشدياق (ص ١٨٥) وفي سنة ١٦٥٠ انتقل الجميع الى عشقوت في كسروان تحت حماية الشيخ ابي نوفل الخاذن · ثم قبض ابن سيفا على المقدم شلهوب واخيه جرجس فقتل هذا وافتدى الاول نفسه بالمال وطلب الولاية لابنه المقدم عاشينا المذكور اعلاه ·

الدينية بحسب قوانينهم وعوائدهم .

ونحن نرى انهم رغم هذا الانقلاب في هذا العصر الذي أثر بعض التأثير على استقلالهم قد ربحوا ربحاً بيناً . فانهم امتدوا الى بلاد كسروان الذي كانوا قد خسروه منذ نحو مئتي سنة واستولوا بذكائهم وصدقهم واخلاصهم وحسن سياستهم اولاً على حكامه من آل عساف : كالمشايخ ابناء حبيش الذين اسندوا طائفتهم في كل مكان من جبل لبنان خاصة على عهد الامير منصور عساف . وماكاد يتقلص ظل هو لا. ويضعف حكم المقدمين في جبة بشراي وفي بلاد جبيل والبترون حتى قأم المشايخ بنو الخازن وتولوا الحكم على بلاد كسروان ومدوا عليه سرادق العدل والامان وعملوا على اخراج الاجانب منه وتمليكه جميعه للموارنة الذين هاجروا اليه من كل النواحي وخاصة من بلاد جبيل والبترون. وقد امتد نفوذهم الى كل بلاد الموارنة حتى جبة بشراي وحموا حماهم وحافظوا على كرامتهم واستقلالهم وعلى الامان والسلام في ديارهم بحيث كان يعد هذا الانقلاب على نوع ما في مصلحة الموارنة وقد فتح لهم عصرًا جديدًا في تاريخهم الوطني .

ولماكان تاريخ تقدم المشايخ آل الخازن متفقاً مع تاريخ

الامير فخرالدين المعني الثاني كما دأيت لذلك قد اسهبنا الكلام في امر هذا الامير الكبير وبينا كيف تولى ولاية شرعية على بلاد كسروان وولى عليه الشيخ أبا نادر الحاذن وذريته واطلق يده فيه ثم في بلاد جبيل وجبة بشراي لاجل فائدة الموادنة الذين كان يجبهم ويميل اليهم بسبب بيت الحاذن الذين تربي عندهم وعرف مدقهم وامانتهم بالاختبار .

وقد قال العلامة الدويهي في الفصل ١٨ من كتاب الاحتجاج الملحق بتاريخه المطبوع في بيروت ما مواده وكان جبل لبنان في امان واطمئنان لان حكم البلاد كان في يد الامير فخر الدين بن معن الذي ولى ابا نادر الحازن وابا صافي على بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي ولاجل ذلك عمد الناس الى خدمة الله والحياة النسكية وبناء الكنائس والمدارس وقدم من بلاد الافرنج اناس كثيرون من الاخوة الصغار ومن الكبوشيين واتخذوا السكنى في جبة بشراي اه

وقال ايضاً في تاريخ سنة ١٦٣٣ بعد كلامه عن مقتل الامير فخر الدين واولاده ظلماً في الاستانة (١) ما مواده -

<sup>(</sup>۱) قال الدويهي في ناريخ هذه السنة ما حكايته • واما الامير فخر الدين واولاده فسيقوا الى اسطنبول • ولما وقف بجضرة السلطان احتج عن نفسه انه ما جمع المال الا باوامر مخصوصة من الوزراء والنواب

## وفي ايام فخر الدين ارتفعت رونوس النصاري وعروا الكنائس

ولا قتل العصاة على السلطان . وان القلاع التي استفتحها انما اخذها من العصاة وكسبها الى السلطنة فاستصوب قوله حضرة السلطان · واما على ابن علم الدين اليمني فقبض على وجهًّا. بيت معن وقتلهم وسلب مقتناهم ٠٠٠ فلما علم بذلك الامسير ملحم ابن الامسير يونس ( المعني ) ركب على اليمنية في المقيرط فوق قرية مجدل المعوش فظفر بهم ٠٠٠ وتجــددت جمع الرجال وقتل كاخيته كجاك احمد وفتك بالعسكر وقصد ان يحــاصر الشام . عند ذلك امر السلطان بقتل فنخر الدين واولاده وتقلد السيفلية ايالة طرابلس واليمنية بلاد الشوف ، ( طالع ايضاً كتاب الغرر الحسان: وكتاب ناريخ الاءيان بهذا الموضوع) وقد زاد صاحب كتـــاب الغرر الحسان بعد رواية هذه الحوادث ما يلي حرفياً \* وكان الامـــــير حسين ابن الامير فخرالدين ولدًا صغيرًا فرضيت منه الدولة وبقى مقباً في اسلامبول. وروى في تاريخ سنة ١٠٦١ هـ ( ١٦٥٠ م ) قال \* وفي هذه السنة حضر الى ديرالقمر الامير حسين المعني ابن الامير فخر الدين وكان مرسلاً من قبل الدولة العلية الى الهند: وهو الامير الذي كان صغيرًا حين قبضت الدولة على والده واخوته وقد تشفع به محمد باشا القدم ذكره · وارتقى هذا الامير في مراتب الدولة الى ان صار خوجكاناً عظيماً وكانت ترسله الدولة في المهمات. وحين حضوره الى دير القمر لاقاه ابن عمه الامير ملحم وقدم له كل اكرام . ثم عرض عليه الاقامة فيستلم بعـــده الاحكام فابي حسين قبول ذلك وسار في طريقه بعــد ان أقام نحو عشرين يوماً بـكل ا وام » وركبوا الخيل بسروج ولفوا شاشات بيضا، وكروراً ولبسوا طوامين وزنانير مسقطة وحملوا القسي والبنادق المجوهرة وقدم المرسلون من الافرنج وسكنوا الجبل وكان أكثر عسكره من النصارى ومديريه وخدمه من اللوارنة " (١) .

### عود على بد؛

هذا ومن بعد مقتل الامير فخر الدين واولاده في الاستانة قد حصل اضطهاد عظيم على قومه وعلى كل الذين كانوا يشايعونه ويلوذون به في جبل لبنان وبنوع خاص على المشايخ الحوازنة ، وقد تغاير روسا، الاحزاب على الحكم في ايالة

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب سيرة حياة الامير فخر الدين المعني الطبوع باللغة الايتالية ان هذا الامير اذ كان في بلاد تسكانة قد تنصر ولكنه اذ عاد الى ابنان لم يتظاهر بالنصرانية حذرًا على مركزه وهذا الامر شائع على الالسنة بالتواتر ولا غرابة فيه فانه قد تربي تربية مسيحية منذ نعومة اظفاره عند الشيخ ابي صقر ابراهيم الخازن وبين اولاده الاتقياء كما رأيت: ثم رأى في تسكانة ازدهار النصرانية وتأدب بادابها الراقية ومن الادلة على ذلك ميله الشديد الى النصارى واعتاده عليهم بوجه خاص في كل اعلاد وتحويله اياهم من الحقوق ما لم يكن المسلمون ليحتماوه في ذاك العهد كما لا يغرب.

طرابلس وجرت بينهم حروب كثيرة بسبيل ذلك حتى تم الظفر اخيراً للامير على بن الامير محمد السيفلي فتولى الحكم على طرابلس والبترون وجبيل وقال العلامة الدويهي بعد ان روى هذه الرواية باكثر اسهاب ما حكايته " وبسبب كثرة الحكام والاغراض كثر الظلم وكلفوا الرعايا بدل المال مالين وقبضوا على الروسا في القرى لكي يعلموهم عن عقادات بيت معن وبيت الخاذن وغيرهم و

وبسبب هذه الحوادث الجائرة رأى الشيخ ابو نادر الخازن من الحكمة ان يتوارى عن العيون فاخذ في سنة ١٦٣٥ ولده نادراً المعروف بابي نوفل واخاه أبا رحال خاطراً وسار بها الى بلاد تسكانة في ايتالية حيثاكان قد اعتزل الامير فخر الدين ايام نكبته الاولى: ونزلوا ضيوفاً كراماً على الدوق الكبير فرديناند الماديشي صاحب البلاد وقد استمروا هناك نحو سنتين على الرحب والسعة . وفي هذه الفضون ذهب الامير ملحم بن الامير يونس المعني فجمع رجال حزبه وزحف على ملحم بن الامير يونس المعني فجمع رجال حزبه وزحف على الامير على بن علم الدين الذي كان قد تولى على بلاد الشوف بعد نكبة المعنيين: فانتصر عليه وهزمه واستولى على بلاد الشوف الشوف وذلك في خلال سنة ١٦٣٦ وانتصر للامير على نائب الشام ورده الى ولاية الشوف: فتركها الامير ملحم وذهب الى

وادي التيم لائذًا بالامراء الشهابين، وطرد اذ ذاك الامير على مشايخ بيت الخازن وبيت حبيش الى بلاد جبيل.

اما الامير ملحم فلم يصبر على الضيم بـل اخـذ يتحين الفرص حتى استرد حكم هـذه البـلاد التي كانت لاجداده وحكم بلاد كسروان ايضاً وذلك سنة ١٦٣٧ . وكان الشيخ ابو فادر الخازن قد رجع ومن معـه الى لبنان : واذ استوثق الامر للامير ملحم تولى تدبير شو ونه كاكان عند عمه وابيـه واستعاد مُقامه واسترد املاكه واستأنف الحكم على بلاد واستعاد مُقامه واسترد املاكه واستأنف الحكم على بلاد الله بعدعشر سنوات من ذلك مملوا تعزية واياماً صالحة ومفاخر الله بعدعشر سنوات من ذلك مملوا تعزية واياماً صالحة ومفاخر لا تمحوها الايام .

وقد قال العلامة الدويهي معاصره في تاريخ سنة ١٦٤٧ ما مو داه وفي هذه السنة في أول تمو زكانت وفاة الشيخ ابي نادر بن ابي صقر بن الحازن مدبر الامير فخر الدين ابن معن ولى بلاد كسروان وجبيل والبترون وبشراي والمرقب: وكان ذا غيرة في امور الدين وفخلف ولده الشيخ ابو نوف ل نادر الحازن وزاد غيرة ومكارم على والده وابتني كنيسة وعين لها كاهناً يقيم القداس فيها دامًا " اه .

وكان هاتيك الايام رجل من مشاهير الطائفة المارونية في نواحي طرابلس يقال له الشدياق او الشيخ ابو رزق البشعلاني (١) . وكان ذا عقل ثاقب ورأي صائب وحكمة في التدبير فضلاً عن التروة الواسعة التي خولته الوجاهة الكبرى بين مواطنيه والكلمة النافذة عند الحكام ، وقد اتخذه حسن باشا الذي تولى ايالة طرابلس سنة ١٦٤٤ بعد عزل نحمد باشا الارناوط كاخية له اي مدبراً او مستشاراً ، وبعد سنتين عاد محمد باشا المذكور الى هذه الايالة فعزله من هذه الوظيفة ، ثم عزل محمد باشا المذكور الى هذه الايالة فعزله من هذه الوظيفة ، ثم عرباشا فاخذ الشيخ ابا رزق البشعلاني كاخية له ايضاً وكان عمر باشا فاخذ الشيخ ابا رزق البشعلاني كاخية له ايضاً وكان الموارنة واحلافهم في ايامه شأن يذكر : فولى اخاه الشيخ ابا صعب حكم جبة بشراي (٢) وسعى لدى عمر باشا حتى ولى

<sup>(</sup>۱) وفي تاريخ ابن سباط وفي الغرد الحسان : انه الشدياق ابو رزق البشعلاوي وفي نسخة خطية قديمة لتاريخ الدويهي انه الشيخ ابو رزق الترتجي . وقرية ترتج في جرود بلاد جبيل . واما قرية بشعلي ففي جرود بلاد البترون : وهما متجاورتان .

<sup>(</sup>٢) جا. في تاريخ الدويهي انه في سنة ١٦٣٥ اسند مصطفى باشا والي ايالة طرابلس حكم جبة بشراي الى الشيخ ابي كرم يعقوب ابن

الامير ملحاً المعني على البترون سنة ١٦٥٠ واستوفى مالها الشيخ ابو نوفل الخازن الذي كان مديرًا لهذا الامير •

وفي سنة ١٦٥١ رجع حسن باشا السابق ذكره الى الولاية على ايالة طرابلس فسلم امورها بيد الشيخ ابي رزق البشعلاني وولى على بلاد عكار حسناً أغا ابن ابي دية احكي يستوفي مالها من تحت يد ابن معن بواسطة الشيخ ابي رزق لانه كان من مشايعيه الا ان حسن باشا لم يستمر طويلاً في الولاية لانه في سنة ١٦٥٢ قد عاد اليها محمد باشا الارناوط الما الشيخ ابورزق البشعلاني فقد زاد مركزه تعزيزاً هذه المرة

الريس الياس الحدثي والى الشيخ جبرائيــل يوسف الاهدني . و كان هذا الاخير عادلاً في الحكم . وقد قتل الاول في سنة ١٦٤١ وتوفي الشاني بعد ان قضى عشر سنين في مشيخة جبة بشراي فخلفه فيها اخوه الشديات ابو ديب حنا فثار عليه مشائخ بيت حماده المتاولة وارساوا من قتله في قرية زغرتا . وتولى حكم الجبة بعد المقدم زين الدين ابن الصواف الدرزي ومعه ابو عون الجميل الماروني من بكفيا . فلما استقام الامر للشيخ ابو رزق البشعلاني على ما رأيت ارسل اخاه الشيخ ابا صعب حاكماً على الجبة لائه لم يهن عليه ان يتولاها غير الموارنة . وقد جا . في النسخة المطبوعة في بيروت لتاريخ الدويهي ما حرفيته انه \* مشيخ اخاه وابا صعب على جبة بشراي » واغا الحقيقة هي ما ذكنا هنا « اي ان اخاه اغما هو المكنى بابي بشراي » واغا الحقيقة هي ما ذكنا هنا « اي ان اخاه اغما هو المكنى بابي صعب » كما تحقيقاه في النسخة الخطبة .

لان محمد باشا الارناوط قد عرف فضله بالاختبار من عهد صهره عمر باشا: ولهذا قد فوض اموره للها اليه وولاه على البلدان : فنودي له بشيخ المسايخ ودقت له الموسيق حتى حسده اكابر البلاد وقالوا لا يصح ان ينقاد المسلمون الىرجل نصر اني . ومن ثم اخذوا بدس الدسائس عليه والسعاية به حتى فازوا بعد نحو السنة بالمرغوب. وذلك انـــه اتفق في خلال سنة ١٦٥٣ ان جاء الى طرابلس بعض المشايخ من آل حبيش بقصد التبضع ليزوجوا احد اولادهم فنزلوا ضيوف على وابلغوا مُحمَدًا بأشا أن هو لا، المشايخ أمّا أنّوا بقصد الغـدر . فغض الباشيا وأمر بالقبض على الشيخ ابي رزق واولاده وضيوفه فشدوا وثاقهم بالاصفاد ورفعوهم الى القلعة وكان عددهم تسمين نفساً : ثم نهبوا داره واستباحوا املاكه.

وبعد مدة قليلة عزل محمد باشا وتولى مكانه على ايالة طرابلس قراحسن باشا فتوجه الى جماه واخذ معه ابا رزق وسائر المرابيط فسجنهم في سراياه بجماة حتى ينظر في ام هم ثم دعا الشيخ ابا رزق الى المحاسبة وطلب منه اثني عشر الف غرش: ولكن قد ثبت عليه بالمحاسبة تسعة اكياس فقط دفعها عنه ابن الصهيوني زميله فاطلق الباشا سبيله وسبيل

رفاقه جميعاً . وقد هم قرا حسن باشا ان يعيد الشيخ ابا ردق الى وظيفته ويفوض اليه اموره : الا انه لسو الحظ قد وصل اثنا ، ذلك قبجي من لدن الباب العالي في طلب رأسه : فالشار الباشا وابن الصهيوني عليه ان يخلص نفسه بالاسلام : فلم يسعه الا ان تظاهر به قصد تخليص اخيه الشيخ ابي صعب واولاده من يد الظلام : ولذلك اوصى اخاه المذكور بالحال ان ينتقل بعياله سريعاً الى ولاية ابن معن ويلوذ بجمى الشيخ ابي نوفل الخازن صديقه (١) .

<sup>(</sup>١) كل هذه الرواية مأخوذة عن تاريخ العلامة الدويهي المعاصر ببعض التصرف وقد روى ايضاً ان ابا رزق هذا 'قتل غيلة بعلة انه كان من مشايعي آل معن ويذكر الدويهي ايضاً في تاريخ سنة ١٦٨٧ بكل ايجاز كعادته ما جرى للشيخ يونس ابن الي رزق هذا قال « وفي سنة ١٦٨٧ اخذ طرابلس حسين باشا فقبض على الشيخ يونس وعلى اخويه عبدالله ورزق بسبب دعوى والدها ابي رزق البشعلاني فاضطر يونس ان يطلب الاسلام ليخلص الاطفال وفي نهاد الاربعين وهو التاسع والمشرون من شهر ايلول هربوا ليلاً مع عشرين نفساً الى قاطع كسروان تحت من شهر ايلول هربوا ليلاً مع عشرين نفساً الى قاطع كسروان تحت حمن ورجاله وحموهم بسلامة : وهناك اظهر يونس صحة ديانته » والظاهر ان الشيخ حصن قد اسكنهم في قرية عشقوت وهي محل حصين جداً في وسط البلاد بين عجلتون مركز بيت الي قاصيف وابي نوفل جداً في وسط البلاد بين عجلتون مركز بيت الي قاصيف وابي نوفل

#### فن هنايرى المتأمل ان العناية الصمدانية لم تهمل الموارنة

الحاذن وبين غوسطا مركز بيت ابي قانصوه ليتمكنوا من حمايتهم من يد الغدر . ولا يزال في هذه قرية عشقوت الى الآن عائله يقال لها بيت ابي رذق وقد ذهب فرع منها الى قرية جزين . وفي تقاليد هذه العائلة انها ترجع الى جدها ابى رزق البشعلاني وليس من وجه لتكذيبها .

وقال الدويهي ايضاً في تاريخ سنة ١٦٨٧ ان قبــــلان باشا والي ايالة طرابلس قبض على الشيخ يونس ابن ابي رزق البشعـــــلاني : وفي ٢١ ايار رفعه على الخازوق بعد ان عرض عليه الاسلام فامتنع . وقد اوجز الدويهي كثيرًا جدًا في هذه الرواية مع ان هذه الحادثة قد وقعت في عهد بطريركيته . الا أن المسيو دي لاروك الشهير قد اسهب في ايرادها في كتاب رحلته الى سورية ولبنان في عهد الملك لويس الرابع عشر ( مجلد ٢ ص ٢٦٣ ) ونحن نلخصها هنا عنه . قال بعد ان ذكر ما ذكره الدويهي عن هذا الشيخ يونس من جهة امساكه واغرائه على الاسلام وتظاهره به مضطرًا حتى يخلص قومه وخاصة النساء من فظائع المسلمين الى ان تسنى لهم ثم له الهرب الى كسروان – ان اول عمل عمله الشيخ يونس بعد نجاته هو انه قد اسرع للمثول امام البطريرك اسطف انوس الدويهي واعترف بذنبه الفظيع باكيًا بكاء مرَّا ونادماً ندامة حرى على ١٠ اضطرَّ اليه من الكفر: فتلقاه هذا البطريرك كالابن الشاطر وبعد أن فرض عليه الكفارة الملاغة حله من ذنب الكفر وارشده ان يعوض هذه المعثرة الجهرية بتوبة جهرية . ومن ثم عرض الشيخ يونس امره السلطان بواسطة بعض اصحابه في الاستانة : وقدم لديه اوراقه التي تثبت أكراهه على الاسلام فحولهـــا السلطان الى المفتي الذي افتى بعــدم صحة اسلامه وباعتباره نصرانياً في هذه الفترة الصعبة من الدهر بل قيضت لهم منهم من يهتم بأمورهم ويخفف ظلم الحكام عنهم حتى استطاعوا ان يستمروا بقدر الامكان على حريتهم واستقلالهم الداخلي رغم تقلب الظروف وتراحم الولاة في جوارهم على الحكم.

بيد انهم بعد نكبة الشيخ ابي رزق البشعلاني واضطرار اخيه الشيخ ابي صعب لترك الحكم على جبة بشراي وتراحم بعض الاعيان عليه مما اقلق اهل البلاد قد رأى اهل الجبة من الحكمة ان يفضنوا هذا المشكل بالسعي ورا، رجل

وارسات هذه الفتوى اليه ، فلم يعتم ان نزل الى طراباس وجاهر بنصرانيته على الملا اجمع ورجع الى مقامه اي مدبر الوالي طراباس كما كاناولاً ببيد أن التعصين من المسلمين لم يرضوا عنه بل اخذوا يدسون الدسائس عليه حتى افلحوا اخير امع احد الولاة من الاتراك فسجنه وضيق عليه ثم اخذ يغريه بالمواعيد اذا جاهر باسلامه: ولكنه قد بقي ثابتاً ثبوت الابطال على ايانه فامر بتعذيبه ثم برفعه على الخازوق فات موت الشهدا، وهو يتلو صورة ايمانه علناً ويسبح الله على ما انعم عليه به من التعويض عن ضعفه السابق بهذه الكفارة الشريفة ، وقد اورد صاحب هذا الكتاب صورة المنشور الذي كان بيد اخيه يوسف في باريس من امضا ، العلامة الدويهي وفيه وصف هذه الحادثة ثم قال : انه تلق تفاصيلها عن يوسف هذا فاذاهي مطابقة لما كتبه هذا البطريرك الى رومية و كتبه قنصل طرابلس الى حكومته في باريس اه .

اجنبي من اهل المحانة ليولوه عليهم ، قال صاحب مختصر تاريخ لبنان وهو من اعيان هذه المقاطعة ، لما تغيرت الاحوال والححام في الجبة ذهب عمدة من تلك الناحية الى الشيخ سر حان ابي حماده وسألوه ان يوجه اليهم واحدا من عائلته ليتولى حكم جبة بشراي فوجه معهم ابن عمه الشيخ احمد ويكنى بابي زعزوعه لانه كان شاباً ، واتفق اهل البلاد مع الشيخ سرحان على ان الشيخ احمد يتولى بلادهم كما يشاف ويعاقب المذنبين بما يشاف : ولكنه لا يحق له ان يتداخل في ثلاثة امور اي الدين والعرض والدم ، فخضر المذكور سنة ثلاثة امور اي الدين والعرض والدم ، فخضر المذكور سنة 170٤ واجرى كل عدل ورحمة وارضى اهل البلاد " اه(1) المدادي المدادي المدادي المدادي المدادي المدادي الكلاد المدادي ال

وهذا من جهة جبة بشراي التي اصابها ما اصابها من الفيم بسبب قربها من طراباس واختلاف اعيان الموادنة فيها من جرا مزاحمتهم على المقدمية او الحكم عليها: ومما يجالانتهاه اليه ان اهاليها قد بقوا محافظين معكل ذلك جهد

<sup>(</sup>۱) والظاهر ان هو لا، الاعيان قد اتفقوا مع الشيخ سرحان حماده على تولية ابن عمله عليهم على هذه الشروط ثم سعوا جميعاً لدى والي ايالة طرابلس فولاه على الجبة ولهذا يقول الدويهي بما عودنا من الايجاز انه في سنة ١٦٥٤ ولى محمد باشا الكبير صاحب طرابلس على جبة بشراي الشيح احمد ابن حماده م

المستطاع على استقلالهم الداخلي كما يتحصل من شروطهم على الشيخ سرحان حماده المذكورة آنفاً (١).

اما موارنة بلاد جبيل والبترون فقد اختلت امورهم اكثر بسبب تهجم المتاولة (وهم الشيعية )عليهم من بعد نكبة الامير فخر الدين المعني والمشائخ الخوازنة ولهذا اخذو يخلون البلاد ويهاجرون خاصة الى جهات كسروان والمتن والشوف حيث كان الامان قد مد رواق ظله بعناية الامير ملحم المعني والشيخ ابي نوفل الخازن كاخيته ومدبر اموره .

ومما لا بد من ذكره في هذا الباب مما يلامس موضوعنا

هو انه في هذه الايام بدأت تظهر من جديد عناية الدولة الفرنساوية العظمى بالطائفه المارونية وحمايتها من اعتداء الظالمين وقد وقفنا على خط شريف اصدره في سنة ١٦٤٩ جلالة الملك لويس الرابع عشر الشهير باسمه واسم والدته ب

<sup>(</sup>۱) وسترى في خلاصة هذا الكتاب التي علقناها على آخره شرح القصود من قولهم • ولكنه لا يحق له ان يتداخل في ثلاثة امور اي الدين والعرض والدم • وكيف يدل هذا على تمام استقلالهم الداخلي وحريتهم الشخصية •

يجدد حماية الامة الافرنسية لهذه الطائفة . وهذه ترجمته عن اصله الافرنسي (١) .

" لو بس بعمة اله ملك فرنسة ومافره " " لكل من يقف على كتابنا هذا سلام "

\* نظم كل واقف على كتابنا هذا أننا لما كنا بعد استشارة الملكة سيدتنا الوالدة المحترمة قد اخذنا ووضعنا كا نأخذ ونضع بواسطة خطئا هذا الذي امضيناه بيدنا تحت كنف حمايتنا الخصوصية السيد البطريرك السامي الاحترام وجميع الاساقفة والاكليروس والعوام من النصارى الموارنة الذين يسكنون خاصة في جبل لبنان فنحن بزيد ان يستشعروا يفعول ذلك في كل مناسبة تطرأ . ومن ثم ننهي الى عزيزنا المرمين السيد دي لاهي فنتلي المستشار في مجلسنا وسفيرنا في

<sup>(</sup>١) ان هذا النظم الشريف لا يزال محفوظاً باصله في خزانة الوزارة الخارجية بباريس تحت عدد ٣٩٢ ومنه صورة طبق الاصل في خزانة الوزارة البحرية هناك وقد نشره البارون دي تستا في مجموعته المشهورة مج ٣ ص ١٤٠ : وقد كتب على هامش النسخة التي في الوزارة الخارجية ما يلي أسبورت الملك الى الموادنة حصل بواسطة المطران اسعق ما الشدراوي ) ٠٠٠ مطران طرابلس —

الشرق والى كل من يخلفه في لمقامه ان يسعفوهم عموماً وافرادًا ويشملوهم بعنايتهم وهايتهم سواء كان ذلك لذي باب حبينا وصديقنا الاكمل السلطان الاعظم او في كل محل آخر حيث تقضى الضرورة . بحيث لا تجُرى عليهم اقل معاملة سيئة بل ينبغي أن يكونوا بعكس ذلك قادرين أن ينجزوا أعمالهم ويتصرفوا عقتضيات مراتبهم الروحية بكال الحرية والاختيار ونأمر قناصل ونواب قناصل الدولة الفرنساوية المقامين في المواني والاساكل في الشرق وغيرهم ممن يرفعون الراية الفرنساوية في الوقت الحاضر وفي ما يأتي من الزمن ان بساعدوا بكل مقدرتهم السيد البطريرك المشار اليه وجميع الموارنة المذكورين سكان جبل لبنان : وان يُركبوا في المراكب الفرنسية او غيرها الشبان وكل ماروني غيرهم يريد ان يأتي الى بلاد النصاري اما لدرس العلوم او لغاية اخرى من غير ان يطلبوا منهم الا النول الذي في وسعهم ان يدفعوه معاملين اياهم بما امكن من الحلم والمحبة . ونلتمس من السادة العظام الفخام باشاوات ومستخدمي الحضرة العلية السلطانية ان يسعفوا ويساعدوا حضرة رئيس اساقفة طرابلس وجميع الا كابروس والشعب الماروني : ونعدهم من قبلنا اننا نسلك هذا المسلك مع كل رجل من امتهم يصل الينا في حقه كتاب

وصاة منهم . .

" وصدر في سان جرمان في مدينة لاي في ٢٨ نيسان ( ابريل ) سنة ١٦٤٩ وهي السادسة لملكنا " اه.

ذلك وقد استوثق الامر في بلاد كسروان خاصة للشيخ ابي نوفل نادر الخازن وتسلط عليه بحكمته ودرايته وذكائه وهمته حتى نال شهرة بعيدة: وكان ملاذًا للنصرانية من كل ملة ولندع الاثار التاريخية الراهنة تتكلم بشأنه لاظهار قدره ومكانته عند معاصريه من كل طبقة .

فهذه ترجمة خط شريف من جلالة الملك لويس الرابع عشر مورّخ في شهر اذار ( مارس ) سنة ١٦٥٩ عن اصلها المحفوظ عند المشائخ آل الخازن بلبنان وهي :

## لويس بنعمة أنه ملك فرنسة ويأفره الخ.

اننا قد تحققنا كل ما يبديه السيد ابو نوفل نادر الخازن المير الموارنة والكفليار الروماني الشديد التمسك بعري الايمان الكاثوليكي الرسولي الروماني القاطن في بلاد الشام من مواصلة العناية والاهتام لاجل صيانة تاج هذه المملكة حتى ان يصرف اكثر اوقاته في ما يعود بالشرف والنفع السلطنتنا: اذ قد شهد رعايانا الذين يأتون بلاد المشرق بحسن

معاملته لهم وحمايته اياهم ومشاعدته في ما يصون حياتهم ويحفظ تجارتهم: وعلى الخصوص بغيرته على نشر وتوسيع نطاق الديانة المقدسة: والحق يقال ان اياديه لم تزل متوالية على ناشري عرف البشارة بكلمة الله . ولذلك نعان لجميع ادباب الحكومة بانساقد شملنا السيد أبا نوفل الخازن واولاده وورثته بالنعم والامتيازات نظرا الى استحقاقهم ومتعناهم بها في رسالتنا هذه دون التزام بدفع حق او شي، لنا او لمن يخلفنا من الملوك . . . وهنا نصدر امرنا لجميع الامراء ارباب المناص في مملكتنا ولخواص بطانتنا واصحاب الحقوق والمراتب في باريس وجميع الحكام والولاة العموميين في فرنسة ... لكي يساعدوهم ويعاونوهم في كل ما قلناه . ونعلن لهم آمرين بان السيد ابا نوفل الخازن واولاده وورثت يعتبرون كاشراف فرنسة وانكل واحد منهم يحق له ان يتمتع بالنعم والامتيازات والاعفاءات كالذين هم حقيقة مولودون وقاطنون في مملكتنا . ويحـق لهم ان يقتنوا املاكاً منقولة وثابتة ويتقلدوا الرتب والوظائف: ولهم ان يتصرفوا بالاملاك التي ملكوها التصرف التام وان يخصصوها بوصية يعمل بها بدون معارض ولا منازع ولا مضاد او ممانع من ذوي السلطة وغيرهم كأنهم ولدوا في مملكتنا . ولما كانت اعمال السيد ابي

نوفل الخازن مما يستحق المكاقأة وافضل النعم وقد حملتنا على مجازاته مع ولديه السيد ابي قانصوه والسيد نوفل (وهو ابو ناصيف) اللذين تأكدنا انها سالكان مسلك والدهما ومتشبهان به باعمالهما الحميدة بحيث قــد وجدا أهلاً لهذه النعم والامتيازات والاعفاءات التي لم تكن لاحد غيرهما لهذا سلمناهم جميعاً كتاباتنا هذه بمل سلطاننا وبارادة ملوكانية مصرحين باننا قدوهبناهم ومتعناهم بماذكر ونهب وننعم بذلك ايضاً بخط يدنا . ونحب ان نولي السيد ابا نوفل نادرًا الخازن واولاده ونخولهم الحقوق لاي وظيفة كانت في أي مكان كان كانهم مولودون في بلادنا: ولوارثيهم حق التصرف بالميراث المتروك كالمورثين مبطلين كافة الخصومات والمضادات التي تعارضهم لان في ذلك اعظم مسرتنا . ونبطل ايضأونلاشي جميع الامور والسنن والاحكام التي تضاد لما ذكرنا في كتاباتنا هذه الحاضرة : ولكي يكون ذلك معلوماً لدى سكان مملكتنا ومقررًا قد اثبتنا امرنا هذا بوضع خاتمنا "مالخ

وهذه ايضاً ترجمة النطاقة الشريفة التي كتبها جلالة المالك لويس الرابع عشر المشار اليه في اول سنة ١٦٦٢ باسناد قنصلية دولة فرنسة في بيروت الى عهدة الشيخ ابي نوفل الخازن بعد ان جعلها مستقلة عن قنصليتي حلب وصيدا . وهي مأخوذة عن اصلها الفرنسي المحفوظ عند المشائح الله الخاذن بلبنان: « يو بس بغمة اله ملك فرنسة ومافره »

الى كل من يقف على كتابنا هذا سلام »

ونا على الماهدة المعقودة بين ملوك فرنسة اسلافنا وبين السلاطين العثمانيين المقرر فيها امور عديدة منها اننا نستطيع ان نقيم قناصل في جميع مدنهم لتستتب الحرية للتجار الفرنسيين وغيرهم ممن يرغب ان يتجر تحت لوا، فرنسة : وحيث ان التجارة اتسعت جدًا في حلب ولم يعد في امكان القنصل هناك أن يقوم عا تقتضيه معات التجار العديدين الذين يتجرون في سورية قد اقام المرحوم والدي السعيد الذكر قنصلاً آخر في صيدا . . . قد سهل ووسع معاملات التجارة في سورية : وحيث ان ثغر بيروت هو منــاســ جدًا للتجار يمضون اليه فيبيعون ويبتاعون : لذلك وجدنا من الموافق ان نقيم نائب قنصل فيه . وعدا ان كلاً من قنصل حل وصيدا يدعى ان ثغر بيروت تابع لقنصليته اضطرنا الحال ان نصدر امرنا الى صديقنا وعزيزنا السيد ابي نوفل نادر الخازن ليتقلد زمام قنصلية بيروت تسهيلاً للتجارة ومقتضياتها (١)...ولاجل

<sup>(</sup>۱) كان في هذه ألايام لدولة فرنسا قنصل اسمه فرنسيس پيكاه ( Piquet ) يتولى مهام القنصليـــة في نواحي طرابلس وجزيرة قبرس

هذه الاسباب وحيث ليس من واسطة لتوسيع نطاق التجارة

و كرمانية وبيروت وحلب حيث كان يقيم عادة : وكان غيور الجداعلى الدين المسيحي وله رتبة مشير للملك ، فهذا اذ رأى كثرة اختلاف التجار الفرنسيين الى مدينة بيروت بجيث لم تكن كثرة مشاغله تسمح له بالعناية بهم كما ينبغي : وكان عالماً من جهة آخرى با للمشايخ الخوازنة الكرام من النفوذ والغيرة على مصالح المسيحيين من كل جنس رأى ان يقيم منهم نانب قنصل عنه على ثغر بيروت ، فكتب الى الشيخ الي ناصيف ابن الشيخ الي نوفل الخازن في ٢٨ حزيران (يونيه) سنة ١٦٥٦ ينتدبه لهذه المهمة : ورسالته هذه محفوظة باصلها عند هر لا المشايخ في جبل لبنان ولم يكتف بذلك بل كتب ايضاً الى جلاله الملك ان يعززه بجنل شريف من لدنه فكتب اليه رسالة بهذا الصدد وهذه ترجمها عن اصلها المحفوظ عندهم ايضاً وهي :

" لويس بنعمة الله الخ – الى السيد الشيخ ابي ناصيف – بما انه من اللازم اللازب لخير التجار الفرنسيين المتعاطين التجارة في بيروت ان يكون لهم نائب قنصل : وبما انه قد بلغني ان لك غيرة شهيرة خصوصية نحو الشعب الفرندي ونحو كل اسم مسيحي وددت ان اكتب اليك ما يأتي : النك تسرني جداً ان شئت ان تستخدم النفوذ الذي لك في البلاد لانتخاب نائب قنصل وان تمد الاكليرس الفرنسي بالمساعدة التي طالما تنازات الى بذلها ، وفيا اني اعد نفسي بما تقدم ارجو من المولى القدير ان يحفظك ايها الشيخ ابو تاصيف ويرعاك بانظاره المقدسة » وهي مؤرخة في اول ايار (مايو) سنة ١٦٥٧ ، والظاهر ان قنصل صيدا الفرنسي كان يدعي هذا الحق على بيروت لقربها من صيدا فوقعت المنازعة التي فصلها الملك بهذا الفرمان المثبت في المتن .

الا بان نفرز بين قنصلية صيدا وحلب: فبرسالتنا هذه المضاة بخط يدنا اعلمنا ونعلم اثبتنا ونثبت اردنا ونريد باختيارنا ومالنا من مل السلطة الملوكانية بان نخص من نشاء بانعامات كهذه ان يتقلد زمام قنصلية بيروت شخص خصوصي غير خاضع لقنصليتي حلب وصيدا . ولاجل القيام بهذه المهمة ينبغي ان نقيم شخصاً غيورًا على خدمتنا ومحباً للخير العام • واذ رأينـــا انهٔ لاجل هذه الغاية لا يمكننا ان ننتخب شخصاً احسن من السيد ابي نوفل(يو يد قولنا ما يبذله من العناية لرعايانا ولكل من يعترف بالديانة المسيحية الكاثوليكية الرومانية في سورية مما حملنا على أن ننعم عليه بالفرمانات التي تجعله من الفرنسيين رعايانا ) اقمناه وسلطناه ونقيمه ونسلطه بهده التحريرات الحاضرة قنصلاً على الشعب الفرنسي والتجار الذين يتجرون في بيروت تحت لوا، فرنسة ، ومن الآن يتعاطى السيد ابو نوفل متعلقات هذه القنصلية ويخلفه بعد موته السيد نوفل ولده وله ان يتمتع بالشرف والسلطة والامتيازات والحقوق والمنافع والمحاصيل والرواتب المختصة بهذه القنصلية كما يتمتع بها قناصل الشرق : ويحق له ان ينيب عنه مدة غيابه زئب قنصل في بيروت بشرط ان يكون فرنسياً ويكون هو نفسه مسئولاً عنه قانونياً ٠٠٠٠ واثباتاً لما تقدم ختمنا هذا

الفرمان بخاتمنا وفية نطلب من اعظم اعزائنا وأجل اصدقائنا حضرة السلطان المعظم ومن الباشاوات العظام وسائر مستخدي الحضرة السلطانية ان يساعدوه عند مسيس الحاجة: وكذلك ولده نوفلاً بعد مماته ونائب القنصل الذي يعينانه: وان يأذنوا لحم في استعال الحقوق المختصة بالقنصلية كما اننا نفعل مثل خلك بكل من يعينونه هم لمثل هذا المقام وتصل لنا في حقه وصاة منهم اه.

وفي سنة ١٩٦٣ قد اثبت السلطان محمد الرابع هذه الوظيفة للشيخ ابي نوفل بفرمان عال لا يزال محفوظاً باصله عند هذه الاسرة بلبنان . ومما جاً فيه " ومن كان له دعوى على هذا القنصل ( اي الشيخ ابي نوفل ) لا تسمع دعواه الا في الباب العالي : ومتى اداد التوجه الى الباب العالي أو الى فرنسة فله ان يقيم مكانه وكيلاً : وفي ذهابه وايابه ان كان بحراً او براً ممنوع عنه كل رسم ومعادضة : واذا شا، او اضط الى ابتياع ما يحتاجه فليس لاحد ان يعارضه : ونعلم حكام الاسكلة المذكورة ( اي بيروت ) ان يعرفوا نادراً الموما اليه قنصلاً انفاذاً لامري الشريف واستنادا الى الوثيقة التي بيده من سلطانه . . . . . . .

فن هنا يرى المتأمل ما كان للشيخ ابي نوفل الخازن من

المقام وعزة الجانب وما نال بلاد كسروان في عهده الميمون من الامان والراحة والسلام حتى صاد موئلاً حريزًا للموادنة الذين هاجروا اليه بكثرة من كل الجهات وقد انشأوا فيه الحكنائس والادياد والمدادس بتام الحرية حتى ملاؤه منها وقد جاء اليه أيضاً المرسلون اليسوعيون فاحتضنهم الشيخ ابو نوفل واهتم بهم كل الاهتام لما توسم في وجودهم بين ظهراني الموادنة من الخير السابغ واسكنهم في قرية عينطوره الشهيرة بمدرستها التي اول من اسسها هو لاء المرسلون الكرام (١) .

(١) ولمؤيد الفائدة رأينا ان نثبت هنا ما جاء بهذا الموضوع في كتاب مجموعة الرسائل المعمرة " لهوالا ، الرهبان الفضلا المطبوع في باريس سنة ١٧٠٧ ودونك تعريبه حرفياً : " ان السفينة التي ركبها الاب فرنسيس لمبر مع رفيقه هاجت عليها بريح شديدة فالقتها في ناحية قريبة من قرية تدعى عينطورة و فلها ابصر سكان هذه الناحية ان السفينة تقترب من جهتهم ظنوا ان فيها قرصاناً فاسرعوا بدون ان يبحثوا عما كان من امرها وقبضوا على الاب لمبر ورفيقه وآخرين غيرهم من المسافرين وجا وا بهم الى والي البلاد وكان الوالي وقتنذ السيد ابا نوفل الماروني المشهور وكان ذا استقامة طار صيتها في الافاق حتى ان لويس ١٤ اختاره مع كونه من دعايا السلطان العثاني ليكون قنصلاً على شعبه الافرنسي وبعث اليه بالفرمان للوثن بذلك: فامام هذا السيد الجليل مثل لمبر ورفيقاه وبعد السوال علم المؤمن ليسوا قرصاناً ولكنهم موساون بعثت بهم العناية الالهية اليه وفا نولهم المنهم ليسوا قرصاناً ولكنهم موساون بعثت بهم العناية الالهية اليه وفا نولهم

## ومع هذا فلكي يزيد مقامه تعزيزًا وبلاده راحة في مستقبل الايام اخذيسعي جهده في تثبيت ولايته وولاية ذريته

عنده واكرم ضيافتهم ووهب لهم محلاً من املاكه في احدى جهات لبنان المدعوة كسروان وامر ببنا ومعبد في ارض مناسبة لذلك وقد انفق هو نفسه ما اقتضاه هذا العمل وكان يسر عند روئيته الفوائد الجمة التي كانت تنجم عن هذه الهبة ولم يفتر الموارنة عن ادا، الشكر له وما زال السيد ابو نوفل اعظم محام عنا ومتفضل علينا حتى ان رسالتنا في عينطورة لا تنسى ابدًا ان تأسيسها منة منه ولعمري ان فضله قد عمرً هذه البلاد " ( الى ان قال ) " وكان هذا الرجل العظيم كثير الاعتبار عند الشعب الماروني . . . وكان شريفاً في اعماله سمعاً كرياً بما ينوق الوصف : وكان يُعرف في كل هذه البلاد باحكم الناس ولا غرو فانه كان ثاقب الفكر محكم الرأي لم يأت شططاً في الامور: جامعاً بين الهابة واللطف يوهب القاوب ويستميلها اليه معاً . . . وكان ذا دراية تجعل الناس يخشون السلطة ولا يكرهونها وتحبب اليهم النير الذي كان يضعه عليهم " اه السلطة ولا يكرهونها وتحبب اليهم النير الذي كان يضعه عليهم " اه

وقال فيه المسيو دي لاروك معاصره في كتاب رحلت الى سورية ولبنان ما ترجمته : « وبمن امتاز بين الموارنة من الشرفا، والاغنيا، اسرة آل الحاذن : واعظم ثروة للموارنة هي كونهم اغنيا، بالايمان كما قال الرسول وهم على يقين من ذلك ، وان السيد ابا نوفل نادر المحميد هذه العائلة وامير الشعب الماروني لا يعتبر ثروته كديانته الكاثوليكية او كالاسم المسيحي الذي حامى عنه بكل غيرة : ولذلك ميزه الكرسي الرسولي اعتباراً لتقواه واستحقاقه بلقب امير وجعله كفليار ا رومانياً مع ولديه السيدين ابي قانصوه وابي ناصيف ، وهكذا الملك المتمسك بعروة

من بعده على بلاد كسروان جميعها من لدن الباب العالى لئلا يعارضهم في ذلك احد الولاة الذين في جوارهم من الاتراك او من المسلمين على الاطلاق . فنال هذه الامنية من لدن السلطان محمد الرابع في سنة ١٦٧١ بمقتضى الفرمان الشريف المحفوظ بأصله عند هذه العائلة الكريمة بلبنان وهذه ترجمته الحرفية عن اللغة التركية :

الدين المسيحي ( وهو لويس الرابع عشر ) ومشيخة البندقية قدميزاه باقامته قنصلاً لفرنسة والبندقية في سورية » . وقال في موضع آخر : « ونسلم ايضاً بما قاله مرهج بن نمرون في كلاه ، عن السيد ابي نوفل عميد الشعب الماروني الذي نظرناه مراراً في سورية وتلقينا منه ما يدل على ميله الخاص الى الفرنسيين وخصوصاً الى العلما ، منهم : لان هذا السيد باقتفائه اثر الامير ابي نادر والده المشهور بالعلوم والفروسية كسب شهرة عظيمة على الخصوص في فن التاريخ : فهو الذي كتب تاريخ الامير فخر الدين وما جرى له في ايامه من الحوادث » . ونقول بكل اسف انه لم يبق لهذا التاريخ من اثر !

ويظهر من ذلك ان حكومة جمهورية البندقية ذات النفوذ القوي هاتيك الايام في الشرق والغرب والتجارة الواسعة قد سعت هي نفسها مع الشيخ الي نوفل ليقبل ان يكون قنصلاً لها في سورية لتستفيد من نفوذه في هذه البلاد ، ويويده ما جا ، في الرسائل المعمرة المذكورة آنفاً وهذه ترجمته الحرفية " ولما وقفت مشيخة البندقية على ما ازدان به (الشيخ ابو نوفل الخازن) من الدراية قدرته حق قدره والتمست منه ان يكون قنصلاً لها ، "

دستور مكرم مشير مفخم نظام العالم مدبر امور الجمهور الفكر الثاقب متمم مهام الانام بالرأي الصائب ٠٠٠ وذيري باشا المتصرف بايالة الشام الشريف ادام الله تعالى جلاله: وقدوة القضاة والحكام معدني الفضل والكلام قاضي بيروت وصيدا ذيد فضلها ٠٠

 انت أيها القاضى ببيروت قدمت الى ديواني المايوني بدار السعادة معروضاً بأن رعايا مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير التابعة قضا وبيروت المذكور حضروا الى مجلس الشرع الشريف وبينوا ان مال نواحيهم هو ثمانية وعشرون الف غرش: ولحد الانهو جار دفعه الى طائفة الامنا، (غير ان الامنا، المذكورين) يأخذون منهم اموالاً بما يزيد عن المرتب حتى صار ذلك موجباً لخرابهم : وانه اذا احيلت المقاطعات المشار اليهـــا الى عهدة شيخها الشيخ ابي نوفل الخازن واولاده تعمر المقاطعات المذكورة ٠٠٠ وحيث لا طاقة لهم على جور وظلم الامنا٠٠٠٠ اعطيتهم اعلاماً بالرجاء في اعطاء امري الشريف بأن تكون العهدة بذلك للشيخ المذكور واولاده . فقد صدر فرماني باجرا. العهدة على الوجه المشروح: وامرت انه بوصول حكمي الشريف ٠٠٠ ينبغي من اهل المقاطعات المذكورة ان يدفعوا الى الشيخ المذكور واولاده سنوياً مبلغ الثانية والعشرين

الفاً المار ذكرها . فهكذا اعلموا واعتمدوا علامتي الشريفة تحريرًا في ٢٥ صفر الخسير سنة ١٠٧٢ هـ ( اي سنة ١٦٧١ م ) اهـ (١) .

ومن المعلوم ان السلاطين العثمانيين العظام في هاتيك الايام وبعدها الى امد قريب كانوا يتقاضون الإموال المضروبة لخزينة السلطنة على كل ايالة من ايالاتهم بواسطة الامنا، او المأمورين الذين كانوا يرسلونهم من قبلهم ويكلون ذلك لعهدتهم ويطلقون ايديهم في الرعايا وكان هو لا يكلفون من تحت ايديهم من يضمنون لهم جمع هذه الاموال مع ما يضمون اليها من التكاليف التي يأخذونها لهم ويقدمون المخزينة قسمها المقرر تماماً ولهذا كانت الايالات تحكم بالضمان فن يزيد يركب : وكانت تسمى " عهد جمع عهدة " لقولهم ان مال يركب : وكانت تسمى " عهد جمع عهدة " لقولهم ان مال مده الايالة وكل الى عهدة فلان اي انه تولى الحكم عليها : ومن هنا تأتت المزاحات وزيادة الضرائب على الاهلين والمظالم من قتل ونهب بلاحساب .

فقوله اذن في هذا الفرمان الشريف " ان تكون العهدة

اخذنا هذه الترجمة عن تعليقات المرحوم المعلم رشيد الشرتوني
 على تاريخ العلامة الدويهي الذي عني بنشره والتعليق عليه في بيروت
 سنة ١٨٩٠.

بذلك الى الشبخ المذكور واولاده " وقوله " ينبغي على اهل المقاطعات المذكورة أن يدفعوا الى الشبخ المذكور واولاده سنوياً مبلغ الثانية والعشرين الفاً " كل هذا مما يفيد عرفاً ولية الشيخ ابي نوفل واولاده على هذه البلاد وعصمتها لهم او استثناءها من ولاية الشام أو بيروت او صيدا او طرابلس كا لا يغرب وبالواقع فاننا نرى في تواديخ تلك الايام حصول تغييرات متواترة في الحكام على الجبة وبلاد البترون وجبيل والشوف والغرب في جبل لبنان الا بلاد كسروان فلا يتناولها شي من مثل ذلك مما يدل على استقلال الموارنة فيها على عهد المشايخ آل الخازن الكرام .

ولما استوثق الحكم على بلاد كسروان للشيخ ابي نوفل الخاذن ولاولاده خاصة بعد هذا الفرمان السلطاني : وكان اولاده قد كثروا وكثرت اولادهم ايضاً دأى من الحكمة ان يشركهم في الحجم معه ويخص كل واحد من اولاده الحباد بقسم من بلاده ويبقي لاولاده الصفار قسماً تخت عنايته (١) .

<sup>(</sup>١) ان الشيخ ابا نوفل قد تزوج ثلاث مرات: فامرأته الاولى هي بنت الشيح معتوق حبيش: رزق منها ابنه البكر الذي سماه نوفلاً وبه تكنى واشتهر بابي نوفل: فقتل نوفل هذا ووالدته بالصاعقة التي انقضت

وفي الثالث من شهر آب سنة ١٦٧٩ ادركت المنية هذا السيخ النبيل المفضال عماد الطائفة المارونية في هذا العصر وقد قال العلامة الدويهي معاصره بعد ذكر وفاته في تاديخ هذه السنة ما مو داه: وكان قد تقدم جميع أهل عصره نخوة ومكارم: وخلص نفسه من يد الحافظ ومن يد ابن علم الدين حسين اذ امسكاه مع ابن الامير فخر الدين: واسترجع املاكه بامي شريف بعد ان صارت بكليكاً: وفي سنة ١٦٥٦ انعم عليه البابا اسكندر السابع بكفليارية رومية وان يتقلد طوقاً وسيفاً ويستعمل مهامير من ذهب: وفي سنة ١٦٥٩ انعم عليه سلطان فرنسة بقنصلية بيروت وتصرف كذلك بقنصلية البندقية وكان امرا وبلاد الشام وقناصل الافرنج يجبونه البندقية وكان امرا وبلاد الشام وقناصل الافرنج يجبونه

على قلعة سهار جبيل سنة ١٦٣٠ على ما روى العلامة الدويهي . ثم تزوج بامرأته الثانية من المشايخ آل الهاشم في العاقورة : ورزق منها اربعة اولاد وهم ابو قانصوه فياض وابو ناصيف نوفل وخازن وطربيه . ثم توفيت وتزوج ثالثة من المشايخ آل الدهان: ورزق منها اربعة اولاد ايضاً ابو نادر خاطر والحاج سليان وابو كنعان قيس وابو النصر وهم اولاده الصغار المشار اليهم : وبما انه تولى ادارة قسمهم من البلاد بذاته مدة حياته وقد ورثوه عنه بعد وفاته أطلق عليهم جميعاً اسم بيت ابي نوفل الى الان .

## كثيرًا وكانت كلمته نافذة بكل مكان " اه (١) .

(۱) وقد جا، في كتاب مجموعة الرسائل المعمرة اللابا، اليسوعيان الكرام الذكر آنفاً بهذا الصدد ما مواده وكان هذا السيد ممثلاً لدى اللبنانيين ما لطوبيا البار من الشهامة والفضائل وقد خطت له يد الشكر على صفحات القاوب ذكراً لا يتحوه الايام ولا يبليه الدهر ولا يزال ابنا، وطنه يستمطرون عليه وابل الرحمات من الماعمر الشيخ ابو نوفل فوان كان طويلاً قد مسب عند قومه قصير لما كان له عندهم من الايادي البيضاء مات وهو طاعن في السن موت الابطال اثر وهن عراه في المين والعبادة وقبل الاسرار القدسة بانتباه عجيب واسلم نفسه الى الهم ورقد بسلام رقاد الابرار من وكثيراً ما كان عفاته ينكرون فضله عليهم عماما بعد موته فلم يستطيعوا ستر هذا الفضل بل نشروه باعظم بيان وقد كان الحزن عليه شديداً والاسف شاملاً والدموع غزيرة وقال اهل بلاده ان موته قد سبقه حوادث غريبة الا ان محامده تكفل به بالثناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة وقال اهل بلاده ان موته قد سبقه حوادث غريبة الا ان محامده تكفل به بالثناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة وتعديم الله الله والدموع غزيرة وقال اهل بلاده ان موته قد سبقه حوادث غريبة الا ان محامده تكفل به بالثناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة والدموء غزيرة المناها والدموء غزيرة اله بالمناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة والدماء عن المناه المناه المناه المناه المناه المناه عند الثابتة المناه الم

وقد جا، في هذا الكتاب عينه ذكر حادثة وصف بها هو نفسه الشكاله لا بأس من ذكرها هنا لما فيها من الفكاهة والفائدة وهي كما يأتي : " فلما ملا ذكر السيد ابي نوفل انحاء بلاده كلها اضطرم احد شرفا، الاتراك المقيمين بالقرب من الدروز شوقا الى رويته ، فوجه اليه رسولاً يسأله ان لا يرد طلبته وان يوافيه في موعد جعله له ليراه ، فخاف السيد ابو نوفل ان يكون ذلك خديعة او حيلة نصبت له ففعل ما يفعله الرجل العاقل : وهو انه استعفى بلطف من هذا اللقا، وبعث اليه برسالة

وقد خلف هذا الشيخ العظيم ابنه الأكبر الشيخ ابوقانصوه فياض في رئاسة الولاية على بلاد كسروان وفي وظيفة قنصلية فرنسة في بيروت بحسب نص الفرمان السابق ذكره بتولية والده هذه القنصلية التي تشمل ولده الاكبر من بعده (١)

تنبي بفرط ذكائه ورقة اخلاقه وهي : - ليها السيد المعظم - انت تود لجهلك لي ان تراني اما انا فلا اود لمعرفتي بنفسي ان يراني احد : ولا غرو فانني لست اهلاً لما توليني من الاعتبار : ومع هذا فكثيرًا ما اثر في ً عظيم شوقك الى رويتي حتى انني لم ار بدًا من الاتيان بما استطيع ان السرك به بعض السرور : فاذا كنت لا تراني حقيقة فانك تستطيع على الاقل ان تمثلني في ذهنك : فهاك اذن شكل رجل كثيرًا ما سمعت به:

"انني رجل فوق الربعة كبير الرأس قصير العنق حاد النظر نافر العينين عريض الجبهة كث اللحية زاهي اللون قصير الانف كبيره ولكن ذلك لا يجعل م ظري قبيحاً وربا قال بعض من رام مدحي انني ذو هيبة ووقار الما ما اعلمه حقيقة فهو ان صورتي اشبه كثيراً بصور منقوشة على البسط او على دنانير قديمة تركها الرومانيون في بلادنا ، هذه هي صورتي كها هي فاحكم اذا ايها السيد هل يحسن باحد ان يشتاق الى روئيتي وهل الحسن بي ان اشتاق الى ان يراني احد ، فاشير عليك بالا تتعب نفسك لاجل روئيتي لا في ذلك من المشقة الباطلة وهكذا رد الشيخ ابونوفل سوء اله ، ويتبين من هذه الرسالة انه كان جاه عا بين مر الجد وحاو الفكاهة " اه ويتبين من هذه الرسالة انه كان جاه عا بين مر الجد وحاو الفكاهة " اه

(١) جا. في هذا الفرمان ° ومن الان يتعاطى السيد ابو نوفل متعلقات هذه القنصلية و يخلفه بعد موته السيد نوفل ولده ° فيظهر لكل

وكان اوجه اخوته وقد قال فيه العلامة الدويهي معاصره انه كان سمحاً كريماً محباً للعلماً شجاعاً شديد البأس.

وفي ايامه اي سنة ١٦٨١ جا، من القدس الشريف بعض رهبان القديس فرنسيس الكبير لتأسيس دير لسكناهم بامر رئيسهم في كسروان فتلقاهم الشيخ ابو قانصوه بكل ترحاب ووقف لهم لهذه الغاية قطعة ارض من املاكه في جهة حريصا مما يشرف على فرضة جونية فبنوا فيها ديرهم المعروف الى الان وقد جعل هذا الدير بامر المجمع المقدس مدرسة لهوالا المرسلين يتعلمون فيها اللغة العربية ويسعفون الموارئة في الامور الروحية .

وقد روى الدويهي ان هذا الشيخ النبيل قد توفي الى رحمة مولاه في ١٧ تشرين الاول (اكتوبر) من سنة ١٦٩١. والظاهر انه لم يحدث على عهده في كسروان ما يستحق الذكر الاخضد شوكة المتاولة في صروده واضعافهم: وقد كانوا آفة بصير ان المقصود هنا ولده الاكبر لا الام وقد حصل الخطأ من كاتب الفرمان فانه استنتج على ما يظهر من قولهم "ابو نوفل " ان ابنه الاكبر الذي يكنى به وهو نوفل لا يزال حياً يرزق فوضع اسمه مع انه كان قد مات منذ اكثر من ثلاثين سنة كها دأيت والها سمى ابنه المثالث بهذا الاسم لانه اراد كها يقدر بصواب ان يبقى اسم ابنه البكر الذي بهذا الاسم لانه اراد كها يقدر بصواب ان يبقى اسم ابنه البكر الذي كان عزيزًا عليه حياً وملازماً لاسمه لئلا يقع التباس .

على اهل البلاد بمــاكانوا يحدثونه من السطو والغزو واصابة الطرق ·

وقد خلفه في الحجم ابنه الشيخ حصن وكان على ما قيل فيه حصناً حصيناً الحكل اللانذين بحماه: وقد اقتنى آثار ابيه وجده في كل امر ونال حظوة عند كبار الحكام والولاة . فن ذلك ما ذكره العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٦٩٣ لما اراد درسن محمد باشا التفتجي ان يرسل العساكر الى بلاد كسروان للتفتيش عن الامير احمد المعني فاحتياطاً لما كان يتهدد البلاد من الحراب دخل الشيخ حصن عليه بواسطة ارسلان باشا والي طر ابلس وشفع عنده في بلاد كسروان وسأله ان يمنع العساكر من الدخول اليها وسلما فاجابه الى فوض اليه امرها وولاه عليها) .

ولم يرث الشيخ حصن وظيفة قنصلية فرنسة في بيروت عن والده لان الفرمان الصادر بذلك لجده الشيخ ابي نوفل لم يتناوله ، والظاهر ان جلالة الملك لويس الرابع عشر بعد وفاة الشيخ ابي قانصوه امر بضم قنصلية بيروت الى قنصل صيدا بيد ان هذا الشيخ عند ما رأى ان الزمان قد اناخ بكلكله على الامير احمد المعني خاف على عائلته وبلاده من جورخصوم على الامير احمد المعني خاف على عائلته وبلاده من جورخصوم

ابن معن انتقاماً من كل من كان يشايعه فرأى من اصالة الرأي ان يسعى في تعزيز مقامه قبل فوات الفرصة . ومن ثم اتفق هو وابن عمه الشيخ ناصيف مع مطران نيقوسية قبرس الماروني ( الذي كان مقياً في جبل لبنان بصفة نائب بطريركي ) (١) وأوفدوا في اواخر سنة ١٦٩٥ رجلاً فاضلاً من اعيان الطائفة المارونية قد اتم دروسه العالية في رومية ونال من لدن الكرسي الرسولي رتبة كافليار روماني يقال له يوحنا مرماغون (٢) برسائل الاسترحام الى جلالة الملك لويس

<sup>(</sup>۱) يظهر ان هذا المطران الها هو المدعو بطرس بن مخاوف من قرية غوسطا في كسروان وقد رقاه الى درجة الاسقفية البطريرك اسطفانوس الدويهي صاحب التاريخ المشهور في الخامس من حزيران (يونيه) سنة ١٦٧٤ على نيكوسية قبرس (كما ذكر هو نفسه) مجضرة سفير فرنسة المركيز اوليار دي نوانتيل الذي زار هذا البطريرك الجليل عنك ماكان عائداً من زيارة القدس الشريف على ما ورد في كتاب رحلته الذي كتبه له المير فندال رفيقه في هذه الرحلة .

<sup>(</sup>٢) وقد كتب هذا الاسم بالافرنسية على هذا الشكل Marmagon: ولم نستطع سبيلاً الى فهم اصله باللغة العربية : مع ان المشهور عنه انه ماروني الاصل ومن تلاميذ المدرسة المارونية برومية · وقد ذهب بعضهم الى انه من قرية مشمش في بلاد جبيل ولكن هذا ليس بثبت : ورجا كان من موارنة قبرس ومن ملازمي مطران نيكوسية المذكور لان مثل هذه الاساء الغريبة كثيرة بينهم والله اعلم

الرابع عشر وبعض بطانته لئي يتعطف بتسمية الشيخ حصن قنصلاً لدولة فرنسة في بيروت كاكان والده وجده من قبله تعزيزًا لمقامه ودفعاً للمظالم عن بلاده وطائفته وقد بسطوا الاحوال الصعبة التي كانت تكتنفهم وتتهددهم بالحراب من كل جانب بعد عزل الامير احمد المعني وقطع الامل من عوده او عود احد من سلالته الى الحكم لانها تنقطع به و فتعطف هذا الملك العظيم الشأن الذي كان قد اتخذ الطائفة تحت حمايته العزيزة وانعم على المشايخ آل الخازن بامتيازات مهمة على ما ذكرنا آنفاً باجابة سوئهم هذا كما تدل المراسيم الشريفة والاجوبة المحفوظة باصلها الى الآن عند هذه العائلة بلبنان وفي هنا نثبت ترجمتها التي وصلت الينا لمزيد الفائدة .

ودونك ترجة البراءة التي بمقتضاها صار تنصيب الشيخ حصن الخازن قنصلاً لفرنسة على بيروت مكان ابيه وجده سنة ١٦٩٧٠

روبس بنعمة الم ملك فرنسة ونافره.

« وكنت بروفنسة وصوكاك وكل ما يتعلق بها "

« الى كل من يقف على كتابنا هذا سلام "

«لاكان الامير حصن الخازن قد رفع الينا عريضة الالتاس

ان يتقلد وظيفة قنصل على فرضة بيروت : كَاكَان أَبُوه وجْدُهُ من قبله عقتضي الخط الذي كان بيدها من قبلنا المورخ في اول كانون الثاني (يناير) سنة ١٦٦٢ : وقد قبلنا عريضت ه هذه واردنا أن نشمله بنعمنا بعد أن علمنا ما هو عليه من الغيرة على خدمتنا : لذلك قد أقمناه قنصلاً على فرضة بيروت المذكورة المتعلقة بقنصلية صيدا والتي نرغب ان تكون منفصلة عنها الى امر جديد . وفوضنا اليه بهذا الخط المضى من يدنا هذه الوظيفة ٠٠٠٠ ليقوم بها مدة حياته : ومن ثم نأمر ان يكون له الشرف والسلطة والامتيازات والانعامات والاعفاءات وكل ما يتمتع به قناصل الشرف ؛ وله أن يقيم عنه نائب قنصل على شرط ان يكون فرنسي التبعة ويكون هو المسئول عنه بنفسه . ونو مل من محبنا وأميننا المشير في مجالسنا سفيرنا في الشرق السيد شتريب دي كرنيران ان يرفع الامير حصناً الخازن الى منزلة قنصل بنا. على مــا هو واضح من حسن تصرفاته واستقامة سلوكه وتدينه بالديانة الكاثوليكية الرسولية الرومانية دون التفات الى امرنا المخالف ذلك : وإن يبذل له كل مساعدة وحماية ويعلن لكل ربان وتاجر تحت لوا. فرنسة أن يعرفوه قنصلاً بقطع النظر عن الاوامر الصادرة في ١١ اذار (مارس) سنة ١٦٨٥ الناطقة

بان لا يقام رجل اجنبي على تلك الوظيفة: فاننا بالنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر ونتعداها بتفويضنا اليه ادارة هذه القنصلية ، ونطلب من الباشاوات العظام الحاكين حالياً والذين يحكمون فيا بعد على ثغر بيروت ان يحتموا الامير حصنا المذكور بالراحة والسكينة وان يصدوا كل من يعارضه في القيام بها ويبذلوا كل مساعدة ورعاية ، ولذلك ختمنا بخاتمنا هذا الصك الصادر في فرسالية في ١١ حزيران (يونيه) سنة ١٦٩٧ وهي الخامسة والخمسون من ملكنا ، اه .

واليك ترجمة الامر الذي وجهه هذا الملك العظيم الى سفيره. في الاستانة بهذا الشأن عينه وهي بالحرف الواحد ·

الى السيددي كستنيار مستشار مجالسي وسفيري الخارق
 العادة بقسطنطينية ٠٠

• ان السيد مرماغون الكفليار الروماني رسول الاميرين حصن وناصيف ومطران نيقوسية رئيس الديوان الكاثوليكي الماروني في غياب البطريرك اسطفان (١) قد رفع الي دسائلهم

<sup>(</sup>١) كان البطريرك اسطف ان الدويهي اذ ذاك متخفياً من وجه الحاكم الذي كان قد فرض على كرسيمه ظلماً مبلغ خمسة آلاف غرش لم يكن للبطريرك قبل في دفعه . وقد رضي ان يدفع نصفه فلم يقب ل

التي بها يلتمسون حايتي من الضيق الملم بهم بعد ما السلطان الاعظم قد ولى على بلادهم الامير موسى علم الدين بدلاً من الامير احمدُ المعنى : ويسألوني ان اقلد احدهم الامير حصن أ قنصلية ثغر بيروث ليتمكن من نشر الراية الفرنسية ومن التمتع بالانعامات والامتيازات المختصة بقناصل الامة الفرنسية فيخمد بذلك أوار ما حاط بهم من الضيق. ولما كان من دأبي ان اساعد بكل ما في وسعى على تحسين احوال المستنيرين بالانجيل المقدس في كل قطر من العالم فاني مرسل اليكم كتابي هذا لابلغكم ارادتي : وانا ارغب أن تستوعبواكل ما يبسطه لكم معتمدهم المذكور مما يتعلق بهاتيك الاحوال وان تبذلوا بعد ذلك لخير الدين الكاثوليكي ونفعه كل العناية باسمي لتنولوه امانيه المعقولة . وفي الختــام اسأله تعالى ان يحفظكم ايها السيد دي كستنيار بحراسته المقدسة.

" وكتب في فرسالية في ٣ تمـوز (يوليه) سنة ١٦٩٧ ( التوقيع) ( لويس ( وفي اسف ل الصحيفة) ( كولبر ا ( وهو وزير لويس الرابع عشر ) اه .

الحاكم الابه كله ولذلك توارى البطريرك من وجهم حتى يكشف الله هذا الظلم عنمه بوجه من الوجوه · وفوض امر العناية بالرعية الى هذا الطران

وهذه ترجمة مرسوم الجواب من جلالة الملك الى الشيخ حصن نفسه.

« الى السيد الاجل الامير حصن قنصل الامة الفرنسية في بيروت » \* ايها السيد الاجل - ان رسولك يوحنا مرماغون الكافليار الروماني قد قدم لي الرسالة التي وجهتهــا الي في شهر كانون الاول ( دسمبر ) سنة ١٦٩٥ وبها تطلب مني أن اقلدك قنصلية بيروت . فأجيبك اني لما كنت موقناً انك تحسن القيام بالحاية التي امنحك اياها وتساعد رعاياي الذين يتاجرون في سورية : اردت ان افصل اكراماً لخاطرك فرضة بيروت عن القنصلية العامة وأجعلها قنصلية خصوصية : وامرت ان ترسل اليك براءة تنصيبك قنصلاً بها وتخويلك الحق بأن تنشر على باب قصرك الزاية الفرنسية كماكان لابيك وجدك : وان تتمتع ايضا يجميع الانعامات والامتيازات التي لقناصل الامة الفرنسية . وقد زودت رسولك بعدة رسائل الى سفيري في قسطنطينية والى قناصل فرنسا الذين في جوارك بها آمرهم ان يبذلوا لك كل رعاية وعناية في كل ما تطلبه منهم لمنفعتك ومنفعة ملتك . والله اسأل ان يرعاك ايها السيد الاجــل بعين حراسته المقدسة » .

· وكتب في فرسالية في ٣ تموز (يوليه) سنة ١٦٩٧

(التوقيع) "لويس" (وفي أسفلها) "كولبر" اه. وهذه ايضاً ترجمة جواب الملك المشار اليه الى الشيخ ناصيف الخازن.

· الى السيد الاجل ناصيف أمير الموارنة »

\* ايها السيد الاجل – قد علمناً من كتابكم الذي رفعه الينا دسولكم السيد مرماغون الكفليار الروماني ما ينالكم به من سو المعاملة الحاكم الجديد الذي نصب من عهد قريب مكان الامير احمد المعني : وفهمنا ان من اللازم لتأييد الدين الكاثوليكي في بلادكم ودفع كل ضرر عنه ان نهتم باعادتكم الى حكم البلاد التي كمتم تحكمونها من ذي قبل بحيث تدفعون للباشا ألذي يتولى ايالة طرابلس المأل المفروض على هذه البلاد ولما كنت شديد الرغبة في بذل كل مساعدة تعود عليكم بالنفع وعلى الخصوص متى كان ذلك في سبيل الخياية التي قد طالما شملت بها الكاثوليك في الشرق سلمت الى رسولكم ما يلزم من الاوام لسفيري بقسطنطينية حتى يصرف عنايته الفعالة في سبيل تنويلكم ما تطلبون . وفي الختام اسأل الله ان يرعاكم ايها السيد الاجل بجراسته المقدسة " .

" وكتب في فرسالية في ٣ تموز (يوليه) سنة ١٦٩٧ (التوقيع) "لويس" الخ اه. ثم هذه ترجمة جواب الملك ايضاً الى مطران نيقوسية قبرس النائب البطريركي الماروني في جبل لبنان بهذا الصدد:
« الى السيد الاجل مطران نيقوسية قبرس ورئيس الدين الكاثوليكي الرسولي الروماني بجبل لبنان في غياب البطريرك اسطفان (الدويهي).

 أيها السيد الاجل – تناولت الكتاب الذي رفعه إلى من قبلكم رسول طائفتكم السيد يوحنا مرماغون بوصف الضيق الحاصل الان في بلادكم وتسألوني ان انصب الامير حصناً قنصلاً لفرنسة في بيروت . فعنايتي بجميع الذين يعترفون بالدين القويم في أية جهــة كانوا من العالم لا تدع لكم محلاً للريب في عنايتي بكم على وجه خاص: ولذلك قد شئت بطيبة خاطر ان اولي الامير حصناً قنصلية بيروت مفصولة لهذه الغاية عن قنصلية صيدا : وقد كتبت في الوقت نفسه الى سفيري بقسطنطينية والى قناصل فرنسة بحلب وصيدا وطرابلس ان يبذلوا جل العناية في ما يعود بالنفع على ملتكم وعلى كاثوليك الشرق الان وفي كل فرصة تسنج . وفي الحتام اسأل الله تعالى ان يتولاكم ايها السيد الاجل بحراسته القدسة " .

« وكتب في فرسالية في ٣ تموز ( يوليه ) سنة ١٦٩٧

(التوقيع) • لويس ، الخ اه •

والظاهر ان هذه الاوامر لم تأخذ مفعولها بالسرعة المنتظرة بسبب بعد الشقة ولهذا بقي هو لا، المشايخ والموارنة معرضين للظلم والجور في هاتيك الظروف . فقد روى العلامة الدويعي في آخر تاريخه ان في النصف الثاني من سنة ١٦٩٩ وقعت الفتنة بين الشيخ عبد السلام بن الشيخ اسهاعيل حماده وبين بيت الشيخ احمد حماده حكام جبة بشراي يومئذ : فقدم الشيخ عبد السلام الى جبة بشراي برجاله وهزم بيت الشيخ احمد الى الهرمل واقام في الجبة شهراً وخمسة ايام وضرب على الاهالي المرائع طائلة من المال . ولما لم يحكن لهم ما يسدد مطلوبه أخذ طاسات النساء وسلاح الرجال والحنطة ومو ونة الفلاح.

وبسبب هذا الجور الذي حصل على اهالي الجبة قد كتب البطريرك اسطفانوس الدويهي نفسه عريضة استرحام الى الملك لويس الرابع عشر انفذها الى مقامه العالي مع احد كتبة اسراره الحودي الياس السمعاني في سنة ١٧٠٠ : فتعطف هذا الملك العظيم الشأن باجابته عليها بالرسالة الاتية ترجمتها :

\* الى السيد الاجل اسطفانوس بطرس البطريرك الانطاكي \*

\* ايها السيد الاجل - ان الخوري الياس كاتب اسراركم قدم لي الرسالة التي انفذتموها معه بتاريخ ٢٠ اذار سنة ١٧٠٠وقد

علمت بكل أسف ما يقاسيه جماعة الكاثوليك ابناء ملتكران المارونية في جبل لبنان من المحن والمظالم وما تتحملونه انتم بشخصكم من الاهانات التي يوجها بعض الحكام اليكم. ولم كنت كل حين مستعدًا أن ابذل كل ما بوسعي من العنايم لاجل تأييد الدين الكاثوليكي الرسولي الروماني في كل مكان من المعمود وعلى الخصوص في ارجاً، بطريركيتكم حيث تفاقت المحن فقد سلمت الى كاتب اسراركم المذكور رسالة الى سفيري بقسطنطينية تجديدًا وتأكيدًا للاوامر التي اصدرتها اليه قبلاً لكي يبذل كل جهده واهتمامه حتى ينال من البار العالي العثماني كل ما يمكن نيله من الاماني التي تعود بالنف على الدين الكاثوليكي في بلاد الموارنة مما يجملكم تشعرون بمفاعيل حمايتنا واجلالنا الخصوصي لكم : وانا اسأل الله تعالى ان يرعاكم ايها السيد الاجل بحراسته المقدسة – وكتب في مارلي في ١٠ آب (اغسطس) سنة ١٠٠١ (التوقيع) لويس "الخ اه .

ذلك ماكان من التجاء الطائفة المارونية بجبل لبنان في اليام محنتها الى حماية الدولة الفرنسية العزيزة الممنوحة لها: ومن عناية جلالة ملكها الاعظم بهذه الطائفة اللائذة بها وهناك مراسيم ورسائل عديدة متواصلة حتى الان من هذا

القبيل اضربنا عن ايرادها في هذه العجالة اجتناباً لملل القارئ المستغنين بهذا القدر .

وقد حافظ المشايخ الخوازنة بهذه الوسيلة على مقامهم كرامتهم وداحة الطائفة وكرامتها جهدهم: وحسب لهم اهل الموارهم من الاجانب حساباً كبيراً وتهيبهم الجميع (١) .

(١) ذكر البطريرك سمعان عواد الدي كتب سيرة حياة العلامة البطريرك اسطفانوس الدويهي وهو معاصر له: انه في نحو اول سنة ١٧٠٤ قد حضر الشايخ الحادية المتاولة حكام جبة بشراي عنــــد هذا البطريرك القديس في كرسيه بدير قنوبين الشهير يطلبون منم مبلغاً من المال: واذ ابى ان يلبي طلبهم الجائر قد اوسعه كبيرهم الشيخ عيسي اهانة . فكتب هذا البطريرك الى الشيخ حصن الخازن يخبره بكل ما جرى : فاستشاط الشيخ حصن غيظاً وجهز في الحال عسكرًا من اهل كسروان بعث بهم الى جبة بشراي وعليهم اخوه الشيخ ضرغام ( الذي صار فيما بعد بطريركاً ) واثنان من اولاد عمه وهما الشيخ موسى طربيــه والشيخ نادر بن خاطر . واذ علم الشيخ حماده بذلك جا. اليهم ووقع على الارض قدام غبطته كخضرة الجميع وطلب من السماح قائلاً : أو لستم تقولون في صلاتكم " اغفر لناكما نحن نغفر لمن اخطأ الينا ? » وانا قد اخطأت اليك فاغفر لي . فسامحــه البطريوك بروح مسيحي مقدس : واذ اراد المشايخ الخوازنة ان يبطشوا به نهاهم عن ذلك . وفي ٢ من شهر كانون الشاني (يناير) سنة ١٧٠٤ سافر معهم الى بلاد كدروان واقام في دير مار شليطا مقبس مدة من الزمن .

## عود على بد؛

وفي هذه الاثناء نال الامير احمد المعني العفو السلطاني اورجع الى ولايته: فنال المشايخ آل الخازن بعض الراحة . الا أن هذا الامير قد توفي في دير القمر لخمسة عشر خلون من شهر ايلول (سبتمبر) سنة ١٦٩٧ وانقرضت به سلالة آل معن في جبل لبنان .

فولى الباب العالي مكانه ابن ابنته الامير حيذر موسى الشهابي : وبما انه كان اذ ذاك قاصر ًا يكاد لا يبلغ الاثنتي عشرة سنة امر ان يكون قريبه الامير بشير حسين الشهابي حاكم راشيا وكيلاً له في الحكم ، الا ان اعيان البلاد من امرا، ومقدمين ومشايخ قد اختاروا الامير بشير ًا هذا للحكم عليهم كاصيل مكان ابن معن لانه ابن اخته : وجرت المساعي مع الباب العالي حتى أثبت اصيلاً بفرمان سلطاني ناطق متخويله المحافظة على كل المقاطعات التي كانت لابن معن : وهكذا ابتدأت ولاية الامرا، آل شهاب في جبل لبنان. (١)

<sup>(</sup>١) ان هذه الاسرة ترجع في سلسلة نسبها الى قريش بواسطة « مرة » بن كعب بن لومي بن غالب بن فهر المدعو « 'قريشاً » : وكان لمرَّة ثلاثة اولاد اكبرهم « كلاب » الذي من سلالته محمد نبي العرب : والثاني « تيم » الذي من سلالته ابو بكر الصديق : والشالث « يقظة »

ومنذ تولى هذا الامير مكان خاله اخذ يسلك في الرعية مسلك العدل والاستقامة وحافظ على كل احلاف بيت معن واخصهم

ومن سلالته الحرث وكان من الصحابة وقد أُمَّره ابو بكر ايام خلافته . وكان للحرث ابن اسمه مالك لقب بشهاب لان امه كانت من ذرية شهاب بن عبدالله بن الحرث بن زهرة القرشي من رهط آمنة ام محمد تبركاً مجده لامه . وعند فتوح الشام قد اقر عمر بن الخطاب مالكاً هذا المديرًا على حودان فانتقل اليها بقومه وعشيرته من الحجاز وتوطن قرية «شهبا» واخذ يبرد بلاد حوران بالسيف حتى استولى عليها جميعها .

واستمر الامرا، الشهابيون في حوران حتى سنة ١١٧٣ م (وهي سنة ١٠٥ه) ثم انتقاوا الى وادي التيم لاسباب لا محل لذكرها هنا . وكان الافرنج اذ ذاك قد استولوا على وادي التيم وتوطنوا حاصبيا واحكموا تحصينها فوقع القتال بينهم وبين آل شهاب وعشائرهم : ومن بعدمواقع عديدة دارت فيها الدوائر على الافرنج تركوا وادي التيم لآل شهاب مكرهين واذ بلغ الملك محمود نور الدين زنكي صاحب بلاد الشام ما تم لهم من الانتصار سر بهم كثيرًا وارسل اليهم الخلع السنية مع احد خواصه وولى زعيمهم الامير منقذًا على هذه البلاد التي فتحها بسيغه .

وبلغ الامير يونس العني حاكم بلاد الشوف في جبل لبنان خبر هذا الفوز العظيم فتوجه الى وادي التيم لاجل تهنئة الامير منقذ ومحالفته ، فاحتفى الامير بقدومه ثم اتى معه الى لبنان تلبية لدعوته وهناك اتفقاعلى تزويج الامير محمد ابن الامير منقذ بابنة الامير يونس وتزويج الامير يونس بابنة الامير منقذ لاجل زيادة احكام عهد المحالفة واواخي الصداقة بسين الاسرتين ، وقد اخذت تنمو هذه

المشايخ الخوازنة الذين اتخذهم له عوناً في الملمات كماكانوا عند خاله وجده الى ان توفي سنة ١٧٠٦ بلا عقب فخلفه في هـــذه الولاية الامير حيــذر ابن الامير موسى الشهابي وهو ابن ابنة احمد المعنى المذكور آنفاً وله من العمر احدى وعشرون سنة. وهذا قد حافظ ايضاً كل المحافظة على ولاء المشايخ آل الخازن وهم قد اخلصوا له الخدمة كما كانوا على عهد جده الامير احمد: حتى انه اذنك هذا الامير سنة ١٧١٠ وعزل عن الولاية بدسائس اعدائه واضطر ان يهرب من وجه عسكر الدولة الذي زحف عليمه بأمر بشير باشا والي ايالة صيدا قد اعتصم اولاً هو وعياله بالمشايخ آل الخازن وآل حبيش في كسروان • ولما تقوى عليه الامير يوسف علم الدين بعساكره ( وهو الذي تولى الحكم مكانه على بلاد الشوف وتوابعها ) ترك الامير حيذر عياله على عهدة الخوازنة وذهب هو وبعض خواصه الى الهرمل (١) حيث تواري من وجه اعدائه . فخبأ الخوازنة

الصداقة على تراخي الايام حتى صارت الاسرنان كأنهما واحدة الى ان انقرضت سلالة آل معن بجبل لبنان فورثهم الامراء الشهابيون في الولاية ايضاً على هذا الجبل كما رأيت (راجع كتاب اخبار الاعيان بجبل لبنان)

<sup>(</sup>١) وهي مقاطعة من لبنان في اعاليه من الشمال بشرق عند مخرج نهر العاصي وهو الاورنت.

وكان الامير يوسف علم الدين ظالماً مستبدًا حتى سئمت نفوس اهل البلاد ولايته وناءت تحت نير حكمه فتآمر علمه اعيان القيسية واتفقوا مع المشايخ الخوازنة على ان بكاتب هو لا الامير حيذرا الشهابي في امر عوده الى البلاد فيناصروه جُمِعاً على اليمنية والامير يوسف علم الدين زعيمهم . فخابره المشايخ آل الخازن بالام وانجدوه برجال كسروان فحضر بهم وعليهم الشيخ سرحان الخازن الى المتن حيث اجتمع عليه جيش كبير من الامراء والمقدمين الذين من حزبه : وحصلت موقعة عين داره الشهيرة التي انتهت بانتصاره الباهر على اليمنية حزب الامير يوسف علم الدين . فرجع الى استلام ولايت معززًا واقر المشايخ آل الخازن على ولاية كسروان وبالغ في تعزيزهم : وقد تم ذلك سنة ١٧١١ . ولما استوثق له الامر بعد هذه الموقعة جعل مقدمي بيت ابي اللمع امراء لانهم ابلوا بلا حسناً فيها وتروج وزوج بعض أولاده منهم . ثم سلخ قاطع بكفياً عن بلاد كسروان (١) من ولاية بيت الخازن وجعله (١) والسلوخ انما هو من نهر الكلب الى نهرَ الجعاني ما عدا

اقطاعة لهم يتوارثون الولاية عليها كغيرهم من اصحاب المقاطعات وقد تم ذلك برضى الشعب واختياره لان هو لا الارا الجدد قد تعهدوا لهم بتوك المال المضروب عليهم ولم يعترض آل الخازن على هذه القسمة لانها جاءت موافقة للموارنة .

وكان في سنة ١٧٠٠قد انتقل من قرية غوسطا في كسروان الخوري صالح مبارك بعائلته الى قرية رشميا في بلاد الشوف التي كان قد كثر المهاجرون البها والى جوارها من الموارنة : وفي سنة ١٧١١ شهد حفيده عبدالله (الذي صار فيا بعد كاهناً) موقعة عين داره المذكورة ومعه جمود من الموارنة الذين في جواره انتصاراً للامير حيذر الشهابي: فاستبسلوا وابلى عبدالله بلائح حسناً فيها وأسر اميرين من اليمنية . فكافأه الامير حيذر بعد ان استب له الامر بان أقطعه قربة رشميا ورفع عنها المال بعد ان استب له المرب بان أقطعه قربة رشميا ورفع عنها المال على هذه الاقطاعة ونالوا حظوة عند الامراء الشهابيين الذين الذين الذين المتهم كواخي ومديرين اشتهروا جدًّا في سياستهم اتخذوا منهم كواخي ومديرين اشتهروا جدًّا في سياستهم

سواحل الضبية الى انطلياس ويتبعها دير سيدة طاميش ودير مار عبدا المشمر وديرمار يوسف البرج ودير عوكر وكل ما يلي ذلك من الاراضي والقرى فانه بقي على عهدة المشايخ آل الخازن : ولكنه قد اتبع اليوم لقضاء المتن.

# وتدابيرهم ونفعوا الطائفة المارونية نفعاً جزيلاً (١) . واتخذ الامير حيذر الشهابي بسعي الشيخ ابي شيبان

 (١) واشتهر من هذه العائلة المباركة الشيخ سعد ابن الشيخ غندور ابن الخوري عبدالله صاحب رشميا بالشجاعة واصالة الرأي وحسن التدبير: و كان من اهل ثقة الامير ملحم الشهابي فاقامه قبـــل وفاته وصياً على اولاده : فقــام مجق الوصاية خير قيام وبذل من الجهد اقصاه حتى ولي احدهم الامير يوسف على بلاد جبيل وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ثم على كل جبل لبنان منذ سنة ١٧٧١ : واستمر مدبرًا له طول حياته بكل حكمة وحزم . ومن اعمال شجاعته انه لما اراد الامير يوسف ان ينتقم من المتاولة الذين تطاولوا على الامير بشير حيذر الشهابي في العاقورة ارسله عليهم برجاله فطاردهم الى قرية دربعشتار في كورة طرابلس حيث اصلاهم حرباً هائـــلة من الظهر حتى المساء فظفر بهم وهزمهم الى القلمون بقرب طرابلس بعد ان قتل منهم مئة فارس واسر شيخهم ابا النصر حماده وبعض زمرته واتى بهم الى مولاه • واما أعماله في سبيل تعزيز الطائفة المارونية وسائر الطوائف المسيحيــة فاشهر من أن تذكر واكثر كثيرًا من أن تستوعبها هذه الحاشية : وقــد استفاض بذكر بعضها مسندًا الى الآثار التاريخية المعتبرة المعلم رشيد الخوري الشرتوني فيما علقه على كتساب سلسلة بطاركة الموارنة للعلامة البطريرك اسطفانوس الدويهي الذي نشره بالطبع في بيروت: ثم صاحب تاريخ سورية المشهور حديثًا بالطبع في بيروت ايضًا في المجلد الذي سماه « الجامع المفصل » منه : وقد جمع فيه كل ما وصل اليه مما يتعلق بتاريخ الطائفة المارونية . ومما يدل على اشتهار فضله على النصرانية في جبل لبنان وسورية ما خصه به الكرسي الرسولي لذلك من الحازن رئيساً لكتابه الشدياق بطرس فهد من قرية عشقوت في كسروان . فأحبه الامير كثيراً لحصافة عقله وصدق خدمته ثم جعله مديراً له فاستمر في هذه الوظيفة على عهد ابنه الامير ملحم ايضاً الذي خلفه في الولاية سنة ١٧٢٧ (١) .

الكرامة: وقد شرفه البابا بيوس السادس برسالة خاصة استهلها " الى الابن الحبيب والرجل الشريف الحسيب السلام والبركة الرسولية " . واذ توفي الى رحمة الله كتب رئيس المجمع المقدس برومية الى بطريرك الموارنة يعزيه ويعزي طائفته على هذه الحسارة الجسيمة متمنياً ان يكون ابنه الشيخ غندور خير خلف له بوجاهت وغيرته . وبالواقع لم يكن الشيخ غندور اقل شهامة وغيرة على طائفت ولا احط همة واضعف حكمة من والده . وكان قد خلف والده في حياته عند الاسير يوسف الشهابي حاكم البلاد الذي لموضع فضله واخلاصه قد كافأه بان اضاف الى اقطاعة رشميا كل ما حولها من القرى التي فيها الموارنة . ولشهرة مقامه وخدماته الجليلة النصرانية قد جعله الملك لوبس السادس عشر قنصلاً لفرنسة في بيروت كما يشهد الفرمان الذي بيد سلالته .حتى الان وقد نشره مع سواه المعلم رشيد الشرتوني في المحل المذكور آنفاً .

(١) ويرجع اصل هذا الشدياق بطرس الى سلالة فهد بن رعد من اولاد شاهين الذين اتوا إلى حصرون من صدد الشرق بجسب رواية العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٤٧٠: كما مر بك في الباب السابق (ص ١٣٠) . وقد انقطعت سلالة هذا الشدياق بطرس بولدين له بلا عقب : واشتهر بعده الشيخ منصور ابن اخيه جعفر الشدياق واعب دوراً مهماً في السياسة مع الامرا الشهابيين الى ان توفي سنة ١٧٩٣ وقام ايضاً

فيستدل من هنا ان الموارنة على عهد ولاية الامراء الشهابيين قد زادوا وجاهة وعزاً وحرية وراحة ومقاماً في جبل لبنان ثما انساهم عهد المعنيين الذي جعل لهم بواسطة المشايخ آل الحازن الكرام شأناً يذكر وملكهم كل بلاد كسروان وقد عرف الامراء الشهابيون قدر اخلاصهم وذكائهم وشهامتهم فاستعملوا منهم بعض رجالهم ككتاب وكواخي ومستشارين عززوا بهم ولايتهم واحكموا سيطرتهم على كل البلاد من كل وجه ، حتى كان القرن الثامن عشر للموارنة من احسن القرون في تاريخهم : وصاروا في الحقيقة موئلاً وملاذًا حصيناً للمظلومين من اهل الديانة الكاثوليكية في جميع الولايات التي حولهم .

فن ذلك ما جاء في تاريخ سنة ١٧٧ انه: لما اشتد الاضطهاد هذه السنة في مدينة حلب على طائفة الروم الملكيين المنضمين حديثاً الى وحدة الكنيسة الكاثوليكية (١) من قبل الروم ولده فارس واشترك مع الشيخ سعد الخوري وولده الشيخ غندور المذكورين أنفاً في تدبير الامير يوسف الشهابي المشهور · ثم خدم اولاده من بعده وخدم ايضاً الامير بشيراً الكبير الى ان توفي سنة ١٨١٧ وله اعمال ووقائع تدل على شهامته وحصافة عقله وشجاعته واصالة رأيه : مما جعل له ولذريته مقاماً رفيعاً في تاريخ الطائفة المارونية ·

(١) قال العلامة الكبير البطريرك بولس مسعد في كتابه المشهوب

#### الملكيين غير المتحدين بواسطة الحكومة العثمانية بناء على

« بالدر المنظوم » من الصفحة ٨١ فصاعدًا ما ملخصه : ان هو لا. الروم الملكية في سورية لم يرجع بعضهم الى حضن الكنيسة الكاثوليكية الرومانيــة الا في اواخر القرن السابع عشر : وكان ذلك خاصة على اثر جدال اقامه الملامة اسطفانوس بطرس الدويهي بطريرك الموارنة الانطاكي مع بطريرك هو لا. الملكية المدعو كيرلس الحلبي واربعة من اساقفته كان في جملتهم اوتيميوس الصيني اسقف صور وصيداً ( وقد ذُ كَرَ خُــبر هذا الجدال في سيرة حياة البطريرك اسطفانوس المذكور التي كتبها معاصره المطران سمعان عواد خلفه فيما بعد على هذا الكرسي البطريركي وذكرت هناك اسبابه ومواضيعه وشروطه التيمنها ان يتبع المغاوب مذهب الغالب فشرع منذ ذاك الحينهذا البطريرك وهو لا. الاساقفة يتظاهرون بالميل الى الاتحاد مع كنيسة رومية ويبثون هذا الروح القويم في الذين كانوا يلتفون عليهم من هذه الطائف . وكان اشدهم غيرةً على ذلك المطران اوتيميوس المذكور الذي كان قد تلتي دروسه عند الاباء المرسلين اليسوعيين الفضلاء وتشرب هذا الروح منهم . وكان بطاركة الروم الملكيين يقيمون في دمشق الشام منذ سنة ١٥٢٩ باس الدولة العثانية بعـــد استيلانها على سورية .واذ رأت هذه الطائفة من البطريرك كيرلس المذكور ميلًا شديدًا الى كنيسة رومية وقع الريب عندهم في اخلاصه حتى اظهروا له القلى : وعملوا على اقامة رجل من غرضهم اسمه بولس الدمشتي من بيت الدباس النزاع بينه وبين كيرلس هذا البطريرك الشرعي حتى صالحها اخيرًا رجل وجيه من اليهود اسمه سلمون على ان اثناسيوس يرأس اساقفة حلب

# طلب بطريرك الروم القسطنطيني قد فر جهور منهم من وجه

وكبرلس الابرشية الانطاكية . وتوفي كبرلس كاثوليكياً سنة ١٧٢٠ : ثم توفي اثناسيوس مشاقًا سنــة ١٧٢٤ : وكان له شماس قبرصي الاصل يدعى سلفسترس : فاتفق مع بطريرك قسطنطينية الذي رسمه مطراناً ثم اقامه بطريركاً على انطاكية بطريقة غير قانونية : واستحصل له فرماناً سلطانياً بذلك وعززه بالاوامر العالية الشديدة الى الولاة في سورية ضد كل من ناوأه وارسله بهذا السلاح الماضي الى كرسيه في دمشق . وكان حزب البطريوك كيرلس الكاثوليكي قد انتخب له بطريركا باجماع الرأي القس سارافيم ناناس ابن اخت المطران اوتيميوس مطران صور وصيدا المذكور آنفاً : ورُسم مطراناً في دمشق في ٢٠ اياول سنة ١٧٢١ بوضع يد ثلاثة من اساقفتهم وهم نيوفيطس الحلبي مطران صيدنايا وباسيليوس مطران بانياس وافتيميوس مطران الفرزل: وجُلي باسم كيرلس. وبعد تبوئه المقام البطريركي اسرع بارسال صورة ايمانه الى رومية وطلب تشييته من الكرسي الرسولي كعادة البطاركة الكاثوليكيين. فمجمع نشر الايمان المقدس المتولي الشو ون الشرقية قد حكم بعد البحث والتنقيب في ١٥ اذار سنة ١٧٢٩ بصحة ايمانه وانتخابه وبان يجاب طلب، من حيث ايلائه التثبيت والباليون المعتاد الذي هو كمال الرئاسة متى اتم الاوامر والتعليات التي صدرت له . ولكن الكرسي الرسولي لم يثبت التثبيت الرسمي الاحتفالي ويرسل الباليون اليه الا في سنة ١٧٤٤

اما سلفسترس البطريرك المشاق فمن بعد وصوله الى دمشق سنة ١٧٢٥ قد اثار الاضطهاد على البطريرك كيرلس ناناس وعلى حزبه الحكاثوليكي: وأخذت بيده ويد حزبه الحكومات المحلية في كل مكان

### الاضطهاد الذريع الى جبل لبنان . واذ وصلوا الى جبة بشراي

حتى اضطر البطريرك الموادنة واساقفته وقدموا فيه الشهادات اللازمة يعقوب عواد بطريرك الموادنة واساقفته وقدموا فيه الشهادات اللازمة مع كتب الوصاة الى سفير الدولة الفرنسية في الاستانة طالبين اليه ان يحتاط لهذا الامر مع حكومة السلطان ولكن اسو الحظ قد وقعت هذه الكتابات في يد البطريرك سلفسترس الذي استشاط منها غيظاً ووشى ببطريرك الموادنة واساقفته الى سليان باشا العضم والى طرابلس واغراه على التنكيل بهم مجعة انهم مناصرون للملكيين العصاة على الدولة واتخذ معه كل الوسائل حتى جهز عسكرا وادسله الى دير قنوبين كرسي بطريرك الموادنة في جبة بشراي فنهبه وقبض على دهبانه وعلى رهبان دير قزحيا بعد ان نهمه ايضاً وعلى شقيق البطريرك يعقوب وجرهم جميعاً الى سجن طرابلس حيث استمروا الى ان صار افتداو هم بمبلغ من المال واما بطريرك الموادنة فقد توادى من وجه العسكر هو واساقفته الى ان واما بطريرك الموادنة فقد توادى من وجه العسكر هو واساقفته الى ان عن الدر المنظوم بتصرف)

واما اصل هذه الطائفة الملكية السورية وسبب تسميتها بالروم وانقيادها الى بطاركة قسطنطينية فقد اوضحه بمنتهى الإيجاز والفصاحة البابا بناديكتوس الرابع عشر العلامة الشهير في الخطاب الذي القاه في مجلس الكردينالين السري في ٣ شباط سنة ١٧٤٤ ، توطئة لتثبيت البطريرك كيرلس ناناس المذكور (راجع كتاب مجموعة بولات هذا البابا مجلد ٢ في الحاشية على عدد ٥) حيث قال ما ترجمته الحرفية :

• منذ تغلب البطاركة المتلطخون بوصمة الهرطقة على الكنيسة

#### تلقاهم بطريرك الموارنة يعقوب عواد بكل حنان واشفاق

الانطاكية اخذ بطاركة قسطنطينية يبذلونجهدهم لاجل اخضاعها لسلطانهم وعلى الخصوص بعد ان انتحاوا لانفسهم صفة " اب مسكوني " . ولم يذهب جهدهم سدًى لانه بعد ما فتح العرب سورية وما جاورها في بهرة القرن السابع واسترجعها نيقوفور فوكاس في القرن العاشر امست انطاكية تحت سيطرة الروم . فانتهز البطريرك القسطنطيني هذه الفرصة واخذ ينتخب هو نفسه البطاركة الانطاكيين ويسميهم على هواه : وعلى هذا الوجه خلط الملكيون انفسهم بالروم الهراطقة وصاروا يدعون " روما ملكيين " ، الا انه في أواسط القرن الحادي عشر قد خالف بطرس الثالث البطريرك الانطاكي هذه الخطة وبحسب عادة سلفائه من قبل رفع خبر ارتقائه الى مقام هذه البطريركية الى القديس لاون التاسع الحبر الروماني ملتمساً التثبيت من لدنه : وقد ناله فعلاً وغادر الهرطقة على هذا الرومانية في المجمع الفاورنتي التيبلي "

على انه بعد ما سقطت هذه البطريركية مرة اخرى في لجة الهرطقة وامست تتسكع في دياجيرها لم يعد يذرُّ فيها نور الايمان الا في اواخر القرن السابع عشر حيث انهج السبيل الى ذلك اوتيميوس الملكي مطران صور وصيدا واثناسيوس البطريرك وكيرلس ( الحلبي ) الذي خلفه توَّا وكلاهما قد ارسل الى هذا الكرسي الرسولي صورة ايمانه فام يثق هذا بذلك كل الثقة ولم ير ملائماً ان يتعجل بمنحها درع الرئاسة ، وقد قام بعدها كيرلس آخر في هذا العصر الحالي ( وهو كيرلس تاناس ) فصار تثابته وحده من لدن الكرسي الرسولي لانه قدم ادلة لا يشوبها ريب على تثابته وحده من لدن الكرسي الرسولي لانه قدم ادلة لا يشوبها ريب على

وأم بازالهم في دير قزحيا وجواده على الرحب والسعة و فوشى بهم الروم الملكيون خصومهم الذين في كورة طرابلس على ساحل لبنان بالاتفاق مع الروم الملكيين الذين في طرابلس الى واليها وحرضوه على الانتقام منهم والتنكيل بهم وبالموارنة عيريهم بحجة انهم خائنو الدولة واعداوها وقد هربوا من قصاصها التي امرت بايقاعه بهم في حلب واذ علم هذا البطريرك بهذه الدسيسة رأى من الحكمة ان يغادر كرسيه ويأتي الى دير قزحيا حيث توارى حذرًا من الغدر واخذ يشجع هو لا المهاجرين على الصبر ويخفف من خوفهم وذعرهم وكتب الى المشايخ الحوازنة في كسروان بماكان وما هو جار من الدسائس صدق طاعته لهذا الكرسي المقدس واظهر كل شجاعة بالاعتراف بها ضد سلفسترس المشاق الذي تغلب على هذا الكرسي البطريري " اه

ذلك ومن المقرد تاريخياً ايضاً انه بعد استيلاء الصليبين على انطاكية سنة ١٠٩٩ غادرها بطريرك الروم الملكيين يوحنا الرابع اليوناني الاصل الى قسطنطينية و فانتظر اللاتين و فاته (لئلا يكون بطريركان على كرسى واحد خلافاً للقوانين المقدسة) واقاموا بطريركاً شرعياً منهم على انطاكية فاتسع المجال لبطريرك قسطنطينية المشاق واخذ يقيم بدون حق بطاركة بالاسم فقط على انطاكية نفسها من مذهبه ومن بعد خروج الصليبين من سورية حوالي سنة ١٣٠٠ بقي بطريرك قسطنطينية مسيطراً على هذه البطريركية الملكية حتى صاد مرجعها اليه في كل امر وقد زاد استئثاراً بها واحتكاراً بعد فتح الترك لقسطنطينية في بهرة القرن الخامس عشر

عليهم : فارسلوا من قبلهم ألى جبة بشراي احدهم الشيخ عبد الله بن فاضل بن خطار وكان شهراً وذا وجاهة عنـــد حاكم طرابلس الذي كان قد ولاه على بلاد عكار . فتوفق الشيخ عبد الله الى فض هذه المشكلة وتسكين غض والي طرابلس وارسال اولئك الحلبيين الى جهة بلاد كسروان حيث يكونون في حرز حريز من كل كارثة . وفيا هو عائد من دير قزحيا الى جهات كسروان لاقاه بعض المشايخ الحمادية برجالهم قاصدين اهانته بحجة انه كان مزاحاً لهم على ولاية بلاد عكار: فانتصر له رهبان دير قرحيا وصدوهم عنه . واذ بلغ المشايخ الحوازنة ذلك أرسلوا وفدًا من قبلهم الى والي طرابلس يخبره بمــا كان من مطاولة الحادية \* فارسل الوالي عليهم حملة عسكرية : وكان شديد الحنق عليهم بسبب كثرة تعدياتهم وجورهم فنكل بهم وطردهم من البلاد اه ( ملخصاً عن سجل دير قرحيا المذكور). وقد جا. في سجل هـ ذا الدير ايضاً ذكر حادثة التجاء البطريرك كيرلس تاناس سنة ١٧٢٦ الى بطريرك الموارنة يعقوب عواد واساقفته والاضطهاد الذي وقع على موارنة الجبة بسببه كما رويتاها في الحاشية السابقة عن الدر المنظوم: وقيل هناك ان هذا البطريرك والاساقفة وبعض رهبان دير قزحيا نفسه قد غادروا جبة بشراي وفزعوا الى بلاد كسروان حيث مكثوا بامان تحت حماية المشايخ الخوازنة الى ان همدت الامود ورفع هذا الاضطهاد: فرجع كل الى مكانه الا البطريرك يعقوب عواد فانه قد بقي مقياً في كسروان وسلم تدبير الكرسي البطريركي وأملاكه في الجبة الى مطران نائب عنه بالاتفاق مع المشايخ الخوازنة كا تشير الوثائق الرسمية التي كتبت في ذلك (١).

ومن ذاك الحين صار بطار كة الموادنة يقيمون في بلاد كسروان لكثرة الامان والسلام والراحة فيه تحت حم المشايخ آل الحازن الكرام (٢).

<sup>(</sup>۲) وذكر صاحب تاريخ كسروان المذكور آنفاً: انه في سنة ١٧٢٤ بنيت كنيسة مار جرجس في زوق مكايل بكسروان بعناية الشيخ ايي شروان موسى بن طربيه الحازن وابن عمه الشيخ خالد لطائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين : لان بعض ابناء هذه الطائفة اخذوا منذ اوائل القرن الثامن عشر يفزءون الى بلاد كسروان هرباً من اضطهاد اعدائهم المراطقة لوجود الامان والراحة فيه ، فقدم الى الزوق بيت المدور وبيت القطان من اميون في كورة طرابلس : وبيت عوده من قرية دوما في بلاد البترون : وبيت الدقي من حلب : وبيت زينيه من طرابلس : وقد سكنوا في زوق مكايل شركا، في املاك الخازنيين شركة مساقاة ، ولما كثر عديدهم اهتم المشايخ ببناء هذه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه عديدهم اهتم المشايخ ببناء هذه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه عديدهم اهتم المشايخ ببناء هذه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه المديدة المناه عديدهم اهتم المشايخ ببناء هذه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه المديدة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه المديدة المناه الكنيسة لهم ، وكان بين الذين هاجوه المديدة المناه ال

ومن ذلك ايضاً ما جاء في تاريخ طائفة الارمن الكاثوليك عن احد أساقفتهم المدعو يعقوب مطران صعص وهربه من الاضطهاد الشديد الذي وقع عليه وعلى طائفته في اواخر القرن السابع عشر الى جبل لبنان حيث مكث بامان وطمأنينة ضيفاً على بطريرك الموارنة اسطفانوس الدويهي عدة سنين الى ان خمدت حدة هذا الاضطهاد ، ثم عن ابراهيم العنتابي مطران حلب بعد ان اقيم بطريركاً على هذه الطائفة الموقرة في اواخر سنة ١٧٧٩ (وهو أول بطريرك اقيم عليها) من انه آثر ان يقيم في جبل لبنان حذراً من اضطهاد الهراطقة ، وبعد تثبيته رسمياً من البابا بناديكتوس الرابع عشر برومية في اواخر سنة ١٧٤٦ قد التمس من هذا البابا مرسوم وصاة به الى

من حلب من هذه الطائفة ثمان عذارى بقصد الرهبانية فوهب لهن الشيخ موسى الخازن المذكور ارضاً في اعالي قرية الزوق وساعدهن هـ و وبعض اقاربه على بنا عير فيها على اسم سيدة البشارة وفي سنة ١٧٤٧ وهب ايضاً الشيخ موسي نفسه ارضاً واسعة على مقربة من هذا الدير لرهبان هذه الطائفة المعروفين بالحناويين فبنوا فيها ديراً آخر لهم على اسم مار ميخائيل وهو قائم الى الآن وفي سنة ١٧٥٣ وقف ايضاً المشايخ اولاد الي خطار الخازن للرهبان المذكورين ارضاً كبيرة في جوار مزرعة كفردبيان بكسروان فبنوا فيها تحت ظل الحوازنة دير سيدة النياح المعروف الى

بطريرك الطائفة المارونية وأساقفتها واعيانها ليقبلوه عندهم بالحب الاخوي لانه لا طائفة له في هذا الجبل المبارك: فكتب البابا المشار اليه هذه التوصية الكريمة حسب طلبه في ٢٥ من نيسان سنة ١٧٤٣ وجاء هذا البطريرك بها الى جبل لبنان حيث أقام على الرحب بكل كرامة في دير حديث له يقال له دير الكريم في أسفل قرية غوسطا من بلاد كسروان: الى ان توفي ودفن فيه بكل أكرام حوالى سنة ١٧٤٨ (١) فخلفه في البطريركية يعقوب مطران حلب سنة ١٧٤٨ وجعل اقامته في البطريركية يعقوب مطران حلب سنة ١٧٤٨ وجعل اقامته في

<sup>(</sup>۱) جا، في سجل هذا الدير انه في سنة ۱۲۰۷ وف من حلب اربعة شبان من طائفة الارمن الكاثوليك قصد اعتزال العالم وهم يعقوب وميناس ويوحنا وبراهيم ، فدخل يعقوب ويوحنا دير مار انطونيوس قزحيا في جبة بشراي حيث تمرسا على الحياة الرهبانية بحسب قانون رهبان الموارنة : وإما ابراهيم وميناس فجاءا الى كسروان وابديا فكرهما وفكر رفيقهما بتأسيس رهبانية لطائفتهما على حسب قوانين القديس انطونيوس الكبير التي عند الموارنة ، فتلقاهم المشايخ الخوازنة بكل ترحاب وشجعوهما على ذلك ووهب لهما احدهم الشيخ صغر ابن ابي قانصوه ارضاً ملاغة في اسفل قرية غوسطا بصك مؤرخ سنة ١٢١٦ وباشرا فيها بنا ، دير المخلص المعروف للان بدير الكريم وانتقل اليه يعقوب ويوحنا واسسوا فيه جميعاً هذه الرهبانية على مقتضى قانون الرهبان الموارنة ، واخذت تنمو هذه الرهبانية غواً سريعاً خاصة بعد اقامة البطريرك ابراهيم المذكور بينهم ،

دير بزمار الذي بنوه حديثاً على شرفة بين غوسطا وعشقوت (١). ومن ذاك الحين اخذ بطاركة الارمن الكاثوليك يقيمون في هذا الدير من بلاد كسروان بكل راحة وكرامة وحرية ويفزع اليهم اساقفتهم وكهنتهم عند كل اضطهاد وشدة مما يثيره عليهم مدة بعد اخرى الارمن الهراطقة في كل الانحاء بحجة اخضاعهم لهم: لان ليس لبطاركتهم واساقفتهم فرمانات سلطانية تخولهم حقوق الاستقلال في عرف الحكومة العثمانية.

ثم من ذلك ان طائفة السريان الكاثوليك (٢) بعد ان

(۱) وفي سنة ۱۷٤۸ وقف الشيح مشرف دهام الحازن مزرعة بزمار التي بين غوسطا وعشقوت على ثلاثة من مطارين الارمن الكاثوليك فباشروا فيها بناء دير آخر على اسم السيدة عليها السلام حيث اقام بطار كتهم بعد البطريرك ابراهيم الاول الى ان انتقلوا في النصف الشاني من القرن التاسع عشر الى الاستانة .

(٢) ان رجوع هو لا السريان من مذهب المنوف ين اليعقوبي الى الايمان الكاثوليكي قد ابت أ في اواسط القرن السابع عشر اذ جعد هذا الضلال اندراوس اخيجان الحلبي على يد يوسف بطرس بطريرك الموارنة و فارسله هذا الى المدرسة المارونية الشهيرة برومية حيث تثقف بالعلوم العالية ثم رسمه قساً البطريرك يوحن الصفراوي واعاده الى حلب وارسل معه قرنه في طلب العلوم القس اسطفانوس الدويهي ( الذي صار سنة ١٦٧٠ بطريركاً على الطائفة المارونية ) ليسعفه بالوعظ والارشاد فرد

توفي بطرير كهم اغناطيوس بطرس غريغوريوس في السجن عدينة ادنه سنة ١٧٠١ بمكيدة جرجس بطريرك السريان اليعاقبة قد بقوا بلا بطريرك يرعاهم بعلة الاضطهاد البليغ الذي اثير عليهم الى سنة ١٧٨٣ : حيث رجع عن ضلال اليعقوبيبة الى الايمان الكاثوليكي المطران ديونيسيوس جروه الحلبي وادجع معه اربعة اساقفة من اليعاقبة وهم ابراهيم ونعمة وموسى وجرجس بشاره وفانتخبه هوالا وبطريركا كاثوليكيا

كثيرين من السريان اليعاقبة هناك . وكان اذ ذاك قنصلاً لفرنسة على حلب فرنسيس پيكاه المشهور بكرم الاخلاق والفيرة على الديانة الكاثوليكية كما ذكرناه بالمدح سابقاً (ص ١٧٨) . فهذا طلب في سنة الكاثوليكية كما ذكرناه بالمدح سابقاً (ص ١٧٨) . فهذا القس اخيجان ننسه المع درجة الاسقنية لما يتأتى من ورا، ذلك من تعزيز هو لاء السريان المرتدين حديثاً الى الايان الكاثوليكي وتكثيرهم . فرسمه البطريرك اسقفاً يوم عيد الرسولين بطرس وبولس وانفذه الى القنصل بحلب بشرط ان لا يتعاطى امور الموارنة مطلقاً . فقبله هذا القنصل بالاكرام . واذ توفي سمعان بطريرك اليعاقبة سنة ١٦٥٩ وكان صديقاً له اقيم هو سنة ١٦٦١ بطريركاً على السريان الكاثوليك وارسل صورة ايمانه الى الكرسي الرسولي سنة ١٦٦٠ فثبته البابا الاسكندرالسابع . ثم توفي سنة ١٦٧٨ فاقيم مكانه اغناطيوس بطرس غريغوريوس وتثبت من الحبر الوماني سنة ١٦٧٨ وهو الذي توفي في سجن آدنه عكيدة بطريرك المعاقبة المعالة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعالة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعالة المعاقبة المعالة المعاقبة المعاقبة المعالة المعاقبة المعالة المعاقبة المعالة المعاقبة المعالة المعالة المعاقبة المعالة المعالة المعاقبة المعالة الم

قي ماردين واثبته البابا بيوس السادس في ١٥ كانون الاول من هذه السنة عينها: ولما لم يستطع ان يقيم بين رعيت القليلة في بلاد سورية خوفاً من اضطهاد اليعاقبة قد لجأ الى جبل لبنان بلاد الراحة والحرية والامان. فتلقاه بطريرك الموارنة والمشايخ الحوازنة بكل اكرام وترحاب وسلموه دير سيدة النجاة المعروف بدير الشرفة (١): فاقام فيه بكل اطمئنان الى ان توفي سنة ١٨٠٠ ودفن هناك وكان هذا الدير بعده كرسياً لبطاركتهم حتى نالوا سنة ١٨٣٩ من لدن الباب العالي فرمانا سلطانياً تحرروا بمقتضاه من ربقة بطريرك اليعاقبة ومطاردته وصاروا يخرجون من هذا الجبل الامين بكل حرية لتفقد شوئون الرعية ويرجعون اليه عند الحاجة وقد جعلوه الان شورسة اكليريكية لطائفتهم العزيزة .

وأعظم من ذلك جميعه ما نحن ذاكروه الان للدلالة على استقلال الموارنة في ابنان وحريتهم بكل معنى ولوكانوا في الظاهر تحت سيطرة الحكام الاجانب من المسلمين او الاتراك: وهو انه في سنة ١٧٥٤ قد اعتنق الدين المسيحي على مذهب

 <sup>(</sup>۱) هذا الدير هو على شرف في اعلى قرية درعون بالقرب من حريصا في اواسط كسروان : وقد بناه الخوري يوسف مارون الطرابلسي في سنة ۱۷۰۷

الموارنة الكاثوليكي الاميرعلي ابن الامير حيذر الشهابي على يد الحورى ميخائيل فاضل البيروتي (١) الماروني وهو الذي منحه سر العهاد المقدس ، ثم سنة ١٧٦٥ تبعه الامير قاسم ابن اخيه الامير عمر (وهو أبو الامير بشير الكبير) وقبل سر العماد المقدس في غزير هو واهل بيته جميعاً من يد البطريرك يوسف اسطفان وصاروا موارنة ، وتنصر بعدهم اولاد الامير ملحم احفاد الامير حيذر الشهابي وهم الامير قاسم والامير سيد احمد والامير حيذر وقبلوا سر العهاد المقدس من يد الحوري أنطون القيالي البيروتي الماروني ، وتبعهم بعد ذلك كثير غيرهم من الامراء الشهابيين والامراء اللمعيين حكام قاطع بكفيا والمتن من بلاد كسروان وصاروا جميعاً موارنة ،

فها تقدم بيانه يظهر لكل ذي بصيرة لإيعتورها الغرض الاعمى ما نال الموارنة في جبل لبنان من العز والجاه والمنعة والاستقلال على عهدالمشايخ آل الخازن الكرام حتى ان الامراء الشهابيين الذين خلفوا آل معن في الولاية قد اتخذوا هذه الطائفة المارونية عوناً وعدة في النوائب وامتزجوا بها كل

 <sup>(</sup>١) وهو من تلاميذ المدرسة المارونية برومية وقد 'جعل بعد ذلك مطراناً على بيروت ثم رقي الى البطرير كية في ١٠ ايلول ( سبتمبر ) سنة ١٧٩٣ وتوفي سنة ١٧٩٦

الامتزاج حتى صاروا منها . وقد لاذ بحاهم اكثر الفرق من نصاري سورية ممن اتحدوا مع الكنيسة الكاثوليكية في هذا العصر هربأ من الاضطهادات الشديدة التي اوقعها عليهم الحكام العثمانيون بدسائس الطوائف الغير الكاثوليكية التي انفصلوا عنها : بحيث لم بجدوا من ملجأ أمين وحصن حصين يفزعون اليه في هذه الملات الابين الموارنة في هذا الجبل المنبع: حيث لم تكن لتصل اليهم يد الدولة بسهولة ولا ينالهم من كيد أعدائهم ماكانوا معرضين له في الولايات الخارجية . ولم يكونوا ثمة في حاجة الى فرمانات سلطانيـــة تقرهم في وظائفهم الدينية بل عاشوا بين الموارنة كالموارنة في تمام حريتهم الدينية والمدنية وبنوا لهم الكنائس والاديار والمدارس دون استئذان ولا اقل معارضة من الدولة ورجالها مما لم يكن يتني لحميع النصاري الذين يقيمون في خارج لبنان.

ومما يدل ايضاً على تمام حريتهم الدينية واستقلالهم في هذا العصر مجمعهم الاقليمي الخاص الذي سعى بتأليفه البطريرك يوسف ضرغام بن ابي قنصوه الخازن سنة ١٧٣٦ باذن الكرسي الرسولي على عهد البابا اكليمنت الثاني عشر الذي اذاب عنه فيه المنسذور يوسف شمعون السمعاني الماروني العلامة الشهير بتآليفة النفيسة في الشرق والغرب، وقد عنقد قانونياً في در

سيدة لويزة المشهور في بلاد كسروان: ودعي اليه فضلاً عن اعيان الطائفة المارونية من اكليروس وعلمانيين جلة الاكليروس الاجنبي من المرسلين والطوائف الكاثوليكية. فتقرر في هذا المجتمع دستورهم البليغ المعروف بالمجمع اللبناني الشهير الذي أثبته بعد التنقير والتدقيق فيه البابا بناديكتوس الرابع عشر بشكل مخصوص سنة ١٧٤٢ وهو مشهور بالطبع باللاتينية والعربية (١) فاقتضى هذا المجمع حركة كبيرة كما يظهر لكل بصير بالامور (٢) ومع ذلك لم يزعج مزعج آباء الذين اجتمعوا

(۱) ان دستور هذا المجمع الاقليمي البديع الوضع قد نشر بالطبع في اللغة اللاتينية اولاً برومية سنة ١٨٢٠ ونشر في اصله العربي بمطبعة الشوير الشهيرة ، ثم صدر امر الكرسي الرسولي الى الطيب الذكر والاثار البطريرك بولس مسعد ان يعني بترجت الى اللغة العربية عن هذه النسخة اللاتينية المعروفة والمثبتة من لدنه ، فاوعز رحمه الله عداد حسناته الى احد كتبة اسراره الضليع من اللغتين ان يعني بهذه الترجمة المطاوبة تحت رعايته بكل دقة ، فشمر عن ساعد الجدحتي اتم هذا العمل العظيم ونشر هذه الترجمة الحديثة بعد مراجعتها وتقريرها سنة ١٩٠٠ بمطبعة الارز في جونية وصاحب هذه الترجمة البديعة الما هو فقيد الطائفة حديثاً المثلث الرحمات المطران يوسف نجم الشهير : ومن شاء ان يقف على المزيد من ترجمة سيرة حياته الصالحة عليه بكتاب برنامج اخوية القديس مارون المطبوع في ميروت سنة ١٩٠٤

(٢) وقد جاء في آخر هذا الدستور بين تواقيع آبائه امضاء – الشيخ

اليه من كل ناحية ولم يعارضهم معارض : مما يدل دلالة صريحة على تمام حريتهم الدينية واستقلالهم .

وبالجملة فأن هذا العصركان من بعد عهد الصليبين أفضل عصر للطائفة المارونية في جبل لبنان استتب فيه استقلالهم على الخصوص في بلاد كسروان بعناية المشايخ الحوازنة الكرام على ما رأيت .

泰泰泰

وقد ابتسم ثغر الدهر لهذه الطائفة العزيزة بواسطة النوابغ الذين اشتهروا من رجالها ممن تفردوا بالذكا ومكارم الاخلاق والشهامة وحسن السياسة والعزم والحزم واصالة الرأي حتى اضطر الحكام الإجانب ان يتخذوهم مرشدين ومدبرين ويستفيدوا من صفاتهم العالية الممتازة ، وبهذه الوسيلة اخذوا يمدون سيطرتهم ونفوذهم على كل الانحاء بجيث لم يكد ينقضي القرن الثامن عشر حتى كان اكثر جبل لبنان تحت نوفل الخازن قنصل فرنسة في بيروت - ككاتب سره ، وهو ابن الشيخ حصن ابن الشيخ الي قنصوه الخازن الذي تولى قنصلية فرنسة في بيروت كوالده وجده على ما سبق ذكره هنا : مما يدل على ان ابنه هذا قد تولى النظ هذه القنصلية بعد وفاة والده : وكان قناصل فرنسة في بيروت من كارائية ثلاتة على التوالي : والرابع هو الشيخ غندور بك سعد الخوري كارأيت .

حكمهم. هذا اذا استثنيناً منهم الاميربشير الكبير الماروني (١) الذي حكم لبنان الكبير كله بالاستقلال حتى سنة ١٨٤٠ كاسترى .

وقد بقي الحال على ما وصفنا الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث أنشى نظام لبنان الحالي المشهور منذ سنة المالا المالفير ماغير من هاتيك الاحوال واقر ما اقر برأي الدول العظام مما لا حاجة الى الحوض فيه في هذه العجالة لانه معلوم عند الجيع، فندع للبيب ان يقابل بين ما كان قبله وبين ما حصل بعده من الاستقلال فيحكم بالفرق البليغ حكمه العادل المنزه عن الاهواء والاغراض الخصوصية .

فن هو لا، النوابغ الشيخ سعد الخوري وابنه الشيخ غندور الذي صار ايضاً قنصلاً لفرنسة في بيروت: والشيخ بطرس الشدياق وابن اخيه الشيخ منصور ثم الشيخ فارس الشدياق ابن هذا الاخير وقد مر بك ذكرهم،

ومنهم المشايخ آل أدَّه الذين اصلهم من بلدة أدَّه بقرب

مدينة جبيل وقد اشتهروا باسم بلدتهم واول من اشتهرمنهم الشيخ يوسف أده الذي دخل اولاً في خدمة الامراء آل معن وانتقل بعد انقراضهم الى خدمة الامراء آل شهاب فنال عندهم حظوة كبيرة بما اظهر من الذكاء والاخلاص . ثم ادخل معه في خدمتهم أخوي امراته منصوراً وبطرس اده . وكان الشيخ منصور من ارباب السيف والقلم أما بطرس فكان اشهر بالسيف منه بالقلم ، فاقام الامير منصور الشهابي الشيخ منصوراً امديراً شوؤنه وقياً على املاكه وجعل الشيخ بطرس رئيساً لعساكره واذ افضت ولاية بيروت والجبل الى الامير يوسف الشهابي في حياة عه الامير منصور عظم امر المشايخ أبناء أده على عهده (١) .

وكان للشيخ يوسف أده المذكور آنفاً ولد اسمه الياس رزقة سنة ١٧٤١ فاحسن تأديبه في اللغة العربية وفن الانشاء، واذ توفي والده سنة ١٧٦٦ خلفه في منصبه عند الامير منصور ثم اتخذه الامير يوسف ابن الامير ملحم الشهابي المذكور كاتباً

<sup>(</sup>۱) وهذا الشيخ منصور اده هو الذي بني كنيسة الموارنة الكبرى. في بيروت على اسم القديس جرجس : وتوفي سنة ۱۲۸۹ ودفن فيها : اما اخوه الشيخ بطرس فقد توفي سنة ۱۲۸۹ في بلدة بيت شباب من عمل بكفيا ودفن هناك

خاصاً له . واذ رآه احمد باشا الجزار والي عڪا المشهور بمعية الامير يوسف اعجبه ما رآه من صادق خدمته وادبه فطلب من الامير وجعله كاتباً لديوانه . ثم دخل سنة ١٨٠٤ اي بعــــد موت الجزار في خدمة الامير بشير الشهابي الكبير: وبعد مدة طلبه منه الملا اساعيل الكردئ صاحب حمص وحماة فولاه رئاسة ديوانه الى سنة ١٨١٠ اذ وقع خلاف شديد بين يوسف باشا كنج والي دمشق وبين الامير بشير الكبير كاد يفضي الى الحرب بينها . فارسل الملا اسماعيل الشيخ الياس أده ليسعى بالصلح بينها ويسوي الخلاف: فنجح أتم النجاح واذال الخلاف بحسن درايته: واذ ذاك طلبه الامير بشير من الملا ليرأس ديوانه . وبعد ان خدمه مدة وهو في اوج عزه اعتزل العمل وسكن هو وعائلته بلدة بعبدا بامر الامير الذي رتب له جعلاً يعيش به الى ان توفي سنة ١٨٢٨ . وقام بعد ذلك من هذه العائلة الكريمة رجال امتازوا على اقرانهم منهم ابو خليل ابرهيم اده الذي اشتهر بحصافة العقل واصالة الرأي والشهامة وقد خدم دولة فرنسة وطائفته ايضاً خدمات جليلة لاتزال تذكر بالحمد والشكر . ومنهم ميشيل افندي منصور اده الشهير وقد تولى مناصب عالية في الدولة العثمانية وكان اخير ا مدير ا السياسة في ولاية بيروت وخلفه في هذه الوظيفة المهمة نجله كميل بك فكان خير خلف لخير سلف.

ومن نوابغ الموارنة في هــذا العصر المشايخ آل البيطار المشهورون في قرية غوسطا بكسروان . وقد اشتهر منهم الشيخ سمعان بن يعقوب البيطار . وكان رجلاً عاقلاً كريماً حازماً حسن الادارة استخدمه الامير يوسف الشهابي منذ تولى الحكم على بلاد جبيل والبترون في بعض معاته : فبرهن على ذكائه واقدامه بكل اخلاص . ولهذا سلمه عمل بلاد البترون وجعله شيخاً فيه بعــد ان طرد منه المتاولة : فاهتم بتعمير البلاد وتعزيز الامان فيها وحمايتها من سطو المتاولة • وقد سعى لدى الامير يوسف بتسليم بعض المحلات التي اخلاها المتاولة الى الرهبان اللبنانيين الموارنة فانشأوا فيهما الاديار المشهورة الى الان . وأتى بنحل مارونية من كل الجهات واسكنها مكان المتاولة حتى اصبحت بلاد البثرون على عهده كلها تقريباً مأهولة بالموارنة كها هي الى هذا العهد . وبعد ان توفي سنة ١٧٩٤ خلفه ابنه الشيخ يعقوب الذي اقتفي آثار ابيه بمداركه ورصانته واقدامه وحسن تدبيره وغيرته على الطائفة مما حفظ مقام عائلته عندها بكل كرامة الى اليوم.

وكان الامير يوسف الشهابي يميل الى الموارنة بقدر ماكان يكره المتاولة فبذل كل جهده في اذلال هو ًلا. ومطاردتهم وتعزيز أولئك لان كل رجاله المهمين كانوا منهم . ومن ثم فلكي يقلص ظل المتاولة عن بلاد جبيل ايضاً ويقضي عليهم قضاء مبرماً قد ولى سنة ١٧٧١ الشيخ رامح بن حيدر بن قيس الحازن على جهات لحفد وجاج وترتج في اعالي بلاد جبيل . فانتقل اليها بعائلته وجهور من كسروان أسكنهم في جاج وسكن هو في متوسط هذه الناحية بستي لحفد : وتوارث بنوه الحكم على هذه الجهة الى نظام لسنة ١٨٦١ .

ومن اشهر في هذا القرن ايضاً المشايخ آل الدحداح وهم يعتسبون الى جرجس الدحداح صهرغزال القيسي مقدم العاقورة الملقب بالشدياق وقد مر بك ذكره آنفاً و واول من اشتهر منهم الشيخ يوسف ابن الخوري جرجس وكان ضليعاً من اللغة التركية حسن الخط والانشا بها وباللغة العربية و فاتصل اولا بالامير حسين الحرفوش في بلاد بعلبك: ثم بالشيخ اساعيل حاده عميد المتاولة في جبة المنيطرة بجوار العاقورة وفي مقاطعة الفتوح بين بلاد كسروان وبلاد جبيل وههب له هذا بعض العقارات في عمل الفتوح ومنذ سنة ١٧٠٥ جا بمائلته اليه وسكن قرية الكفور ثم انتقل منها الى قرية عرامون في كسروان حيث توفي سنة ١٧١٧ فخلفه أولاده موسى و سليان ومنصور في خدمة الشيخ اسماعيل: وكان احذقهم الشيخ ومنصور في خدمة الشيخ اسماعيل: وكان احذقهم الشيخ

موسى الذي دخل سنة ١٧٦١ في خدمة الامير منصور شهاب ما كه الجبل وبتي اخواه ُ في خدمة اولاد الشيخ اسماعيل : فاظهر الشيخ موسى من الذكا والاخلاص ما زاده مقاماً عند الامير وذا كلمة نافذة . وفي سنة ١٧٦٣ اتفق هو واخوه الشيخ منصور والشيخ سعد الخوري المشهور على السعى في اسناد ولاية بلاد جبيل والبترون الى الامير يوسف ابن اخي الامير منصور فافلحوا بعد الجهد . وبعد ما تولى الامير يوسف على هذين العملين مماً استخدم بين كتبة ديوانه يوسف وتادرًا ولدي الشيخ سليان وجعل نصيفاً وسلوماً ولدي الشيخ موسى اللذكور في بطانته : وكانا بارعين في اللغة التركية وفن الانشاء والخط . وفي سنة ١٧٧١ بعد ان قلص ظل المتاولة من الفتوح اقطعها لبني الدحداح وجعلهم مشايخ عليها . وأخذوا من ذاك الحين يتقلبون هم واعقابهم في الوظائف وسياسة البلاد تارة عند الامير يوسف وأخرى عند نده الامير بشير الكبير الى ان بلغوا مقاماً رفيعاً بين مشايخ البلاد . وقد بقيت اقطاعـــة الفتوح تحت ولايتهم الى أن جا · نظام لبنان الجديد سنة ١٨٦١ . وقد افادوا الطائفة فوائد جمة وعززوها خاصة في الفتوح حتى صاركله تقريباً مأهولاً بالموارنة كما هو الى الان .

واشتهر ايضاً المشايخ آل الظاهر في زاويـــة رشعين من

ضواحي طرابلس في ضمن حدود لبنان . فهو لا على ما قال العلامة الدويهي فرع من بيت الرز الذين قام منهم ثلاثة بطاركة على الطائفة المارونية في النصف الثاني من القرن السادس عشر وقد نزحوا من قرية بقوفا بجوار اهدن من جبة بشراي الى قرية كفرحورا في الزاوية . وكان المقدمون في الزاوية من بني الشاعر فدخل عند زعيمهم حاكم الزاوبة الشدياق بطرس ابن الرز بصفة كاتب ومدبر له : لانهُ كان ذا عقل تُنقب ورأي صائب وخط جميل وادب كثير فنال من النفوذ ما شجع بعض الموارنة على الماجرة الى الزاوية . وهي ذات اراض واسعة خصيبة حتى كثر عديدهم وقل نفوذ المقدمين من بني الشاعر بكثرة جلائهم عنها . وتقرب الشدياق بطرس من والي طرابلس: فلم يستنكف هذا من ان يخوله الحكم على الزاوية : واخذ من ذاك الحين يتوارثه اقاربه . وقد ذكر منهم العلامة الدويهي في اول القرن الثامن عشر الشيخ ابا شديد ظاهرًا واثني عليه بقوله "وما زال اعقابهم الى اليوم حكاماً على ذاوية رشعين يقومون بمعاضدة الكرسي البطريركي بكل جهدهم كما يفعل الان الشيخ ابو شديد ضاهر خليفة الشدياق انطونيوس ابن الرز \* . ونظن ان هذا الفرع ينسب الى الشيخ ظاهر هذا وقد تولت ذريته على الزاوية بالتراث وكان يُقرهم عليها حكام طراباس او حكام لبنان حسب الظروف حتى صارت كلها على عهدهم كما هي الان للموارنة (١) وفي سنة ١٧٥٠ رفعهم الامير ملحم الشهابي الى مقام المشايخ الكبار فكتب لهم بحسب عوائد ذاك الزمان " الاخ العزيز " وقد بقيت هذه الاقطاعة تحت حكمهم الى نظام سنة ١٨٦١.

وكانت جبة بشراي قد احيل الحكم عليها بعد مقدميها الموادنة الى عهدة الشيخ احمد عيادة من بيت حمادة المتاولة والى ذريته من بعده منذ سنة ١٦٥٤ باختيار اهاليها على شروط تضمن لهم استقلالهم في الدين والعرض والدم كما رأيت: وقد علمت ايضاً كيف زاحهم عليها الشيخ عبد السلام ابن الشيخ اسماعيل حادة حتى هزمهم الى الهرمل سنة ١٧٠٣ ونهب البلاد ثم احيلت سنة ١٧٥١ الى اولاد ابي محمد عيسى واولاد عمهم حسين المشطوب بالاشتراك وهم من المتاولة ايضاً. فقسم حسين المشطوب بالاشتراك وهم من المتاولة ايضاً.

<sup>(</sup>۱) وقد اشتهر منهم في الربع الثاني من القرن الثامن عشر الشيخ كنعان الظاهر بشجاعته وشهامته وفروسيته التي يروى عنها امور غريبة وقعت له مع اهل طرابلس من المسلمين ذودًا عن حياض بلاده . فكمنوا له اخيرًا واسروه غيلة سنة ۱۷۲۱ واقتادوم الى عبد الرحمن باشا والي طرابلس فسجنه عنده : ثم عرض عليه الاسلام فأبي كل الاباءة ولم يلوه عن ايمان اجداده لا وعد ولا وعيد حتى قتل شهيدًا واظهر كرامات باهرة تروى عنه بعد موته .

هو لا البلاد فيما بينهم مناصفة وسلكوا في الرعية مسلك العدل والاستقامة . الا أن أولادهم نزعوا إلى الاستبداد واسرقوا في القتل والنهب حتى بلغت منهم الجسارة ان يسعوا في القبض على المطران يواكيم يمين من اهدن . فهب اهل اهدن عن بكرة ابيهم وهم اباة الضيم في وجوه هو لا المتاولة الطغاة واعملوا السيف في اقفيتهم . فثار حيننذ معهم كل اهل البلاد وطردوا المتاولة من الجبة بقرع السيف: واتفق الاعيان على حكم البلاد مقسومة بينهم الى عهد بحسب القسمة التي كان قد أتفق عليها المتاولة : واستولوا ايضاً على املاكهم والبكاليك التي كانت لهم على مقتضي هذه القسمة . ثم نزلوا الى طرابلس وكان واليها عثان باشا الكرجي شديد الكرم للمتاولة بسبب كثرة تعدياتهم وشرورهم فيكل مكان وخاصة في حدود ايالة طرابلس . فراق له هذا العمل واحال التزام مال الجبة الى هو لا الاعيان بحسب ما اصاب كلاً منهم من قراها واقرهم على الحكم : وكان يشجعهم ويبذل لهم كل مساعدة لصد غارات هو لا المتاولة واحلافهم . وقام بعده ابنه محمد باشا فمشي على آثار والده في الاسعاف على مطاردة المتاولة حتى نكلوا بهم وهزموهم الى بلاد بعلبك وضعف امرهم في كل جبل لبنان . وفي سنة ١٧٦٤ كان الوالي على الجبل كله الامير منصور

الشهابي : فاقر مشايخ الجبة على الاقطاعات التي كانت للمتاولة بحسب قسمتها سابقاً : وامدهم بالمحافظين لمنع تعديات المتاولة المذكورين الذين كانوا كلما سنحت الفرصة يقلقون البلاد بغزواتهم ، وتولى بعد ذلك الامير يوسف ابن الامير ملحم الشهابي على بالاد جبيل والبترون فكان آفة على المتاولة وهو الذي ارسل عليهم سنة ۱۷۷۷ كاخيته الشيخ سعد الخوري الذي ارسل عليهم سنة ۱۷۷۷ كاخيته الشيخ سعد الخوري من سلم منهم الى القلمون بقرب طرابلس واتى بمشايخهم من سلم منهم الى القلمون بقرب طرابلس واتى بمشايخهم محكبلين بالاصفاد الى مولاه الامير الذي استأصل شأفتهم وسلم الحكم على بلاد الفتوح وجبيل والبترون والجبة الى عهدة الموارنة كما بيناه حتى الان .

وهكذا استقر الحكم على جبة بشراي لمشايخها بحسب تقسيمها : فتولى المشابخ بيت كرم على اهدن وما يليها : وبيت حنا الظاهر (وهم فرع من بيت كيروز) وبيت عيسي الحورى (وهم فرع من بيت رحمة) على بشراي وما يليها : وبيت ابي سليان وبيت ابي خطار على عينطورين وما يليها : وبيت ابي سليان عواد على حصرون وما يليها : وبيت ابي يوسف الياس على كفر صغاب وما يليها : وقد بقيت الحال على هذا المنوال الى نظام لبنان سنة ١٨٦١ .

وكان قد اتصل ايضاً بالامير يوسف الشهابي رجل من بيت ابي سليان الموارنة في قرية المتين التي في قاطع بكفيا من بلاد كسروان يقال له الشيخ ابو صعب جرجس اشتهر بالفروسية والشجاعة فادى له خدمات جليلة كافأه الامير عليها بان ملكه بعض مزارع الجبة التي كانت للمتاولة بعد طردهم منها فسكن فيها وتولى الحكم عليها هو وذريته وهي المعروفة للان عزارع بيت ابي صعب في اسفل جبة بشراي مما يلي بلاد البترون (١).

<sup>(</sup>١) وقد توفي الشيخ جرجس هذا في خلال سنة ١٧٦٤ عن اربعة اولاد وهم اسعد والياس وغالب وناصيف و فاشتهر احدهم الشيخ اسعد نظير ابيه بالبسالة والفروسية في وقائع عديدة وجهت اليه نظر الامير بشير الشهايي الكبير الذي تولى حكم الجبل بعد الامير يوسف منذ سنة ١٧٨٨ فاتخذه في خدمته الى ان توفي سنة ١٨٢٣ عن ولدين ها الشيخ جرجس والشيخ يوحنا لم يكونا اقل نخوة وهمة من والدها وجدها وكان يوحنا فضلاً عن فروسيت كاتباً بارعاً فاستدعاه الامير امين ابن الامير بشير الكبير اليه سنة ١٨٣٠ وجعله رئيس كتابه ولي ادارت الدوائر على الامير بشير واولاده وقلب له الدهر ظهر المجن سنة ١٨٤٠ لازم الشيخ يوحنا هذا البيت في رحلته الى جزيرة مالطة حيث اتقن اللغة الايتالية : ثم سافر معهم ايضاً الى الاستانة حيث اتقن اللغة والخط بكل اشكاله وفيسنة ١٨٤١ رجع الى بيروت في خدمة مصطفى باشا والي ايالة والشكوردي بوظيفة كاتب عربي له . ثم طلب عنامق باشا والي ايالة

واشتهر ايضاً من الموادنة الشيخ جرجس باز واخوه الشيخ عبد الاحد من بيت ابي شاكر في دير القمر وكان الاول منهما داهية اهل زمانه في اساليب السياسة : والاخر بطلاً مقداماً وقد جمع بين البسالة والفطنة في التدبير . فهذان بعد قتل الامير يوسف الشهابي في عكا سنة ١٧٩٠ توليا تدبير اولاده الذين كانوا قد تنصروا وتبعوا الموارنة وهم الامير حسين والامير سعد الدين والامير سليم : فتمكن الشيخ جرجس باز بدهائه وبعد نظره من تولية هوالا ، الامرا ، اولا على بلاد جبيل : ثم على كل جبل لبنان بعد عزل الامير بشير الكبير : اخيراً على ولاية بلاد جبيل وحدها بعد التراضي مع الامير بشير : الذي اتخذ اذ ذاك الشيخ عبد الاحد مديراً له وترك اخاه الشيخ عبد الاحد مديراً له وترك اخاه الشيخ عبد الاحد مديراً له وترك اخاه الشيخ عبد الاحد مديراً وقد الامير يوسف .

صيدا الى خدمته فاعزه وجعله ترجماناً عنده · ولما تولى الامير بشير احمد ابي اللمع قائمقامية النصارى في جبل لبنان سنة ١٨٥٤ استدعاه اليه وجعله رئيس كتابه · وكان وامق باشا قد انعم عليه بلقب بك وهو اول من نال هذا اللقب من النصارى · وبعد ان 'جعل جبل لبنان متصرفية مستقلة تحت حماية الدول العظام سنة ١٨٦١ جعله داود باشا المتصرف الاول على لبنان رئيس دائرة القلم العربي واستمر في هذه الوظيفة الى عهد رستم باشا للتصرف الثالث ثم اعتزل العمل · وكان ميالاً الى الشعر وله ديوان كبير نشر بعضه بالطبع في بيروت

وقد استجلب الشيخ جرجس باز اليه اكثر اعيان البلاد بحسن سياسته حتى مالوا اليه بكليتهم ولم يكن في باطنه يحب الامير بشيرًا . فعظم شأنه واخذ يزاحمه على النفوذ حتى اوجس الامير بشير خيفة منه . واذ اكتشفت دسائسه عليه وعلى اخيه الامير حسن الذي كان قد ولاه على بلاد كسروان عمل على التخاص منه فتغدى به وباخيه الشيخ عبد الاحد قبل ان يتعشياه ٠ فقتل الاول منها في دير القمر والاخر في جبيل في يوم واحد ونكل باولاد الامير يوسف فسمل اعينهم واسكنهم في درعون ثم في عشقوت وكان ينفق عليهم من ربع املاكهم التي وكلها الى من يديرها لهم . وكان ذلك في نحو سنة ١٨٠٨ فأسف الناس على هذين الشهمين كل الاسف وتحمل اولاد الامير يوسف مصيبتهم بالصبر الجميل وانصرفوا الى التقوى حتى عمروا الجمهور بمثلهم الصالح.

واشتهر ايضاً في كسروان ايام ولاية الامير حسن الشهابي عليه الشيخ ابوانطون يوسف باخوس ، فهذا اصله من طراباس ويتصل نسبه بالشدياق باخوس بن صادر الحدشيتي الذي تولى المقدمية على جبة بشراي بالاشتراك مع الشدياق خاطر الحصروني منذ سنة ١٥٧٨ الى ان توفي سنة ١٥٩٤ فخلفه في المقدمية ابنه الشدياق فرج كها ذكرنا سابقاً : وفي اواخر القرن

الثامن عشر نزح هو واخواه مخائيل وجبور من طرابلس الى بيروت. ولما وجد احمد باشا الجزار على الامير بشير الكبير واخيه الامير حسن وعزلها عن الولاية على لبنان واعتقلها عنده وولى مكانها اولاد الامير يوسف الشهابي سنة ١٧٩٤: هربت عائلة الامير حسن من غزير الى بيروث وقد تجنبها كل الناس خوفاً من غاثلة الجزار المشهور بكثرة الظلم وسفك الدماء ومن ثم قد احتاجت الى النفقات الضرورية ولم يكن من يحسر على تقديمها لها : فدعت المروَّة ابا انطون يوسف باخوس وكان تاجرًا غنيًا ) ان يسعفهم بمبلغ من المال ليستعينوا به على نكبات الدهر دون ان يأخذ عليهم سندًا ب أي دون مقابل . وفي سنة ١٧٩٥ رضي احمد باشا الجزار عن الاميرين وارجعها الى ولايتها لانها اغرياه بالمال الكثير: فرجعت عائلة الامير حسن الى غزير . واذ علم منها بما كان من مروءة وشهامة ابي انطون معها في حين الشدة استدعاه اليـــــه واطال لسان الشكر والثناء عليه : وقد أنس منه مع هذه الشهامة النادرة حصافة العقل واصالة الرأي . فسأله ان يأتي بعائلته الى ، غزير ويسكن فيها فيكون مستشارًا ومدبرًا له في شو ونه لانه قد وضع كل ثقته فيه . فامتشــل الشيخ ابو انطون هذه الاشارة واتى بعائلت وسكن غزير من ذلك الحين معززًا

مكرماً : وقام بوظيفته هذه خير قيام : وتبعه أخواه مخائيل وجبور وسكناها ايضاً بعيالها. ونال الشيخ يوسف باخوس شهرة عظيمة بشهامته ودماثة اخلاقه وحسن تدبيره ونفوذ كلمته عند الامير حسن الذي كان يجبه حبًّا جمًّا حتى كان غوثاً لكل المستغيثين به ومما يذكر من اعماله انه في سنة ١٨٠٤ اذ وقع الخلاف بين الامير حسن وبين الشيخ بشاره جف ال الخازن على الميزان العمومي الذي نصبه الاول في جونيه وابطله الثاني عنوة ليحافظ على ميزانه في الزوق (١) اراد الاول إ يفتك بالثاني الذي توارى من وجهه : فاخذ الامير يصب جأ نقمته على المشايخ الحوازنة حتى استفحل الامر. فتدخــلُ الشيخ يوسف بالمسئلة وبحكمته وحسن اساليبه قد توصل الى اخماد غضب الامير ومصالحته مع الشيخ بشاره وبيت الخازن وعدوله عن نقل الميزان العمومي من الزوق : وبذلك تسب بالمحافظة على السلام والامان في كسروان . ومن بعد وفاة

<sup>(</sup>١) كانت بلدة زوق ميكائيل برمتها ملكاً للشيخ بشاره الذكور وكانت محط تجيارة الحرير في كسروان تلك الايام وكان ميزان الشيخ صاحبها هو المعتمد رسمياً لتحرير الوزن بالدقة لقا. رسم كان يتقاضاه عليه واراد الامير حسن ان يبطله ويقيم ويزاناً في جونية على هذا الشكل فتأتى الخلاف عن ذلك .

الامير حسن سنة ١٨٠٨ سلم اخوه الامير بشير الكبير عهدة غزير الى ولده الامير عبدالله ووكل تدبيره الى الشيخ يوسف باخوس لما كان يعهده فيه من الامانة والاخلاص وحسن التدبير.

وهذا الان كاف بهذا الموضوع ولو اردنا ان نذكر كل الذين نبغوا من الموارنة في هذا العصر لاقتضى ذلك منا كتاباً ضخاً . وقد اجتزانا بذكر لمع قليلة من تاريخ هو لا المشاهير لاقامة برهاننا وقضيتنا التي نتوخى اثباتها في هذا الباب



ذلك ومنذ اوائل القرن التاسع عشر قد استوثق الحكم على جبل لبنان برمته للامير بشير ابن الامير قاسم ابن الامير عمر ابن الامير حيذر موسى الشهابي الذي هو ابن بنت الامير احمد المعني ولد في بلدة غزير بعد ما تولى والده عليها وتنصر فيها سنة ١٧٦٨ على ما رأيت: فكان والحالة هذه من مولده مسيحياً مارونياً بلا نزاع وقد توفي والده في غزير بعد ولادته بثلاثة اشهر عنه وعن اخيه الامير حسن: فاوصى قبل وفاته ان يكون وصياً عليها وقياً على املاكها الشيخ بطرس

الشدياق العشقوتي . وقد اسند احمد باشا الجزار (١) والي ايالة صيدا من قبل الدولة العثانية الى الامير بشير هذا الولاية على جب ل لبنان مكان الامير يوسف ابن عم والده سنة ١٧٨٨ . وكان اكثر رجال بطانته ومدبري اموره الداخلية والخارجية من الموارنة الذين لازموه حتى النهاية . وقد مد سيطرته على كل اطراف لبنان مع المحافظة على حقوق اصحاب المقاطعات فيه ولما كان صاحب كتاب " سورية الغد " قد استفاض في الطعن على هذا الامير الملقب بكل صواب عند معاصريه بالكبير وفي نسبة الاستبداد والمظالم الشنعاء اليه حتى لم يستنكف من من التطرف في مس اخلاصه في امر الديانة مما لا ينطبق على الحقيقة وواقع الحال لذلك رأينا اننفرد بابأ برأسه لبيان احواله واعماله والمدافعة عنه بقدر الامكان .اما الان فحسبنا هذا الالماع لسياق البرهان في اثبات هذه القضية . ومن ثم يكننا ان ننتقل استطرادًا إلى تاريخ المدة التي تخالت بين انقضاء حكمه وسنة ستين وقدرها نحو عشرين سنة فنقول.

من المعلوم ان حكم الامير بشير الكبير قد انقضي في اواخر سنة ١٨٤٠ اذ غادر قصره في بتدين وسافر بعياله وبعض حاشيته

<sup>(</sup>١) سيأتي الحلام عنه باسهاب في الذيل الثاني من هذا الحتاب النه .

إلى صيدا بقصد الخضوع للدولة العثمانية بعد القضاء على الدولة المصرية في سورية التي كان موالياً لها . فاستقبله خالد باشا والي ايالةصيدا بكل حفاوة وسرور وسيره بحرًا الى السرعسكر عزت باشا في بيروت الذي اوعز اليه باختيار محل لاقامته دون سورية ومصر وفرنسة . فاختار جزيرة مالطة ورحل اليها بجمهوره المذكور ثم انتقل الى الاستانة حيث توفي سنة ١٨٥٠ فاقام السرعسكر عزت باشا مكانه والياً على الجبل الامير بشير قاسم حفيد الامير ملحم الشهابي وكان مارونياً ايضاً . فلم يرق الدروز ذلك لانــه لم يحسن سياسته معهم ولم يرع َ لهم كرامة . فثاروا عليه وقلبوا له ظهر المجن واخذوا يعيثون في البلاد فسادًا أفضى إلى الفتنة بينهم وبين نصارى هاتيك الجهات الجنوبية تاتى عنها حروب اهلية هائلة لا محل لوصفها في هذه العجالة . وقد طابت لاكثر الموارنة في سائر الجبــل لاعتبارهم انها تكون مندوحة لاسترجاع الامير بشيرالكبير من منفاه الى الحكم الذي لم يكن يصلح له سواه خاصة في هاتيك الاحوال . فاضطر الامير بشير قاسم ان يغادر قصبة دير

وفي هـذه الاثناء وصل مصطفى باشـا نوري الى بيروت موفدًا من لدن الباب العالي للاشراف على امورٌ جبل لبنان.

القمر الى بيروت بعد ان ناله ما ناله من الاهانة .

واذر آها على ما وصفنا ارسل الامير بشيراً الآخر الى الاستانة واستدعى اليه اعيان النصارى والدروز معاً وكاشفهم في امر تعيين وال عليهم من رجال الدولة ، فابي النصارى بالاجماع وقد طلبوا باصرار ابقا والولاية على لبنان للشهابيين ورفعوا بذلك عرائض الاسترحام الى الباب العالي وسفرا والدول في الاستانة أما الدروز فقد خالفوا النصارى وافعنوا لمشورة مصطفى باشا ولذلك فني سنة ١٩٤٧ اقام واليا على لبنان رجلاً غساوي الاصل تعشمن وأسلم يقال له عمر باشا (١) وارسله الى بتدين وارسل معه الامير احمد ارسلان الدرزي وأخاه الامير اميناً واتخذ عمر باشا مديرين له الشيخ منصوراً الدحداح الذي كان مديراً للامير بشير الكبير في آخر مدته والشيخ خطاراً العاد من الدروز : وولى الشيخ فرنسيس أبي نادر الحاذن على بلاد

<sup>(</sup>۱) ولد عمر باشا في قرية بلاسك من كواسيا النمساوية سنة المده من ابوين مسيحيين ارثوذكسيين وكان اسمه ميخانيل لتاس وقد تلقى دروسه الحربية في اوغلي وتطوع في جيش النمسا مثم با الى البوسنه فاسلم فيها وارسله حسين باشا الى الاستانة حيث دخل في الجندية العثانية وفي سنة ١٨٠٠ جا الى سورية مع البعثة العسكرية لاخراج ابراهيم باشا المصري منها ورقي الى رتبة لوا ، وله مواقع تذكر في الجندية وقد شهد حرب روسيا مع الدولة سنة ١٨٥٠ وفي سنة ١٨٦٨ جعل القائد اللول للجنود العثانية : وقد توفي بهذه الوظيفة العالية سنة ١٨٦٨ جعل القائد

كسروان والشيخ ظاهر منصور الدحداح على الفتوح وثلاثة من المشايخ الحادية المتاولة على بلاد جبيل والبترون والكورة العليا . فاستا المشايخ الخوازنة من توليته واحدًا من فروعهم الثلاثة على اقطاعاتهم الثلاث خلافًا للمعتاد : ونفر منه ايضًا اهل بلاد جبيل والبترون والكورة لتوليته المتاولة عليهم بعد ان تقلص ظلهم الثقيل عن هذه البلاد منذ سنين متطاولة. اما عمر باشا فلم يحف ل باعتراضات المشايخ الخوازنة في كسروان ولا بشكاوي النصاري الذين عين حكاماً لهم من المتاولة . ولكنه حاول ان يسترضي جمهور النصاري عنه من طرق اخرى : فاتخذ منهم جنودًا بروات وعين عليهم قائدين منهم وها الشيخ ابوسمرا غانم البكاسيني ويوسف آغا الشنتيري البكفاوي: وكلاهما من الابطال المشهورين بين الموارنة : ثم قبض على بعض اعيان الدروز من كانوا العامل الاول في تدبير الثورة السابق ذكرها وارسلهم الى بيروت حيث حجزهم مصطفى باشا في برج ام دبوس . فكبر الامر على الدروز وأخذوا يخابرون بعض النصارى المستانين من عمر باشا في شمالي لبنان بقصد الثورة عليه لاجل عزله : وخابروا ايضاً دروز حوران في الامر طالبين منهم نجدة على الوالي المذكور الذي ذلهم ونفي اكابرهم . فجاءتهم النجدة وعليها زعيم حوران الشيخ شبلي العريان البطل المشهور: فاجتمعوا جميعاً في المختارة وزحفوا منها الى بتدين بغتة ، واذ احس بهم عمر باشا اصدر أمره بملاقاتهم والفتك بهم : وكانت بين الفريقين مواقع هائلة استبسل فيها الشيخ ابو سمرا غانم البطل المشهود .

على انه بينها كان عمر باشا يوقع بالدروز في جهات بتدين كان الموارنة في جهات كسروان وشهالي لبنان مشتغلين بالتحزبات منهم للامير بشير الكبير ومنهم لغيره حتى وقع النفور بينهم واشتد اللجاج مما اعطى سبيلاً لتدخل والي الايالة: فارسل اليهم عساكره بحجة اصلاح الاحوال واخماد نار الفتنة قبل ان يستفحل امرها ولكن هذا العسكر قد كان ثقيل الوطأة على اهل البلاد حتى ارتفعت شكاويهم الى معتمدي الدول الاروبية : وكانت قد سبقت عرائضهم برفض ولاية عمر باشا وطلب وال عليهم من الامراء الشهابيين كالعادة السابقة ، فاصر المعتمدون المشار اليهم بطلب عزل عمر باشا وتخويل اللبنانيين حق اختيار الوالي عليهم ،

وكان الدروز يسعون في هذه الاثناء لاستالة النصارى اليهم حتى يكونوا يدًا واحدة في طلب عزل عمر باشا : وقد زينوا للامير اسعد قعدان الشهابي الماروني انه اذا ما لا هم على ذلك واستجلب النصارى حتى يثوروا معهم على عمر باشا لاجل

عزله انتخبوه والياً عليهم مكانه ، فرضي الامير اسعد معهم بذلك وحيتذ والاهم ايضاً نصارى الجنوب وغيرهم مشترطين ان يكتبوا لهم وثيقة يصرحون فيها بانهم داضون كل الرضى برجوع الولاية على الجبل الى الامرا ، الشهابيين ، فدونوا لهم هذه الوثيقة وقد اشترطوا هم ايضاً فيها بان يكون احد الامرا ، اللمعيين عاوناً للامير الشهابي في الحكم وان يكون له ادبعة مديرين اثنان من الدروز واثنان من النصارى ،

اما الدولة العثمانية فقد فصلت عمر باشا عن ولاية لبنان الجابة لطلب سفرا الدول العظام واقامت مكانه موقتاً محمد رشيد باشا : وصدر امرها الى اللبنانيين ان ينتخبوا لهم والياً منهم وعينت لهم معتمدين اثنين ليدونا اسما المنتخبين والذي ينتخبونه فاجمع النصارى على الاسترحام برد الامير بشير الكبير الى هذه الولاية واصروا على هذا الطلب الا ان الدولة كانت قد اتفقت مع السفراء على ان لا يتولى احد الشهابيين على لبنان بعد الذي ظهر من خيانتهم بموالاتهم للدولة المصرية وابراهيم باشاحين فتح سودية ومد سيطرته عليها : وقد ارادت ايضاً ان تقسم ولاية الجبل الى قسمين وقولى على القسم الشالي حاكماً من النصاري بججة ان تمنع اسباب الخلاف بين الفريقين .

وكانت الدولة قد ولت اسعد باشا على ايالة صيدا وكان اعيان النصارى المصرون على طلب الامير بشيرالكبير مجتمعين في نواحي انطلياس ، فتوجه اسعد باشا اليهم واخذ ينصحهم بالعدول عن طلب المستحيل ويحذرهم من غوائل هذا اللجاج الذي يفضي بهم الى الخروج من خاطر الدولة ، ثم توجه من هناك الى بطريرك الموارنة (١) ليستشيره في من يصلح لهذه

1

(١) وهو الثاث الرحمات الكثير الفضائل والمبرات والاثار الطيبة من كل صنف البطريرك يوسف حبيش: وكان من تلاميذ مدرسة عين ورقة الاولين ولموضع شهرته بالعلم والتقى والغيرة على خلاص النفوس وحسن التدبير باصالة الرأي والحزم قد اقيم بطريركا على طائفت باجماع الرأي في ٢٥ ايار سنة ١٨٢٣ ولم يبلغ الحامسة والثلاثين من العمر فاعترض المجمع المقدس برومية على انتخابه بهذا المن مع ان المقرر قانونياً للمقام البطريركي اغا هو سن الاربعين كاملة ولكنه اذ علم ما تجمل به هذا البطريرك الحديث من الصفات النادرة فسح له من عجز العمر واولاه درع التثبيت المعتاد مع المدح والثناء على فضائله الممتازة التي اهلته الى هذا المقام وهو بهذا العمر

وقد قال فيه صاحب تاريخ سورية وهو من معاصريه تقريباً انه «كان عاقلاً حاذقاً طاهراً دبر البطريركية اثنين وعشرين ربيعاً احسن تدبير واقدسه ، • وقد افرغ جهده في انجاح مدرسة عين ورقة ورقيها في العاوم : وعني بتحويل دير مار عبدا هرهريا الى مدرسة عمومية للطائفة سنة ١٨٣٠ على قاعدة مدرسة عين ورقة المذكورة : وفعل مثل ذلك بدير مار سركيس وباخوس في ريفون سنة ١٨٣٠ : واسس جمعية المرسلين الولاية من الامراء اللمعيين و فاشار البطريرك اذ وقف على دخائل الامور بتولية الامير حيذر اساعيل ابي اللمع الماروني على النصارى لما كان يتوسم فيه من الحكمة والرزانة والاستقامة والتي المقرونة بالحزم وحسن التدبير واذعاد اسعد باشا الى بيروت استقدم الامير المشار اليه وولاه على كل الاقطاعات التي من نهر ابراهيم اي من آخر حدود الفتوحمن الشمال الى آخر حدود المتن من الجنوب وساه قائمقام النصارى ثم ولى الامير احمد ارسلان من الدروز على ما هو من آخر حدود التي اقام عدود المتن الى الغرب بقبلة (ما خلا قصبة دير القمر التي اقام عليها مأمور الخاصائم بها من النصارى) وسماه قائمقام الدروز وثم عليها مأمور الخاصائم بها من النصارى) وسماه قائمقام الدروز وثم عليها مأمور الخاصائم بها من النصارى) وسماه قائمقام الدروز و ثم

اللبنانيين الشهيرة المعروفة اليوم بالكريميين سنة ١٨٤٠ : واقام الكرسي البطريوكي في محل الديمان بشمالي لبنان الصيف : ورمم دير سيدة بكركى بعد هجره وخرابه وجعله كرسياً بطريركياً للشتاء وهو مشهود الى اليوم وقال ايضاً صاحب ناريخ سورية انه « لما كانت الحرب الوطنية بين النصاري والدروز سنه ١٨٤١ كابد من جراها اتعاباً وخسائر لا تقدد واشتهر بكرمه على الفارين والمعوزين : ولما تجددت هذه الحرب سنة ١٨٤٠ كانت سبباً لموته كمداً وحزناً فتوفاه الله في ٣٣ اياد من هذه المسنة نفسها » رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بشفاعته كما نفعنا باعماله الجليلة في هذه الحياة الدنيا

المسلمين وكان ذلك من اول سنة ١٨٤٣ . فشكا الاهالي من هذا الاحجاف بحقوقهم وهم كلهم تقريباً من الموارنة : ووقع الحلاف بين قائمقام النصارى وقائمقام الدروز على حدود ولاية كل منها وخاصة على القرى التي كلها او معظمها مأهول بالنصارى و كثر اللجاج حتى اتصل امره بالباب العالي فكتب الى اسعد باشا اولاً بان يضيف حكم بلاد جبيل وما يلية الي قائمقامية النصارى : ثم ان يهتم بقسمة البلاد من الجنوب بين قائمقام الدروز وقائمقام النصارى على حدود مقررة منعاً لهذا قائمقام الدروز وقائمقام الوزير بحيث جعل طريق دمشق العمومية فاصلاً بين الولايتين وقد تم ذلك في سنة ١٨٤٤ (١).

ولما كان النصاري الذين تبعوا قائمقامية الدروز كثيري

<sup>(</sup>۱) ان دولة فرنسة الفخيمة قد اهتمت لهذا الامركل الاهتام واستجلبت خاطر دولة بريطانيا العظمى فساعدتها كل المساعدة على اصلاح شو ون النصارى في جبل لبنان من هذا القبيل لدى الباب العالى حتى كان ما كان من هذا التغيير والتبديل على ما يوافق احوال النصارى كما رأيت. ومن اداد ان يقف على حقيقة ذلك عليه عراجعة مجموعة المحردات السياسية المشهورة للبارون دى تستا : او ترجمة ما يتعلق منها بشو ون جبل لبنان للاخوين المرحومين الشيخ فيليب والشيخ فريد قعدان الحازن شهيدي الوطنية المعروفين وسنثبت بعض ذلك عنهما في ملحق بآخر شهادالكتاب.

العدد لم ترقهم هذه القسمة وعدوها محجفة بحقوقهم . فاخذوا من ثم يرفعون احتجاجاتهم بشدة الى الباب العالي بواسطة سفرا. الدول العظمي في الاستانة : وبسبب ذلك وقعت الفتنة بين الدروز والنصاري في ساحل بيروت والمتن والغرب والشحار والشوف وهي المعروفة بفتنة سنة ١٨٤٥ فافضت الى حرب اهلية بينهم . وكانت الدولة العثمانية قد عزلت في هذه السنة اسعد باشا المذكور عن ولاية صيدا وبيروت وولت مكانه وجيعي باشا . ولما رأى هذا الوالي الجديد ان الطائفتين تستعدان للقتال ارسل الى تلك القرى جنودا للمحافظة على الراحة وارسل ايضاً الى دير القمر شرذمة من عساكر الدولة بقيادة الفريق داود باشا والميرالاي اسماعيل بك ومصطنى بك . الا ان هذه الجنود كانت في كل مكان لاغراض في النفس لا حاجة الى بيانها تلح على النصارى بملازمة السكينة وتسليم سلاحهم وتشجع الدروز وتعطيهم سلاحاً وذخائر .

ومع ذلك نشبت الحرب بين الفريقين وجرت مواقع شتى كان الفوز فيها للنصارى (١) اولاً : ثم تدخل عسكر

<sup>(</sup>١) قال صاحب كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان الشيخ طنوس. الشدياق الماصر لهذه الحوادث (ص ٢٠٦ من طبعة بيروت) ما مؤداه:

الدولة المرابط في دير القمر بقيادة داود باشا واخذ يطارد النصارى انتصارًا للدروز حتى نالوا اخيرًا بعض الغلبة وذبحوا

"وفي اليوم الثالث (من شهر نيسان ١٨٤٥) قصدت نصارى اقليم جزين دروز الشوف من جانب وانحدر ابو سمرا، برجال غربي البقاع النصارى للاقاتهم وصعد الامير حسن اسعد ( الشهابي ) من صيدا بكتيبة من النصارى من جانب آخر فاستظهروا على الدروز وهزموهم وفر بعضهم الى بتدين يستغيثون بداود باشا : فارسل معهم عسكراً ، فاحرقت النصارى من قرى الشوف باتر ومرستا ومعاصر الفخار وجباع والحريبة وحارة الجنادلة وعاريه وبعذران ونيعا حتى وصلوا الى عاطور فاحرقوا بعضها ، واذا بالعسكر العثاني قادم ومعه الشيخ سعيد جنبلاط ورجاله : فانكفأت النصارى لانهم لم يقصدوا قتال العسكر العثاني ، فقبض العسكر على اربعين رجلاً من النصارى بالامان واخذ سلاحهم وارسلهم الى سجن دير القمر ورجع الى مكانه ، اه

وقال كاتب سيرة حياة البطل اللبناني ابي سمرا غانم المطبوع في مصر (سنة ١٩٠٥ ص ١٩٠١): انه لما دارت الدوائر على الدروز في هذه المواقع واحرقت قراهم "كتب سعيد بك جنبلاط (زعيم الدروز) كتابا الى قائد الجنود العثانية المرابطة في دير القمر يستعطفه ويرجو منه مساعدة الدروز وارفق الكتابة بمال جزيل • فبعث القائد على الفور الف جندي الى المختارة (مقر آل جنبلاط) لوقايتها من النصارى • • وقد قر رأي النصارى على الزحف على عماطور فقام ابو سمرا برجاله الى حارة الجندادلة وخلها واخذ يجرق في عمارها وكانقسم من الدروز مجدين في اثر نصارى اقليم التفاح المنهزمين من امامهم فلما شاهدوا النار في حارة الجنادلة انكفأوا

في قرية عبيه احد الابا المرسلين الكبوشيين وشماسه واحد عنهم متراجعين : فخرج ابو سمرا والرجال لملاقاتهم : ثم انقلب عليهم فصارىاقليم التفاح وجعلوهم بين نارين وصدموهم صدمة مريعة فولوا من امامهم مدبرين لا يلوون على شي. . . . وظل النصارى يعملون السيف في اقفية الاعدا، حتى شتتوا شملهم · وبعــد هذا هجم ابو سمرا على عماطور فلم يقو سكانها على القساومة فخرجوا منها منهزمين وتغرق النصارى على بيوتها للسلب والنهب والقاء النار فيها .وعند منتصف الليل احدقت الجنود العثانية بعاطور ٠٠٠ واما الاسرى ( الذين امسكتهم الجنود العثانية في عماطور من النصاري ) فسيقوا الى ديرالقمر حيث اعتقاوا اياماً ٠٠٠ ثم ارسلهم داود باشا بدون سلاح مع العساكر الى جهات صيدا ولما وصاوا بهم الى نهر الحام تركتهم العساكر وشأنهم : ولما بلغوا عانوت هجم عليهم الدروز الكامنون لهم في الطريق من جهـــة وسكان هذه البلدة المسلمون من جهة أخرى واطلقوا عليهم البنادق فافنوهم عن آخرهم. ( وقد روى ذلك ايضاً صاحب كتاب اخبار الاعيان ) اما دروز بعذران فاذ عادوا الى قريتهم ووجدوها محروقة نقموا من النصاري الذين في قريتهم هذه فقتاوا منهم اثني عشر شخصاً خلافاً للعـادة التي كانت مرعية عندهم بان لا يتعدى النصاري على الدروز ولا هو لا على النصاري متى ٥ كانوا من قرية واحدة بسبب ما بينهم من التضامن الادبي ٠٠

وبما يجدد التنبيه اليه هنا هو ان الموارنة والدروز في جبل لبنان قد كانوا على اتم صفا، ووثام منذ وجدوا معا تحت حكم الامراء من آل معن او من آل شهاب وكانوا على الدوام حزباً واحدًا . وهذا بما جعل الموارنة يمت دون في المتن والشوف والغرب ويساكنون الدروز في قراهم وجوارهم بكل سلامة وطمأنينة حتى فتح ابراهيم باشا المصري سورية كهنة الموارنة ونهبوا ديرهم هناك : مما حمل قنصل فرنسة في بيروت ان يشدد الاحتجاج ويكتب الى سفير دولته

وادخلها تحت حكم والده محمد على باشا وتولى هو بنفسه عليها . وبعد ان استتب له الامر في سورية ولبنان امر مجمع السلاح من النصارى في لبنان وجمعه بدون مقاومة بواسطة الامير بشير الكبير حاكم الجبل . ثم انه في سنة ١٨٣٠ طلب التجنيد الاجباري من دروز حوران والعرب الذين مجوارهم في الجندية المصرية فابى هو لا الحضوع ولجأوا الى المقاومة بالسلاح فكسروا عسكر ابراهيم باشا في اللجا : فاستعان بالامير بشير وطلب منه مجدة من الموارنة وامر باعادة السلاح اليهم . فلم يسع الامير الا ان ينجده وقد ارسل اليه عسكراً من الموارنة اشتركوا في محاربة الدروز في حوران مع عسكر ابراهيم باشا حتى انتقم من الدروز ونكل بهم تنكيلاً واستبسل الموارنة في هذه المواقع فتولد من هنا الحقد بينهم وبين الدروز وتأت عنها هذه الفتن في جبل لبنان : وساعدت الدولة العثانية فيا بعد على اشعال جذوتها بقصد اضعاف اهل الجبل والتحكم بهم كا جرى فعلاً .

والا فقد قال جودت باشا وهو من اعظم رجال الدولة العثانية في تاريخه الشهير (ص ٣٠٠ و ٣٠٠ ) ما مو اده بهذا الصدد: «كان البنانيون قبل سنة ١٨٤١ امة واحدة تجمعها الوطنية اللبنانية لا النزعة الطائفية : وقد انقسمت البلاد الى حزبين قويين لا دخل للدين فيهما من قيسي ويني ثم يزبكي وجنب لاطي وصاد يجمع الحزب الواحد منهما افرادًا من كل الطوائف والحكم مشترك بينهما جميعاً على السواء خوداخل من عنداخل ٠٠٠»

بالاستانة في كل ما حدث من مثل هذه الامور الفظيعة. ولما بِلغ مسامع الدولة ما جرى في لبنان من هذه الحرب الاهلية الهائلة امرت وزيرها وجيهي باشا ان يهتم في اخماد نارهافاصدر اوامره الى روسا، الاحزاب من الدروز والنصاري بان يكفوا عن القتـــال وان يحضروا لديه في المديرج لاجرا. عقد الصلح فيا بينهم . فاذعن الجميع وحضر بعضهم اليه : وتلبية لامره كتبوا عقد الصلح لاجل القاء السلام ومنع الفتن وامضوه بين يديه وقد تهدد من لم يخضع بالتنكيل. فانفض الجمهور ورجع كل الى بيته وعاد الامان الى نصابه. ثم أوفد الباب العالي شكيب افندي ناظر الخارجية الشهير الى لبنـــان بصفة مأمور فوق العادة للنظر في شو ونه . فلاقاه الى بتدين نميق باشا سر عسكر الجنود العثمانية في دمشق بالف جندي : ووافاه قائمقام الدروز وقائمقام النصارى : فامرهما باستدعاء اصحاب الاقطاعات في لبنان وبعض الاعيان من الفريقين فلم يحضر منهم الاالقليل . ثم اصدر أمرًا مشددًا بجمع السلاح من النصاري خاصة بالقوة القاهرة : وعزل وجيهي باشا لوجود الشبهة عليه باظهار الانخراف مع الدروز في هذه الحرب الاهلية : واستبدل الامير احمد ارسلان باخيه الامير امين على قائمقامية الدروز : واقر قسمة البلاد كما كانت قد تقررت جاعلاً الفصل بين قائمقامية الدروز وقائمقامية النصارى طريق دمشق العمومية : واعطى قائمقام الدروز نصف ساحل بيروت ، فاعترض الامير حيذر قائمقام النصارى على ذلك : واظهر السكان عدم الرضى بهذه القسمة في السواحل لان معظمهم من النصارى : حتى تدخل قناصل الدول في امرها وفصلوا هذا الخلاف بان اتبعوا الى قائمقامية الدروز الساحل الغربي النصارى الساحل الشرقي والى قائمقامية الدروز الساحل الغربي وجعلوا الفاصل بينها طريق دير القمر العمومية ألا قريتي الشياح ووادي شحرور فقد اتبعوها الى حكم مدينة بيروت حماً للخلاف الذي استمر عليها الم

وقد رتب شكيب افندي لكل قائمقامية بجلساً او ديواناً مولفاً من اثني عشر عضواً من كل طائفة من طوائفه الست عضوين للنظر في دعاوي اهل البلاد والفصل فيها بينهم ووضع نظاماً خاصاً لحكومة الجبل في ٣٨ مادة وهو المعروف بنظام شكيب افندي ولم يكن للجبل قبله من نظام سوى وجدان حكامه . وقد اقر سفرا الدول العظمى والدولة العلية ايضاً هذا النظام ورسموا ان لا يقدر احد على حل مادة من موادم الا برضى كل الدول المتحابة التي صدقت عليه . وهكذا استب الامان والسلام والراحة في جبل لبنان وتقرر على هذا

الشكل استقلاله النوعي تحت رعاية الدول الاوربية .

وقد طلب الامير حيذر اسماعيل قائمقام النصارى من بطريرك الموارنة ان يمين قاضيين من قبله احدهما في المجلس المختلط والاخر في الحارج . فعين الحوري يوحنا الحاج لرئاسة المجلس والحوري يوحنا حبيب للخارج (١) وقد توليا القضاء

(١) ان هذا الخوري يوحنا الحاج انا هو البطريرك يوحنا الحاج الذي خلف السعيم الذكر والطيب الاثار البطريرك بولس مسعد في ٢٨ نيسان سنة ١٨٩٠ : ومنذ تربع في دست البطريركية اغنى الطائفة والبلاد باعراله العظيمة التي لا تزال الى اليوم تحيى ذكره وتشيد بمدحه وتعظيمه على كل لسان من ابنا. طانفت. وغيرهم حتى كان يدعى بكل صواب بطريرك لبنان واللبنانيين عموماً على اختلاف نحلهم • وكان مقامه في بكركي قبلة كل احد والجميع يحجون اليه من كل جانب كفرض واجب عليهم . وقد الف بين التلوب جميعها مجكمته وحسن تدبيره واصالة رأيه وعجته الابوية المقرونة بالحزم وصدق العزيمة حتى تهيبه الجميع واحبوه معاً حبًا مخلصًا الى ان رقد بالرب في ٢٦ كانون الاول سنة ١٨٩٨ مملوءًا ايامًا وحسنات · فبكاه لبنان كله بدموع غزيرة و كانت له مناحة عمومية فيه دلت على مقامه الرفيع في كل القلوب على اختلاف نزعاتها . وكان قبـــل البطريركية مطراناً على ابرشية بعلبك منذ ١٠ آب سنه ١٨٦١ فاغني هذه الابرشية بالماديات والادبيات ومهد فيها سبل السلام والامان بين المشايخ الخوازنة والاهالي بجزمه وحكمته ومهابته بعمد الثورة المشهورة التي تسبب بها سنة ١٨٥٩ رجال الدولة العثانية اولاً في كسروان لالغاب المقاطعات وحكامها . ثم بني الكنائس والمدارس التي اغني ابرشيته بها .

بكل حكمة ودراية وعدل واستقامة الى سنة ١٨٦٠ حيث انقلب هذا النظام بعد الفتنة المشهورة بين الدروز والنصارى وأبدل بالنظام الحالي المشهور .

وكان الامير حيذر رجلاً حازماً وحاكمًا عادلاً وحكيماً ورعاً : وقد تولى هذه القائمقامية بكل جدارة حتى استمال

واما الخوري يوحنا حبيب فهو صنو البطريرك المشار اليه ورفيق حياته منذكانا طالبي علم في مدرسة عين ورقة الشهيرة في كسروان • ثم انصرف هذا الاخير بأمر البطريرك يوسف حبيش الى دوس الفقه في طرابلس على نفقة الامير بشير الكبير فبرز فيه ، ثم تعينا قاضيين معاً للنصارى كما وصفنا : ولها في منصة العدل مقام رفيع واعمال باهرة لا تزال تذكر بكل حمد وثناء مدى الدهر . واعتنى الخوري يوحنا الحبيب بعد ذلك بتجديد جمعية المرسلين اللبنانيين : واشترى لهذه الغاية دير الكريم بكسروان من الارمن ووقفه عليها مع املاكه : وجمع اليه بعض كهنة الطائفة العلماء الاتقياء والف لهم قانوناً خاصاً . ثم ُصير مطر اناً ولم يترك هذه الجمعية التي تجددت بعنايته ونمت نموًا بديعاً تحت رعايته بل لازمهــا طول حياته ا حتى رقد بالرب سنة ١٨٩٤ برائحة القداسة . واستمرت هذه الجمعية المباركة على نموها المتواصل وهي الى اليوم تزداد رونقاً وغيرة ورعاها الله بعين عنايته ذخرًا روحانيًا لهذه الطائفة . وكان المشار اليه من الكتب المجيدين والفقها. المشهورين وله كتاب ترجمة اللاهوت الادبي من اللاتينية اللاب غوري اليسوعي وقد علق عليه نبذة في المواريث مجسب الشريعة الاسلامية واشتهر كتابه هذا شهرة لا تضارع في الشرق كله.

الجميع اليه . وقد مد الامان والسلام سرادقة على البلاد في عهده واستتبت الراحة في كل الانحا : الى ان ادركته المنية سنة ١٨٥٤ في قرية صربا بكسروان . فشمل الاسف عليه كل لبنان وكانت له مناحة عظيمة ، وقد نقلت دفاته الكريمة الى بكفيا حيث دفن بالاكرام الواجب في ضمن كنيسة الآباء اليسوعيين هناك .

فعين الباب العالي مكانه الامير بشيراً احمد اللمعي قائمقاماً على النصارى . وفي عهده كانت ثورة إهالي كسروان على المشايخ الحوازنة سنة ١٨٥٩ التي ديرتها الحكومة العثمانية توسلاً بها الى الغاء ولاية اصحاب المقاطعات الخاصة في لبنان ثم وقعت فتنة سنة ١٨٦٠ المشهورة بين الدروز والنصارى في جنوبي الجبل فكان ماكان مما لا محل لذكره هنا : وقدانتهت بنظام لبنان الجديد وهو نظام سنة ١٨٦١ الحالي المعروف دون حاجة الى تعريفه :

# الخلاصة

لقد ظهر مما اوضحناه واثبتناه حتى الان لكل ذي ل ان الموادنة سكان جبل لبنان الان الما هم سكانه الاصليون من قديم الدهر والبقية الباقية من الفينيقيين الكرام اصحاب هذه البلاد الحقيقيين الذين استفادت اسمها التاريخي والجغرافي منهم واشتهرت بهم على توالي الايام وتعاقب الدول الفاتحة لبلاد سورية . وممالك صور وصيدا وبيروت وجبيل خاصة اشهر عندكل ذي المام بالتاريخ القديم من ان توصف: ومدنيتها في تلك العصور النائية وصناعتها وتجارتها التي حملتهـــا ألى اقاصي البلاد المعروفة ونحلها التي هاجرت منها فعمرت قسمآ مَن افريقية الغربية واوربة حتى اماريكة التي على ما يقال قد وجد فيها من آثارهم ما دل على وصولهم اليها في تلك الاحقاب كل ذلك مما لا ينكره غير المكابر وكل يوم يزيد شهرة عن يوم بما يكتشفه علماً العاديات من الادلة الراهنة وينشرونه على

أجل ان هذه البلاد قد على امرها كغيرها من بلاد سورية لانها كانت ميداناً للملوك والقواد الفاتحين من مصريين واشوريين وماديين ويونان ورومانيين وعرب وافرنج واتراك وتتر الى ان تملكتها اخيرًا الدولة العثمانية التركية واستتب لها الامر فيها الى اليوم . الا أن هو لا الفينيقيين الذين ابوا ان يتنازلوا عن استقلالهم الذاتي ويخضعوا خضوعاً مطلقاً لهو ُلا الفاتحين وان يغادروا اوطانهم العزيزة عليهم لما لا يغرب عن ذي بصيرة من الاسباب المعقولة قد توغلوا جبال لبنان حيث تحصنوا بقدر الامكان وثبتوا على نكبات الزمان ثباتـه على الانوا، وطوارق الحدثان محافظـين على عنصرهم ووطنهم وعوائدهم وتقليداتهم الدينية خاصة بجيث لم يستطع ان يتغلب عليهم احد من الفاتحين في هـــذه الامور حتى ولا ا الديانة النصرانية : مع انها بدأت تمد أشعة نورها اولاً على الاول من ناريخ سورية للعلامة المطران يوسف الدبس المطبوع في بيروت ايضًا سنة ١٨٦٣ : والمقالة النفيسة التي اثبتتهـا مجلة المقتطف الشهيرة في مصر جز. ٢ و٧ من المجلد ٥٠ اي في عددي حزيران وتموز سنة ١٩١٧هـ وهي للكاتب التاريخي الواسع الاطلاع الدكتور فيليب حتى من جامعة كولمبيا بنيويرك: حيث تجدد ما كان من امر السوريين والفينيقيين وتجارتهم ومستعمر اتهم وعاومهم ومدنيتهم الراقية منذ عهد الماوقيين الى ما بعد التاريخ المسيحي بمدة غير قليلة

سورية التي كانت في القرن السادس قد شملتها كلها فضلاً عن العالم المتمدن في تلك الايام الاجبل لبنان الذي مع كل ما بذله قسطنطين الكبير وبعض خلفائه والبطار كة والاساقفة والحكام من الجهد الجهيد بتحويلهم عن وثنيتهم الخاصة بهم قد استمروا مصرين عليها ومحافظين كل المحافظة على عوائدها السمجة دون ان توثر عليهم سيطرة المسيطرين ولا قداسة الدين المسيحي بوجه من الوجوه و وذلك مما يدل دلالة صريحة على المدة حرصهم على استقلالهم الذاتي الذي تحماوا لاجله من النكبات وشظف العيش ما يكن كل احد ان يتصوره دون حاجة الى بيان بالنظر الى موقع بلادهم وطبيعته واكتناف باعدائهم من كل جانب .

فهذه البقية الفينيقية التي بقيت على هذا الشكل في جبل لبنان او في جهة مخصوصة منه معروفة بها قد اهتدت الى النصرانية على ما يظهر منذ أواخر القرن السادس بواسطة رهبان القديس مارون اصحاب الدير المشهور هاتيك الايام على ضفاف نهر الاورنت (١) مجوار افامية القديمة (٢) في سورية الثانية : واعتنقوا هذا الدين القويم على مقتضى مذهب

<sup>(</sup>١) وهو المعروف اليوم بنهر العامي

<sup>(</sup>٢) وهي الآن على ما يقال « رأس المضيق »

هو لا الرهبان الذين اشتهروا منذ اول نشأتهم بالانتصار للمجمع الخلقيدوني المقدس (١) وبالمناضلة حتى الدم عن تعاليمه الكاثوليكية ضد المنوفيزيين او اليعاقبة حتى اطلق عليهم تلك الاعصار اسم الخلقيدونيين وعلى كل اشياعهم فيا بعد اسم الموارنة نسبة الى القديس مارون الناسك او الى رهبانه هو لا .

杂杂杂

وكان هو لا البنانيون الذين صاروا موارنة مستقلين نوعاً جهد المستطاع على عهد الرومانيين الذين اتخذوا بلادهم معقلاً في وجه العرب لصد غاراتهم المتواترة عن سورية ورتبوا فيه جنداً عت راية بعض قوادهم عرف تلك الايام بالجند اللبناني (٢): وقد خولوهم لذلك من الامتيازات ما لم يكن لغيرهم من بلاد سورية حتى يقوموا بهذه المهمة الموكولة اليهم بكل اجتهاد ونشاط واخلاص نية ، وقد قاموا بذلك حق القيام حتى الفتح العربي الذي تم في بهرة القرن السابع حيث اندفع العرب على سورية كالسيل الجارف فلم يقو كل جنود اندفع العرب على سورية كالسيل الجارف فلم يقو كل جنود

١١) وهو المجمع المسكوني الرابع

<sup>(</sup>۲) راجع تاریخ بروکوب ك ۱ ف ۱۲ وك ۲ ف ۸ وتاریخ ابیفقر السقولستی عن سنة ۹۸۰

مملكة الروم التي كانت قد دخلت في دور الشيخوخة على صدهم حتى تملكوها برمتها مع غيرها من البلاد المجاورة لها في مدة قليلة من الزمن وكان مع ذلك لهو لا اللبنانيين شأن يذكر مع هو لا العرب كها ذكر المو رخون المعتبرون من الروم والسريان والعرب مما يدل على حميتهم وشهامتهم واخلاصهم للروم واستقلالهم الذاتي الذي هو خلق بهم (١)

وقد يقال ان هذا الجند اللبناني الذي كان في دولة الروم لم يكن من اللبنانيين وانماكان من الروم انفسهم وقد احتلوا جبل لبنان وتحصنوا فيه بامر ملوكهم لهذه الغاية:

فالجواب على هذا الاعتراض الوجيه هو انه من المكن ان يكون قسم من هذا الجند اجنبياً عن البلاد: لان ملوك الروم لم يكونوا يو منون لاهله ويطمئنون لهم يكلوا اليهم وحدهم هذه المهمة العظمى ويناموا مل عيونهم عنهم ولكن أليس من المعقول ايضاً بالنظر الى ظروف هاتيك الايام واحوالها ان يرسل ملوك الروم شرذمة من جنودهم وعليها قواد محنكون من قوادهم فيضموا الى هذه الشرذمة

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ القديس ثوفان الرومي : وكتــاب فتوح البلدان. للبلاذري المورخ العربي : وتاريخ ابن العبري السرياني وغيرهم من مورخي. تلك العصور

عددًا كبيرًا من شبان البلاد وهم احق واخبر بطرق المدافعة واهل جبال اشدا وذوو فاقة للمعاش لضيق بلادهم وقحطها وقلة الرزق فيها ?

لعمر الحق اننا لا نستطيع ان نرى اقل مانع من ذلك لا سيما وقد جرى مثله وعلى شكله تماماً بعد الفتح العربي اذ ارسل قسطنطين الثاني المعروف باللحياني ملك الروم في نحو سنة ١٧٠ الى جبل لبنان جندًا من "المرديين" او المردائيتي (١) فانضم اليهم الوطنيون والانباط والعبيد الاباق الخ حتى صاروا في مدة قصيرة الوفأ كثيرة تحصنوا في لبنان واخذوا يشنون الغارة على العرب في جواره ويضايقون المسلمين. وقد كان لهم ممهم شأن يذكر حتى اضطر الخليفة معاوية الى كف الحصار عن قسطنطينية ومصالحة ملكها على مال يو ديه اليه بشرط ان يكف غزوات هو ُلا. الجنود اللبنانيين . واضطر بعده الخليفة عبد الملك بن مروان الى تجديد هذا عهد الصلح مع الملك يستنيان المعروف بالاخرم على شرط ان يسحب جنود المرديين من لبنان . وقد انخدع الملك المذكور وسحبهم في اثنى عشر الفا : فقال فيه ثوفان المؤرخ انه بسحبهم من

 <sup>(</sup>١) كما دءاهم القديس ثوفان : وسماهم ابن العبدي « مريديين »
 بصيغة النسبة والبلاذري « خيل الروم وعليهم قائد من قوادهم ٤

جبل لبنان قد هدم سدًا من نحاس في وجه المملكة .

أفليس من المعقول اذن ان يكون الجند اللبناني قبل ذلك مو لفاً على هذا الشكل اي من شرذمة من جنود الروم ومن جنود وطنيين ايضاً ?

### \* \* \*

والظاهر ان هو لا اللبنانيين قد استمروا مستقلين في جبالهم بعد ذلك ايضاً : لانه من جهة لم يذكر قط ان جبل لبنان او بلاد الموارنة منه على الاقل قد فتحه العرب فتحاً حربياً وولوا عليه الولاة منهم : الاما كان منه على السواحل البحرية من طرابلس الى بيروت . ومن جهة اخرى قد رأيت اولاً ان بطريرك الموارنة في نحو القرن العاشر (١) قد فزع

 (١) اي بعد خراب دير القديس مارون الذي كان على ضفاف العاصي في جوار افامية بتواتر الفتن من الاعراب وجور السلطان كما قال المسعودي في كتاب « التنبيه والاشراف »

وهذا البطريرك انما هو القديس يوحنا مارون بن اغاثون بن البديبس او الهيديوس الذي هو على ما يقال ابن اخت كارلوس الحبير ملك فرنسا (من سنة ٧٦٧ الى سنة ٤٨١) وهو البطريرك الاول لهذه الطائفة في جبل لبنان ومنه تبتدى سلسلة بطاركتهم فيه مع قطع النظر عن تقدمه منهم نمن اقاموا في دير مار مارون الذي على ضفاف العاصي بقرب اقاميه منهم ممن اقاموا في دير مار مارون الذي على ضفاف العاصي بقرب اقاميه منهم

من جور المسلمين الى لبنان بين اولاده الموارنة وجعل سكناه في يانوح من جبة المنيطرة حيث كانت الديانة نامية مزهرة والامان سائدًا (١) . ثم عند ما زحف الصليبيون على سورية في اواخر القرن الحادي عشر واخذ المسلمون يضطهدون النصاري بسبب ذلك قد فزع ايضاً الى جبل لبنان توما الكفرطابي اسقف كورة حلب الماروني (٢) من اضطهادهم واقام عند بطريركه وبين اخوانه الموارنة مدة طويلة بامان وراحة الى ان فتح الافرنج مدينة طرابلس سنة ١١١٠ . ثم اذ زحف الصليبيون بعد فتح انطاكية سنة ١٠٩٩ على اورشليم وبلغوا في زحفهم الى ما فوق مدينة طرابلس قــد نزل الى ملاقاتهم والترحيب بهم من مشارف لبنان هو لا الموارنة وعرضوا خدماتهم عليهم واشتركوا معهم في حروبهم (٣) . فلو لم يكن الموارنة في ذاك العهد مستقلين في جبل لبنـــان بذاتهم أكان

 <sup>(</sup>١) كما روى العلامة الدويهي في تاريخ المسلمين الذي لم يزل غير مشهور بالطبع ومنه نسخ عديدة في لبنان وخزانة الكتب الواتيكانية برومية والعمومية في باريس ·

 <sup>(</sup>۲) على ما روى هو عن نفسه في كتابه المعروف • بالمقالات العشر »
 (۳) كما روى غليام اسقف صور في ناريخ الصليبيين وغيره ايضاً من مؤرخيهم المعتبرين : والعلامة الدويهي •

يا ترى يصح شيء من هذه الروايات التي تثبتها الاثار التاريخية المعتبرة ?

اما على عهد تملك الصليبين للاراضي المقدسة ولقسم كبير من سورية بما فيه سواحل لبنان وخاصة الجهة التي فيها الموارنة فليس من حاجة الى البرهان عن استقلالهم النوعي فيه وحسن احوالهم: لانهم امتزجوا على ما يظهر بهولا، الصليبين كل الامتزاج ونالوا منهم كل كرامة ورعاية واشتركوا معهم في السرا، والضرا، حتى كانوا في كل مكان كأنهم منهم، ولهذا قد نموا وكثروا وتفرق قسم وافر منهم في البلاد حتى بلغوا القدس الشريف وملاوا جزيرة قبرس في البلاد حتى بلغوا القدس الشريف وملاوا جزيرة قبرس مودس منذسنة ١٩٣١مع فرسان ماريوحنا اورشليم الذين عرفوا في بعد بفرسان رودس منة مالطة بعد فتح دودس سنة ١٥٢٣م من هولا، الفرسان انفسهم الذين عرفوا ايضاً بفرسان مالطة منذ تملكوها (١)

## \* \* \*

# اما وقد تقوى المسلمون على الصليبين وخاصة الدولة

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ العلامة الدويهي : وكتاب الدر المنظوم للعلامة البطريرك بولس مسعد : وكتاب تسريح الابصار للبحاثة الشهير الاب لامنس اليسوعي .

المصرية منهم منذ عهد صلاح الدين الايوبي (الذي كان آفة على هو لا الصليبيين في سورية وقد استرد منهم اورشليم سنة ١١٨٧ وقضى على مملكتهم فيها) ففي هذه الاحوال قدنال الموارنة من الضيم ما نال اخوانهم الصليبيين في كل الاماكن التي وقعت في يد المسلمين تدريجاً الا في جبل لبنان الذي بقي على حاله من الراحة والسكينة والاستقلال الداخلي الى ان تقلص ظل هو لا الصليبيين عن سورية كلها في مستهل القرن الرابع عشر : وقد لجأ هاتيك الايام الى جبل لبنان بعض الفرنجة الذين غلبوا على امرهم في بعض النواحي لانهم لم الفرنجة الذين غلبوا على امرهم في بعض النواحي لانهم لم والهرب الى جزيرة قبرس مع الذين هربوا منهم فقبلهم الموارنة والهرب على جزيرة قبرس مع الذين هربوا منهم فقبلهم الموارنة بينهم على الرحب والسعة (١)

وحاول المسلمون سنة ١٢٦٤ ان يفتحوا مدينة طرابلس فضايقهم الموارنة من الخارج عند حصارها : ولهذا عزموا على التنكيل اولاً بموارنة جبة بشراي وجوارها مما يلي هذه المدينة حتى يضعفوهم ويأمنوا شرهم : فدمقوا عليهم بغتة

<sup>(</sup>۱) كما اشار البابا الاسكندر الوابع في احدى بطاقاته الى بطرير كهم سمعان سنة ١٢٤٥ الى سنة ١٢٧٧ وذكره البابا بناديكتوس الرابع عشر في احدى خطبه ورسائله المشهورة: وغيره من المؤرخين المعتبرين

سنة ١٢٨٣ وقتلوا منهم ونهبوا قراهم واحرقوها ثم تركوهم وشأنهم . وبعد مدة اي في سنة ١٢٨٧ رجعوا الى محاصرة طرابلس ففتحوها بالقوة القاهرة : وكان اهل كسروان قد اتواهذه المرة لنجدتها ولكنهم عادوا بالخيبة والفشل وحركوا ضغائن المسلمين عليهم حتى اخذوا منذ ذاك الحين يتحينون الفرص للانتقام منهم والتنكيل بهم كما كانوا قد فعلوا باخوانهم اهل جبة بشراي (١)

الا ان اهل كسروان قد تحسبوا لهو لا، الاعدا، وكانوا قد كثروا وعظمت شو كتهم بمن انحاز الى بلادهم من الافرنج الذين نجوا من المسلمين عند فتح بلادهم، ولذلك قد تحفزوا جميعاً لملاقاة اعدائهم الذين زحفوا عليهم سنة ١٢٩٧ ففتكوا بهم وهزموهم شر هزيمة (٢): ثم في سنة ١٣٠٧ حيث تغلبوا عليهم ايضاً ونكاوا بهم (٣)، فتألب اذ ذاك عليهم المسلمون من كل جانب واخذوهم على غرة وضربوهم الضربة القاضية بكل قوتهم حتى كسروهم ودخلوا بلادهم عنوة فنهبوها

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ العلامة الدويهي

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ بيروت لصالح بن يحيى : والعلامة الدريعي ايضاً

 <sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الدويهي: وتاريخ صالح بن يحيى عن رواية النواوي
 والصلاح الكتبي٠

واحرقوها حتى تركوها قاعاً صفصفاً: ولم ينج من سيفهم الا الطوال العمر الذين تفرقوا ايدي سبا في البلاد . وقد تم ذلك في القسم الثاني من سنة ١٣٠٥ وخلا كسروان كله من السكان . وامر الملك الناصر محمد بن قلاوون تركمان الكورة ان ينزلوا في ساحله وهم الامرا، آل عساف ليحافظوا عليه من الافرنج: وكان دركهم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد وجسر المعاملتين تحت غزير (١)

#### \*\*\*

وبعد ان استوثق الامر للمسلمين في كل سورية اخذ اكبرهم بالتزاحم على الحكم عليها او على بعض ايالاتها . وجرت لذلك حروب شتى بين الاحزاب مما شغلهم عن الموارنة الذين استكنوا في المواطن التي سلمت لهم في شالي لبنان من نهر ابراهيم الى جبة بشراي في مشارف الجبل دون السواحل (٢) . فكان هذا الخلاف بين المسلمين رحمة بالموارنة

(١) راجع ناريخ العلامة الدويهي: وصالح بن يحيى : وكتاب اخبار الاعيان: وناديخ الغرر الحسان : ومختصر ناريخ لبنان للشدياق انطونيوس الي خطار الخ.

 (٢) وفي هذا العصر كان مقام بطاركتهم واكثر اساقفتهم في بلاد جبيل تارة في يانوح واخرى في ميفوق وجوارها على ما جا. في الاثار وفي سلسلة هو لا. البطاركة للعلامة الدويهي نفسه . المساكين من فضل العناية الصمدانية: فانتهزوا هذه الفرصة لتدبير شو ونهم الداخلية وترتيبها على ما يوافق احوالهم في هاتيك الظروف الصعبة، وقد اهتم البطاركة والاساقفة بالاتفاق مع اعيانهم واقاموا لهم زعما، منهم سموهم مقد مين لكل بلدة كبيرة وما جاورها من القرى الصغيرة مقدماً يرجع الجميع اليه في اختلافاتهم الزمنية ودعاويهم واقامة القسط والعدل بينهم (۱)، وكان البطاركة يرسمون هو لا، المقدمين شدايقة اي بالدرجات الصغار من درجات الكهنوت ليكون لمم التقدم في الكنيسة ايضاً على سائر العلمانيين الذين تحت سلطتهم، فتقررت على هذا الوجه وظيفة المقدمية وكانت تنتقل بالميراث الى الاعقاب دون اقل معارضة

وعلى تراخي الايام عظم امر هو لا المقدمين وظهر خاصة في احسن مجاليه في جبة بشراي لانها اخصب واغنى بقعة في بلاد الموادنة تلك الايام واكثرها سكاناً . وفي سنة ١٣٨٨ قد رمت الصدفة اليها بالملك الظاهر برقوق سلطان مصر وسودية بعد انكساده في حرب جرت له مع الناصري يلبغا وتمربغا

<sup>(</sup>١) وذلك على نحو ما كان من قبل عندهم من قبل الصليبيين وفي عهدهم اذ كانوا يسمون زعماءهم هو لا. • روسا » : طالع مذكرات بوغنوت بشأن نظام الاراضي التي اسسها الافرنج في سورية ص ٧٣ .

منطاش، فتوارى من وجه اعدائه متخفياً حتى بلغ الجبة حيث اضافه الشدياق يعقوب بن ايوب مقدم بشراي بكل اكرام: فاثبت له الملك الظاهر ولذريته من بعده المقدمية على كل الجبة بوثيقة كتبها له على صفيحة من نحاس (١). فحكم هذا المقدم يعقوب بلاد الجبة بكل عدل واستقامة وحكمة وتودءة حتى ملك الامان والسلام في ايام حكمه وعم كل البلاد فامها بعض النصارى من الجهات للتمتع بالراحة والحرية فيها (٢)

وتوفي المقدم يعقوب في خلال سنة ١٤٤٤ فخلفه أي المقدمية على جبة بشراي اولاده بالتوارث. وقد حكموها نظيره بالاستقلال التام الى ان انقرضت ذريته سنة ١٥٤٧ بمقتل آخر

 <sup>(</sup>١) عن الدويهي وحمزة بن سباط . وعن الغرر الحسان . وكتاب اخبار الاعيان .

<sup>(</sup>٢) وذكر العلامة الدويهي : ان في سنة ١٤٤٠ ترك البطريرك يوحنا الجاجي كرسيه في ديرسيدة ميفوق في اعالي بلاد جبيل مما يلي بلاد البترون وساد الى دير قنوبين الذي في وادي قديشا ( اي الوادي المقدس ) من ادض جبة بشراي واتخذه كرسياً له لكثرة ماكان من الامان والسلام في هذه الاقطاعة تحت حماية المقدم يعقوب واولاده . وكان في صحبة هذا البطريرك الاسقف شمعون من مشمش التي في اعالي بلاد جبيل ومن ذاك الحين صاد دير قنوبين المذكور كرسياً لبطاركة الطائفة المارونية .

احفاده المقدم عبد المنعم حنا . وقد تسببت بقتله ست الملوك اخذًا بثار زوجها كال الدين بن عجرمة مقدم قيطو الذي كان في سنة ١٥١٩ قد طمع بالحكم على جبة بشراي اذ كان المقدم يوحنا هذا قاصرًا : واذ بلغ اشده قتل في سنة ١٥٣٧ تخلصاً من طمعه

#### \* \* \*

وفي سنة ١٥١٧ قد تم فتوح سورية للسلطان سليم العثاني على ما مشهور ، واذ استتب له الاص فيها استدعى اليه أمرا البلدان وفي جملتهم امرا ، جنوبي لبنان من المسلمين وهم الامير عساف التركماني من كسروان والامير فخر الدين الاول ابن معن (١) من الشوف والامير جمال الدين الثنوخي اليمني من الغرب ، فولى الاول على بلاد كسروان وجبيل والثاني على بلاد الشوف والثالث على بلاد الغرب : وفرض على كل من بلاد الشوف والثالث على بلاد الغرب : وفرض على كل من هذه المقاطعات مبلغاً زهيداً من المال غزينة السلطنة أيجمع من اهاليها بنسبة الاملاك والاعناق ، وقد رحم بلاد كسروان كثيراً لقلة السكان فيه من بعد خرابه ففرض عليه سبعماية

 <sup>(</sup>١) وفي تاريخ الدويهي انه الامير قرقاز بن يونس وانا الاصح ما «ويناه هنا عن كتاب الغرر الحسان وعن كتاب تاريخ اخبار الاعيان إلاستناد الى تاريخ حمزة بن سباط .

سلطاني كل سنة (١) .

فخيم السلام والامان في عهـ د الامير عساف على بلاد كسروان واخذ الناس يو مونه من كل جانب لما كان فيه من الراحة والرفق. وقد رجع اليه جمهور من الموارنة من نواحي طرابلس وجرد بلاد جبيل ممن كانوا قد نزحوا عنه عند خرابه سنة ١٣٠٥ ومن سواهم : وكان في جملة من هاجر اليه من يانوح التي في جبة المنيطرة الشيخ حبيش بن موسى ابن عبدالله ميخائيل : فسكن في بلدة غزير (حيث كان امير البلاد) وله ولدان يوسف وسليان . ولموضع ذكائهم وتهذيبهم قربهم الامير عساف اليه واتخذهم كتبة له ومدبرين لاموره في ادارة البلاد فاستأنس الموارنة بهم . وبعد وفاة الامير عساف سنة ١٥١٨ م استأثر بالولاية ابنه الامير قاتبيه بعد ان اغتال اخويه الامير حسن والامير حسين فنفي الشيخ سليان والشيخ يوسف ولدي حبيش الى مصر لانهما كانا من حزب اخويه . ثم توفي هذا

<sup>(</sup>۱) وهو عبارة عن ثلثي القرش الاسدي كا قال الدويهي · او عن الثلاثين غرشاً كما جا في الغرد الحسان · وقد جا ، في الفرمان السلطاني الذي تولى بمقتضاه الشيخ ابي نوفل الحازن على مقاطعة كسروان : ان مال هذه المقاطعة المفروض انما هو ثمانية وعشرون الف غرش ليس الا وهو بتاريخ ١٦٧١

الامير بلا عقب سنة ١٥٢٣ فتولى على هذه الاقطاعة مكانه الامير منصور ابن اخيه الامير حسن واسترجع الشيخين يوسف وسليان حبيش من مصر واتخذها مديرين له كاكاناعلى عهد ابيه وجده وقد عظم بها على عهده شأن الموارنة في بلاد كسروان و كثرت مهاجرتهم اليه و

وكان الامير منصور ذا شجاعة وشهامة وعدل واستقامة وقد امتدت ولايته منذ نحو سنة ١٥٤٧ الى جبة بشراي (١) وقد بي واليا نحو ستين سنة كانت كلها راحة وامان واستلم الحكم بعده على هذه الولاية ابنه الامير محمد مدة عشر سنين ولم يكن أقل من والده حكمة وشجاعة وعدلاً وقد استبق على تدبيره المشايخ آل حبيش الى ان قتله غيلة سنة ١٥٩٠ وهو بلا عقب يوسف باشا سيفا والي طرابلس من الامراه

<sup>(</sup>۱) ان امتداد ولاية هذا الامير التركماني الى جبة بشراي اغا كان لانه بعد انقراض سلالة المقدم يعقوب سنة ١٥٤٧ كما رأيت اخذ اعيان هذه الجهة يتزاجمون على حكمها بججة مالهم من الصلة بسلالته ، وقد كثر التشايع والتحاسد بينهم حتى اضطروا اخيرًا الى الالتجاء اولاً الى هذا الامير منصور ثم الى حكام طرابلس وغيرهم بكل وسيلة حتى يقروهم على المقدمية والحكم او يستبدلوا احدهم بالآخر لقاء مال يبذله لهم او يزيده على من سبقه ، وهكذا ضعفت احوالهم ولكن بجيث لم تتغير طريقة الحكم بالاستقلال كما جرت عوائدهم .

آل سيفا التركان في بلاد عكاد: واختص لنفسه كل ميراث هو لا الامراء من ولاية واملاك بعد ان اغتال هذا الامير الذي انقرضت به ذرية آل عساف وتزوج بارملته سنة ١٥٩٣ ونكب المشايخ آل حبيش حتى لم يبق منهم سوى ولدين لاذا بحمى الامير محمد بن جمال الدين في الشويفات وهما يونس وحبيش .



وكان في هذه الاثناء قد ظهر المشايخ آل الخاذن في كسروان وهم ممن نزحوا اليه من الموارنة من قرية جاج في أعالي بلاد جبيل منذ سنة ١٥٤٥ وقد اخفوا عندهم الامير فخر الدين المعني وأخاه الامير يونس بعد قتل ابيها الامير قرقاز حاكم بلاد الشوف اذكانا قاصرين وربوها عندهم تربية حسنة بين اولادهم الى ان بلغا اشدها وراقت الاحوال فرجعا الى استلام ولاية ابيها بلا منازع منذ سنة ١٥٨٥ وقد تولى الحكم اكبرها الامير فخر الدين الثاني وكان بطلاً هماماً وشها كرياً ذا عقل ثاقب ورأي صائب فاتخذ مربيه وكفيله الشيخ ابا صقر ابراهيم الحازن مدبراً ومستشاراً له: واخاه الشيخ ابا صافي رباحاً دهقاناً لادارة املاكه وماليته .

فعند انقراض سلالة آل عساف من كسروان واستيلاء يوسف باشا سيفاعلي ولايتهم وميراثهم بدون حق انتهز الشيخ ابو صقر الفرصة وأخـــذيزين للامير فخر الدين ان يزاحم ابن سيفا المذكور على حكم بلاد كسروان وجبيل ويسهل له ضم هذه الاقطاعة الى ولايته لانه احق بها بعد انقراض امرائها آل عساف من هـ ذا المعتدي : حتى نهض في سنة ١٥٩٨ لمقاتلته . وكانت في خلال هذه السنة وقعة نهر الكلب بين الامير فخر الدين بن معن وبين يوسف باشا ابن سيفا بسبب حم بلاد كسروان وكانت الكسرة على ابن سيفا وقتل ابن اخيه الامير على وتشتت جيشه . واما الامير فخر الدين فتولى حكم بيروت وكسروان سنة واحدة ثم تركهما برضاه لابن سيفا وسار الى الشوف (١) والظاهر ان الامير فخر الدين لم يفلح اذ ذاك مع رجال الدولة الذين اجبروه على ترك هذه الاقطاعة وشأنها : ولكنه لم يسكت عنها بــل اخذ يسعى بضمها الى ولايته متعهد أبتوريد مالها لخزينة الدولة . ولما تم له هذا الامر اعاد الكرة على ابن سيفا في خلال سنة ١٦٠٥ وكانت وقعــة جونية بينها فدارت الدائرة على ابن سيفا : فولى الامير فخر الدين من قبله على غزير ابن المسلماني وبقي هو في الشوف الى

<sup>(</sup>١) عن الدويمي حرفياً

ان ولى الوزير مراد باشا اذ كان في حلب سنة ١٦٠٧ على سنجقية صيدا وبيروت وغزير الاميرعليًّا ابن الامير فخر الدين بوثيقة رسمية (١).

وكان الشيخ ابو نادر ابن الشيخ صقر الخازن قد خلف والده في تدبير الامرا. آل معن منذ سنة ١٦٠٠ ولم يكن اقل منه حكمة ودراية . وقد تولى ايضاً قيادة عساكرهم لانه كان بطلاً مغوارًا اشتهرت شجاعته ودربته في الحرب حتى جلب النصر لمواليه في عدة مواقع شهيرة جا، ذكرها مع الثناء عليه في تاريخ الغرر الحسان وتاريخ ابن سباط. وكان الامراء آل معن يجبونه كثير ا ويجـــلون قدره لانهم خبروا اخلاصه وتفانيه في سبيل مجدهم في السرا، والضرا، وخصوصاً عند نكبة الامير فخر الدين واضطراره الى الهرب من وجه اعدائه الى بلاد تسكانة في ايتالية . فتولى اخوه الامير يونس الحكم مكانه في غيابه : وإذ استتب له الإمر اراد أن يكافئ الشيخ ابا نادر على اخلاصه فولاه على كسروان وسائر البلدان التابعة له : وقد ولى معه على هذه الاقطاعة مماوكه ذا الفقار لئلا يثير غضب المسلمين الذين كان معظم سكانها منهم بتولية نصراني عليهم.

<sup>(</sup>١) عن الدويهي

واذ رجع الأمير فخر الدين من منفاه اقره وحده على ولاية كسروان .ثم استولى الامير على جبيل ثم على جبة بشراي وولاه مع عمه ابي صافي رباح عليها ايضاً : وكان يتقدم في الحكم والنفوذيوماً فيوماً . وقد قال فيه العلامة الدويهي معاصره عند ذكر وفاته سنة ١٦٤٧ انه في اول تموز من هذه السنة كانت وفاة الشيخ ابي نادرابن ابي صقر ابن الحازن مدبر الامير فخر الدين بن معن : تولى بلاد كسروان وجبيل والبترون وجبة بشراي والمرقب : وكان ذا غيرة على امور الدين فخلفه ولده الشيخ ابو نوفل نادر وزاد غيرة ومكارم على والده . .

\*\*\*

وقد اشتهر الشيخ ابو نوف لى برصانته وحكمته واصالة رأيه وهمته وشجاعته وشدة غيرته على الموارئة وسائر المسيحيين وقد استقل بالحكم على بلاد كسروان فمد عليه سرادق الامان وكان المتاولة قد اخذوا يمتدون في بلاد جبيل والبترون ويمدون سيطرتهم عليها ويضايقون الموارنة فيها حتى كثرت مهاجرتهم الى بلاد كسروان والمتن والشوف تحت رعاية آل معن الذين كانوا يميلون اليهم كل الميل ويستخلصونهم على

كل أحد (١) .

وقد تجددت في هذا العصر حماية الدولة الفرنساوية للموارنة بمقتضى الخط الشريف الصادر من لدن الملك لويس الرابع عشر سنة ١٦٤٩ . وفي سنة ١٦٥٩ قد وضع هذا الملك العظيم الشأن الشيخ ابا نوفل الخازن وذريته تحت حماية الدولة الفرنساوية العظمى وخولهم كل ما للفرنسيين المولودين في نفس فرنسة من الحقوق والانعامات . ثم في سنة ١٦٦٢ قد جعله قنصلاً لفرنسة في بيروت بوثيقة رسمية منه : وقد عرفه بهذه الوظيفة واثبتها له السلطان محمد الرابع بفرمان مو رخ في سنة ١١٠٤ هـ ( وهي سنة ١٦٦٢ م ) . وفي سنة ١١٧١ قــــد اثبت السلطان الولاية على مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير (كذا في الاصل) للشيخ ابي نوفل وذربتـــه بفرمان عال ِ فاستتب له الامر على هذه المقاطعات بدون منازع واستقل بها هو وذريته الى سنة ١٨٦٠ كها هو مشهور : الا مقاطعة بكفيا التي ولى عليها الامير حيذر الشهابي الامراء آل ابي اللمع

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الدويهي في تاريخ سنة ۱۹۳۳ واصفاً الامير فخر الدين . بعد مقتله في الاستانة ما مو داه « وفي ايام الامير فخر الدين ارتفعت رو وس النصارى . . . . وكان اكثر عسكره منهم ومدبريه وخدمه من الموارنة »

بطلب اهاليها ورضى المشايخ الخوازنة وجعلها اقطاعة لهم : وقد تنصر هو لا الامرا فيما بعد وصاروا موارنة . ومن ثم قد استوثق الامر للموارنة في هذا العصر في بلاد كسروان وفي جبة بشراي على الخصوص وحكموا ذاتهم بذاتهم مستقلين استقلالاً نوعياً دون ان يعارضهم احد في امورهم الدينية والمدنية .

## \* \* \*

على انه قد تولى حكم جبة بشراي في سنة ١٦٤١ رجل من الشوف يقال له المقدم زين الدين ابن الصواف بعد مقتل حاكمها الشيخ ابي الذيب حنا ابن الشماس جرجس الاهدني : وكان هذا اول حاكم على الجبة من غير الموارنة وقد أرفق مع ذلك برجل منهم في الحكم يقال له ابو عون الجميل (١) من بكفيا . فلم يهن ذلك على الشيخ ابي دزق البشعلاني الماروني (٢)

<sup>(</sup>١) جاء في نسخة تاريخ الدويهي المطبوعة في بيروت انه " ابو عون جمعة " كما اثبتناه في الطبعة الاولى من كتابنا هذا : الا اذنا فهمنا من بعض الثقاة من اهل بكفيا انه " الجميل " كما اثبتناه هنا : واغا " جمعة " من نحريف النساخ : ثم رأجعنا الان النسخ الخطية التي وصلت ليدنا من ناريخ الدويهي فاذا هو فيها " ابو عون الغمه "

<sup>(</sup>٢) راجع بشأنه وشأن ﴿ لاده تاريخ الموارنة للعلامة الدويعي :

الذي نال مجاهه وحصافة عقله وحسن سياست في هذا العصر من التقدم ونفوذ الكلمة ما جعل ولاة طرابلس يتخذونه مديرًا ومستشارًا لهم منذ سنة ١٦٤٤ فتقلب في هذه الوظيفة على حسب تقلب الولاة ، واذ تربع فيها على عهد ولاية عمر باشا سنة ١٦٤٩ انتهز الفرصة فاسند الحكم على جبة بشراي الى اخيه الشيخ ابي صعب ، الا انه في سنة ١٦٥١ قد عزله مصطفى الك الصهيوني مناظر اخيه الشيخ ابي دزق اذ تغلب عليه واخذ وظيفته وولى على جبة بشراي أبا شاهين علياً بن العجال من بشناتة

واذرأى اهل الجبة ان اليد الاجنبية قد امتدت اليهم بحيث لم يستطيعوا ردها عنهم بسبب تضعضع احوالهم عمدوا لى مخابرة الشيخ سرحان ابي حماده من مشايخ المتاولة الذين في جوادهم في امر تولية واحد من عائلته عليهم بشرط ان لا يعرض لهم في ثلاثة امور وهي الدين والعرض والدم (١).

تاريخ سورية للمطران يوسف الدبس المشهور. وكتاب سياحة دي روش ني لبنان على عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا العظيم.

و (١) ان هذه الامور الثلاثة التي ضن بها الموارنة على هـــــــذا الحاكم لاجنبي انما هي خلاصة معنى الاستقلال الذي كانوا يحرصون على سلامته كل الحرص ولا يطيقون ان يمس في اركانه هذه الثلاثة كما سنبينه فيا يلي.

فقدم لهم ابن عمه الشيخ احمد عيادة الذي قبل بذلك : وسعى الجميع لدي والي طرابلس محمد باشا الكبري فولاه على الجبة سنة ١٦٥٤: فسار في الرعية مسير العدل والاستقامة . ولكن بعد سنتين قدعزله محمد اغا الطباخ والي طرابلس وولى مكانه المقدم فارس بن مراد ابن ابي اللمع من المتن . ثم نقله سنة ١٦٥٨ الى بلاد عكاد وولى مكانه على الجبة المقدم قاتبيه ابن الشاعر على يد الامير ملحم المعنى واستوفى المال الشيخ ابو نوفل الخازن . واستمر الحال على ذلك الى سنة ١٦٧٤ : فارسل حسن باشا والي طرابلس اذ ذاك الى الجبة من قبل ه رجلاً يقال له ابراهيم اغا فتقرب اليه الشيخ ابو كرم بشاره الاهدني والشيخ ابو شديد غصيبي ابن كيروز البشراني وكانا صاحبي الكلمة النافذة عنده : واذعاد ابراهيم اغا الى مولاه حسن باشا سنة ١٦٧٦ ولى على الجبة بايعازه الشيخ ابا كرم بشاره . وفي سنة ١٦٧٧ تولى عــلى ايالة طرابلس محمد باشا الذي رفع الاضطهاد عن بيت حماده وارجع اليهم اقطاعاتهم وولى الشيخ احمد عيادة نفسه حكم جبة بشراي . والظاهر ان هذا الشيخ قد أراد هذه المرة أن يستبد في الرعية ويخلف الشرط الذي كان اشترطه اهل الجبة عليه حين رضوا بولايته عليهم فعارضه البطريرك اسطفانوس الدويهي اشد المعارضة . وفي سنة١٦٨٣ الهجر هذا البطريرك الجبة بسبب ذلك كما اخبر هو عن نفسه في تاريخ هذه السنة لاجئاً الى الامير ملحم المعني في دير القمر فاسكنه هذا في قرية بجدل معوش التي كانت كلها للموارنة(١) فاقام فيها سنتين وحيننذ حضر اهل الجبة الى الامير برسائل الحضوع من المشايخ اولاد احمد عيادة وبها يقسمون ان لا يعودوا الى تغيير شروطهم معه فرجع البطريرك مع الوفد الى كرسيه في جبة بشراي بكل اكرام .

الا انه في اواسط سنة ١٦٩٢ قد ولى علي باشا والي ايالة طرابلس الشيخ ميخانيل بن نحلوس الاهدني على جبة بشراي وزاوية رشعين معاً . وهو ابن اخت الشيخ ابي كرم بشاره

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ سنة ١٦٥٩ من تاريخ العلامة الدويهي ، ان البطريرك يوحنا مخلوف الاهدني قد اضطر ان يرحل في هذه السنة عن جبة بشراي الى بلاد الشوف لائذ المجمى الامير فخر الدين المعني بسبب كثرة المظالم التي حلت بها من القشلاق ومن المقدم خاطر بن رعد الحصروني ، فتلقاه الامير بكل حفاوة واكرام ، واتقى قبل ذلك عدة ان وقعت فتنة بين المسلمين سكان قرية مجدل معوش في الشوف كثرت فيها القتلي من الجانبين حتى اضطر الجميع اخيرا الى هجر قريتهم ، فاشتراها منهم الامير على ابن الامير فخر الدين باثني عشر الفاً وكاف النصارى بدفعها فدفعوها وتوطنوا هذه القرية ، فنذل البطريرك بينهم وبني له فيها كنيسة وداراً لسكناه واستمر هناك مدة غير قليلة ،

المذكور آنفاً (١) . وبعد مدة قد اغتاله رجل من المتاولة يقال له ابن الشقراني في الضنية فعادت الولاية على الجبة الى بيت احمد حماده (٢) واستمر من ذاك الحين حكمها بيد المتاولة الى منتصف القرن الثامن عشر ، وقد سلكوا في الرعية مسلك العدل والانصاف مع المحافظة على استقلال الموارنة في امور الدين والعرض والدم على مقتضى الشروط السابق ذكرها : فلك السلام والامن في ربوعهم كل هذه المدة ،

(١) يظهر ان هذا ابن نحاوس كان من الابطال المشهورين بدليل البيت الآتي من الاغاني الشعبية الزجلية التي وصلت الينا بالتواتر منهاتيك الايام وهو :

يحرس دينك يا نحاوس \* حميت الضيعه بالدبوس جامع رشعين هديته \* وبزغرتا دقيت ناقوس

ومن ذاك الحين تملك اهل اهدن قرية زغرتا الشهيرة على ضفاف نهر رشعين في زاوية طرابلس •

(٢) والظاهر انهم عند اول رجوعهم الى حكم الجبة هـذه المرة كانوا اشرس منهم في المرة الاولى: ويدل على ذلك حادثة كبيرهم اذ ذاك الشيخ عيسى مع البطريرك الدويهي على مـا جا. في تاريخ سيرة حياته المنشورة في اول كتاب تاريخه المذكور مرارًا: وقد انتصر له المشائخ آل الحازن الذين جاوًا برجال كسروان الى الجبة ليثأروا له مما حمل المتاولة ان يلجأوا اليه للنجاة منهم .

ولكن هو لا المتاولة لم يستطيعوا أن يغيروا طباعهم السيئة من حيث الاستبداد والجور مــدةً طويلة بل عكف اولادهم من بعدهم منه نسنة ١٧٥٠ على الظلم والاعتساف والسلب والنهب والقتـــل حتى ضج الاهلون من ذلك واخذ مشايخ القرى من الموارنة يتآمرون على الثورة عليهم والتخلص من نيرهم القاسي. وفي سنة ١٧٥٩ نهضوا نهضة واحدة واصلوا المتاولة حرباً هائلة كانت بدايتها في اهدن حتى اخرجوهم من الجبة بقرع السيف واستولوا على املاكهم وبكاليكهم .وقد طاب ذلك لوالي طرابلس الذي كان يكره المتساولة كرهاً شديدًا بسبب كثرة تعدياتهم في ايالته فاسند اعل الجبة في المواقع التي حصلت بعد ذلك بينهم وبين هو لا المتاولة : حتى ضعفوا في كل جبل لبنان ورحل القسم الاكبر منهم الى بلاد بعلبك . وكان آخر من ضربهم الضربة القاضية الشيخ سعد المحوري الماروني المشهور مدبر أمور الامير يوسف الشهابي فزحف عليهم برجاله سنة ١٧٧٧ بام الامير لانهم كانوا تسطوا على الامير بشير حيذر نائبه في جهات العاقوره . وقــد نكل بهم الشيخ سعد تنكيلاً واسر مشايخهم وجاء بهم مصفدين الى مولاه .

اما مشايخ الجبة فمن بعد اخراج المتاولة منها قـــد اتفقوا ١٩ على قسمة البلاد فيا بينهم الى منطقات يحكم كل منهم منطقة منها كاكانت مقسمة على عهد المتاولة: فلم يعارضهم والي طرابلس بذلك اذ قد تعهدوا له بتقديم المال المفروض للخزينة على هذه البلاد ، وفي سنه ١٧٦٤ قد تولى على كل جبل لبنان الامير منصور ابن الامير حيذر موسى الشهابي ، واذ مشل مشايخ الجبة بين يديه اقرهم على حكم بلادهم بحسب ما اتفقوا عليه : فاستمروا على هذه الحال الى ان غيرها نظام لبنان الجديد سنة ١٨٦١ .

\*\*\*

وكان فرع من عائلة بيت الرز الذين هاجروا من بقوفا التي بجواد اهدن في جبة بشراي الى قرية كفرحودا في زاوية دشعين قد تقدم منذ اواسط القرن السابع عشر عند مقدمي الزاوية من بني الشاعر : وقد عرف هذا الفرع فيا بعد بالمشايخ بني الظاهر من جدهم ابي شديد ظاهر ، فهو لا ، قد اقتنوا املاكا واسعة في ذاك الوادي الخصيب وعظم جاههم حتى استأنس بهم الموادنة و كثر عديدهم هناك بقدر ماكان يقل عدد بني الشاعر واتباعهم ، واذ سنحت الفرصة لهو لا ، المشابخ آل الظاهر قوساوا بكل الوسائل لدى والي طرابلس حتى ضمنهم مال الزاوية واسند اليهم بالتالي الحكم عليها جميعها ، فأحسنوا السير

والتصرف بكل استقامة وحكمة وكانت تنتقل الولاية على هذه المقاطعة بطريق التوارث الى احفادهم كالعادة: وكان الحكام يقر ونهم عليها لانهم لم يكونوا يتأخرون بدفع مالها المضروب ولم يكن لهم من مزاحم، وقد امتدت صولتهم على كل جوادهم ووقعت هيئتهم في القلوب خصوصاً في ايام احدهم الشيخ كنعان الظاهر البطل الشهير الذي حمى الزاوية بسيفه من تعديات المسلمين الى ان قتل في طرابلس شهيداً في خلال سنة ١٧٤١ (١): وقد استمر حكم الزاوية التي صارت مأهولة كلها بالموارنة في يد هو لا، المشايخ الكرام الذي كانوا عوناً للدين والدنيا الى ان الغي حكم المقاطعات بنظام سنة ١٨٦١.

وفي نحو سنة ١٧٠٠ قد هاجر من قرية غوسطا في بلاد كسروان الخوري صالح مبارك بعائلته الى بلاد الشوف وسكن قرية رشميا: حيث كان الموارنة فكثر عديدهم، وكان احد اولاده المدعو عبدالله رجلاً هماماً وبطلاً مغواراً فابلى بلات حسناً واسر أميرين من اليمنية في موقعة عين داره الشهيرة التي جرت سنة ١٧١١ بين الأمير حيذر موسى الشهابي والي جبل لبنان وبين يوسف علم الدين اليمني مزاحمه، وبعد ان تم جبل لبنان وبين يوسف علم الدين اليمني مزاحمه، وبعد ان تم الراء والعلامة الدويهي لهذه السنة وما قبلها .

النصر للامير حيذر واستتب له الامر كافأ الشيخ عبدالله الخوري صالح مبارك المذكور باقطاعه قرية رشميا (١) ٠ وقد تقدم من اولاده الشيخ سعد الخوري ثم والده الشيخ غندور الخوري عند الامير يوسف الشهابي اذ تولى حكم جبل لبنان واشتهرا شهرة زائدة في شهامتها وحسن تدبيرها وسياستهما: فافادا الطائفة المارونية فوائد تذكر من كل وجه: وتولى الثاني منها قنصلية فرنسة في بيروت بامر الملك لويس السادس عشر: وولاه الامير يوسف ايضاً على مجدل معوش ووادي الست وبحمدون وعين تراز في بلاد الشوف فكان خير معين لنصارى هاتيك الجهات: وبقيت هذه الولاية في عائلته الى ان الغيت بنظام سنة ١٨٦١.

وفي سنة ١٧٧٣ قد ولى الامير يوسف الشهابي ايضاً على بلاد البترون الشيخ سمعان ابن الشيخ يعقوب البيطاد من غوسطا واقطعها له ولذريته من بعده فاعتنى بتعميرها بعد خرابها وباخراج المتاولة منها . وكثرت على عهده مهاجرة الموادنة اليها من كل الجهات حتى صادت كلها تقريباً في مدة وجيزة مارونية وكثرت فيها الاديار والكنائس والمدارس بسبب

<sup>(</sup>١) وعبد الله هذا قد صار فيما بعد كاهناً وبقي على السمه وهو جد فرع بني السعد من المشايخ آل الخوري في رشمياً ·

الآمان الذي خيم عليها في عهده : وقد بقيت في يد ذريته الى نظام سنة ١٨٦١

وفي سنة ١٧٧١ قـــد اقطع الامير يوسف الشهابي ايضاً للشيخ رامح بن حيذر بن قيس الخازن قرية جاج وقرية ترتج وقرية لحفد وغيرها في صرود بلاد جبيل بقصد ان يحميها من تعديات المتاولة . فانتقل الشيخ المذكور بعائلته الى السكني في سقى لحفد (١) واتى معه ببعض العيال من اهالي عشقوت وعجلتون والزوق من بلاد كسروان فاسكنهم في قرية جاج تعزيزًا للموارنة في تلك الناحية حتى حفظها من تعــديات المتاولة ، وبقيت هذه الاقطاعة تحت حكمه وحكم ذريته الى نظام ١٨٦١ . و كثر الموارنة هذه الايام في كل بلاد جبيل حتى صارت كلها لهم الأقسماً من وادي علمات ومن جبة المنيطرة حيث لم يزل لهو لا المتاولة بقية ضعيفة لا يعتدبها وفي هذه السنة نفسها قد اسند الامير يوسف المشار اليه الحكم على اقطاعة الفتوح الى المشايخ آل الدحداح الذين كانوا من مدبريه و كتَّابه . وكانت هذه الاقطاعة على عهـــدة بعض

المشايخ المتاولة منذ عهد بعيد فأخذ الموارنة يتسربون اليها من-

 <sup>(</sup>۱) وهي مزرعة متوسطة بين هذه القرى دعيت بهذا الاسم لغزارة مياهها وخصب ارضها٠

كل ناحية ويتملكون فيها . وقــد كثروا اولاً بسبب نفوذ الشيخ يوسف الدحداح عند الشيخ اسماعيل حمادة صاحب الفتوح: الذي دخل عنده اولا بصفة كاتب وانتقل بعائلت م من قرية العاقورة وسكن هذه المقاطعة منذ سنة ١٧٠٥ حيث وهب له الشيخ اسماعيل بعض العقارات الواسعة : ثم انتقل الى قرية عرامون في كسروان حيث توطن بتاتاً . وقد ضعف امر المتاولة في الفتوح بقدر ما تقوى العنصر الماروني حتى لم يبق من الأولين الا بعض البيوت في مزارع مخصوصة بهم. ومن ثم فنذ ١٧٧١ قـــ صارت هذه الاقطاعة تحت حكم المشايخ الدحادحة الذين ساروا في الرعية سير العدل والانصاف وقد نالؤا من النفوذ معظمه عند الامير يوسف والي الجبل(١) ثم عند الامير بشير الشهابي المعروف بالكبير . وقد بقيت هذه اقطاعة الفتوح على عهدتهم الى نظام سنة ١٨٦١ .

杂杂杂

فكل لبيب يرى مما ذكرناه حتى الآن ان الموارنة سكان جبل لبنان قدكانوا منذ القديم حتى اوائل القرن السادس عشر من القرون المسيحية مستقلين استقلالاً تاماً او على الاقل

 <sup>(</sup>١) وقد انعم عليهم هذا الامير ايضاً لقاء خدماتهم الجليلة ببعض المعقادات في ساحل بلاد جبيل حيث توطن قسم منهم في مزرعة « بلاط » .

توعياً في البلاد التي سكنوها من جبل لبنان وحدهم فكانوا يحكمون ذاتهم بتام الحرية في امورهم الدينية والزمنية على مقتضى شرائعهم المختصة بهم وقد رتبواكل امورهم ونصبوا حكامهم منهم ولهم تخصيصاً بالاتفاق مع بطرير كهم واساقفتهم دون ان يعارضهم أو يسيطر عليهم احد من الاجانب: الا ما نكبهم به بعض الغزاة موقتاً لمطمع أو جسر مغنم دون أن يستولي احد عليهم أو يتحرش لامورهم الداخلية أو لاحوالهم الخصوصية مما يتعلق على قولهم " بالدين والعرض والدم " . الخصوصية مما يتعلق على قولهم " بالدين عليه كل القصد من الحرص . المتقلالهم وهو ما كانوا في كل زمان حريصين عليه كل الحرص . الحرص .

ومن بعد فتح الدولة العثمانية لسودية في الربع الاول من القرن السادس عشر وتولية الامراء المسلمين على الغرب والشوف وبلاد كسروان وجبيل كما رأيت قد استمر الموارنة على عوائدهم واستقلالهم الداخلي خاصة في جبة بشراي حيث لم يزعجهم احد حتى انقرضت سلالة مقدمي الجبة سنة ١٥٤٧ من ذرية الشدياق يعقوب بن ايوب ، فتزاحم مشايخ الجبة واعيانها بعد ذلك على الحكم واضطر بعضهم ان يلجأ الى حكام طرابلس وبعضهم الى الامير منصور عساف في كسروان حتى طرابلس وبعضهم الى الامير منصور عساف في كسروان حتى

يسندوهم ضد معارضيهم في الولاية . وهكذا امتدت اليهم اليد الاجنبية ولكن دون ان تمس جوهر استقلالهم النوعي وحريتهم الذاتية خاصة من جهــة الدين والعرض والدم . واستمروا على هذه الحال الى ان كانت سنة ١٦٤١ فتولى الحكم على جبة بشراي رجل اجنبي من الشوف ومعه رجل ماروني من بكفياكا مر بك آنفاً . واخذ الحكام منــذ ذاك الحين يتوالون عليهم تأرة منهم وتارة من الاجانب الى اواخر القرن السابع عشر ومن بعده الى منتصف القرن الثامن عشر قد استتب الامر في الجبة للمشايخ المتاولة الذين في اول امرهم قــد سلكوا مع الموارنة مسلك الاستقامة في ادارة امورهم الخارجيةدون انيتعرضوا لهم في كلما يتعلق بامورهم الداخلية اي بالدين والعرض والدم حسب ما اشترطوا عليهم يوم اتفقوا معهم على القبول بحكمهم في الجبة . اما وقد أخذ المشايخ المتاولة في آخر امرهم الطمع فيهم والاستبداد غير مكترثين للشروط التي عقدت مع آبائهم فقد هب اهل الجبة وهم اباة الضيم على بكرة ابيهم وطردوهم بقرع السيف كالم جهة وتولوا هم انفسهم شو ونانفسهم واختاروا من بينهم من ولوهم الحكم عليهم بالاستقلال وعادوا الى عوائدهم القديمة . وكان المشايخ آل الخازن قد تولوا الحكم على بلاد كسروان

واجتمع عليهم الموارنة منكل ناحية فاحتلوه مكان سكانه المسلمين حتى صار كله لهم . واستولى المشايخ آل الظاهر ايضاً على زاوية رشعين في ضواحي طرابلس وعملوا على اجلاً المسلمين منها واسكان الموارنة مكانهم حتى صارت كلها لهم. وسلم الامير يوسف ابن الامير ملحم الشهابي بلاد البترون الى عهدة الشيخ سمعان البيطار الفوسطاوي وذريته بعد ان طرد منها المتاولة فحل الموارنة محلهم وصارث هذه البلاد تقريباً كلها لهم . وسلم هـــذا الامير ايضاً بعض القرى في اعالي بلاد جبيل الى عهدة الشيخ رامح الخازن بعد ان نكب المتاولة واجلاهم عنها ليحميها من تعدياتهم فعزز الموارنة فيها حتى صارت كاما لهم . وكذلك كل بلاد جبيل ما عدا وادي علمات وجبة المنيطرة حيث بقيت للمتاولة بقية ضعيفة مع ان اكثر املاكها قد صارت للموارنة . ثم سلم الأمير المشار اليه ايضاً مقاطعة الفتوح بين بلاد كسروان وبلاد جبيل الى عهدة المشايخ آل الدحداح بعد ان تقلص ظل المتاولة عنها واشترى ة املاكهم فيها وحلوا محلهم حتى صارت كلها لهم : الا بعض المزارع الصغيرة التي بقي فيها بعض البيوت من المتاولة ولكن تحت حكم الموارنة . وكان الامير حيذر موسى الشهابي في سنة ١٧١١ قد اقطع قربه رشميا في بلاد الشوف للمشايخ

بني الخوري صالح مبارك ثم وسع لهم هذه الاقطاعة حفيده الاميريوسف اذ ولى مدبره الشيخ غندور الخوري على مجدل معوش ووادي الست وبحمدون وعين تراز التي لم تزل على ملك احفاده حتى الان : وصارت كل هذه الاقطاعات تقريباً للموارنة .

ومنذ اواسط القرن الشامن عشر اخذ بعض الامراء الشهابيين باعتناق الديانة المسيحية وقد تبعوا الموارنة وتبعهم في هذا السبيل بعض الامراء اللمعيين حكام قاطع بكفيا من بلاد كسروان وصاروا ايضاً موارنة . وتولى الامر بشير الشهابي المعروف بالكبير وهو ماروني من ولادته على كل جبل لبنان منذ ۱۷۸۸ الى سنة ۱۸٤٠ اذ ُعزل وُنفى الى جزيرة مالطة ثم جاء الى الاستانة بعائلته وبطانته . ومن بعده تغيرت الاحوال في جبل لبنان مدة نحو عشرين سنة فقسم بامر الدولة العثمانية وموافقة دولة فرنسة وبمضالدول الاوربية الى ايالتين دعيت احداها قافقامية النصارى وحدودها من طريق الشام العمومي ثم من طريق دير القمر العمومي في ساحل بيروت الى آخر جبة بشراي وآخر الزاوية من اشمال وو'لي عليها حاكم ماروني وهو الامير حيذر ابي اللمع الشهير بانتخاب بطريرك الموارنة : ثم خلفه عليها بعد وفاته الامــير

بشير اللمعي الذي حصلت على عهده فتنة سنة ١٨٦٠ الشهيرة بين الدروز والنصارى فانقضت بنظام لبنان الحالي المعروف ودعيت الايالة الثانية (وهي اصغر من الاولى بحكثير) قائمقامية الدروز وولي عليها الامير امين ارسلان واقيم لكل من هاتين القائمقاميتين بجلس عمومي للادارة والقضاء مو لف من اثني عشر عضو امن الطوائف اللبنانية الست بالتساوي مع قطع النظر عن التفاوت بينها من حيث العدد والاهمية اي من كل طائفة عضوان تحت رعاية القائمقام ووضع للجبل كله نظام مخصوص في ٣٨ مادة يعرف بنظام شكيب افندي للسير بمقتضاه على وجه الاستقلال النوعي وذلك كله مع المحافظة على حقوق اصحاب المقاطعات التي لم تلغ بشاتاً الا بنظام سنة ١٨٦١

\* \* \*

فن هنا ترى ان الطائفة المارونية قد توصلت في بهرة القرن الثامن عشر بجدها وبواسطة نوابغ رجالها وحسن تدبيرهم الى ان تملكت بالاستقلال كل ما هو من حدود نهر الجعماني اي آخر حدود بلاد كسروان من القباة الى آخر حدود زاوية رشعين وجبة بشراي اي من الشمال فضلاً عن امتدادهابكثرة في بلاد المتن والشوف وغرب بيروت واقليم جزين الذي صار

الان تقريباً كله للموارنة ايضاً . ولذلك ففي نظام لبنان الحالي منذ سنة ١٨٦١ قد تقرر اولاً أن يكون الحاكم الدي تنصبه الدولة العثانية عليه بموافقة الدول الاوربية الكبرى على ما هو مشهور كاثوليكياً بسب اهمية الطائفة المارونية الكاثوليكية فيه . ثانياً ان يكون للموارنة اربع مقاطعات فيه يتولى كل مقاطعة منها قائمقام ماروني : وهي مقاطعة البترون وتشمل زاوية رشعين وجبة بشراي وكل بلاد البترون ويتبعها اقطاعة الهرمل من ناحية بلاد بعلبك : ثم مقاطعة كسروان وهي تشمل بلاد جبيل والفتوح والقسم الذي كان على عهدة المشايخ الخوازنة من كسروان وحدوده من نهر الكلب ويتبعها اقطاعة شمسطار من ناحية بلاد بعلبك : ثم مقاطعة المتن وهي تشمل النصف الآخر الجنوبي من كسروان وكل بلاد المــتن ويتبعها وادي العرائش الذي فوق زحلة . ثم اقليم جزين برأسه الى حدود صيدا . ذلك فضلاً عن اقطاعــة دير القمر في وسط الشوف التي استثنيت من حكم قائمقاميــة الدروز وجعلت مديرية مستقلة تحت ادارة مأمور ماروني لها عكمة مارونية بحتة قائمة بذاتها .

وللموارنة ايضاً اربعة اعضاء في مجلس ادارة لبنان فيما ان للدروز ثلاثة اعضاء وللروم عضوين وللروم الكاثوليك عضوًا واحدًا وللمتاولة عضوًا واحدًا وللمسلمين عضوًا واحدًا ايضاً وقد أجري ذلك رعاية للتوازن دون العدد والاهمية والاكان اصاب الموارنة سبعة او على الاقل ستة اعضاء في مجلس الادارة الذي جعل لذلك رئيسه على الدوام مارونياً على سبيل الترضية (١).

فمن هنا تعرف اهمية الموادنة في جبل لبنان دون حاجة الى ذكر باقي الوظائف القضائية والادارية والعسكرية التي يتولونها: لان ذلك يمكن ان يُعرف بسهولة وهو ليس من موضوع كتابنا هذا.

(١) وقد ابيح للموارنة قبل هذه الحرب الاخيرة العامة بانتخاب عضو خامس لمجلس ادارة الجبل عن مديرية ديرالقمر المستقلة فصار اعضاو هم. به خمسة .

## الخاتمة

ويجدر بنا الان ان نختم هذه الخلاصة بملاحظة مهمة جداً في موضوعنا هذا وهي مما يزيد براهيننا حتى الان عن استقلال الموارنة الداخلي في جبل لبنان قوة ورسوخاً .

قد رأيت ان موارنة الجبة عند ما اتفقوا مع الشيخ سرحان حاده المتوالي سنة ١٦٥٤ على تولية أحد ابنا عمه على جبة بشراي قد اشترطوا عليه " ان يتولى بلادهم كما يشا ويعاقب المذنبين بما يشا، ولكنه لا يحق له ان يتداخل في ثلاثة امور – الدين – والعرض – والدم " . وقد قلنا غير مرة كما نقول الان ان هذه الامور الثلاثة التي حصروها في هذه الكلمات الثلاث وحرصوا عليها كل الحرص في كل زمان اغا تدل على استقلالهم الذاتي الذي تمتموا به على الدوام ولم يتنازلوا عنه في وقت من الاوقات سوا، حكموا ذاتهم بذاتهم او تولى اجنبي عنهم في بعض الاحابين الحكم الزمني عليهم واليك بيان ذلك :

اما الدين فقد قصدوا به الحرية الدينية في كل احكامه

وما يتعلق به من مثل انتخاب البطار كة وتنصيبهم واستعمال وظيفتهم بحسب قوانينهم بدون اقل معارضة ولا تدخل الحكومة الزمنية في شي، من ذلك : ثم اختيار هو لا، للاساقفة وسيامتهم وتوليتهم على الشعب بمقتضى الرسوم البيعية: ثم اقامة الكهنة وتفويضهم في خدمة الشعب الروحيـــة تحت سلطة الاساقفة: ثم بنا والكنائس والمدارس والاديار والمحابس على ايثارهم وبدون اقل حاجة الى استنذان الحكام: وكذلك حبس الاوقاف على هذه المعاهد الدينية تحت سلطة البطاركة والإساقفة وبتصديقهم وحدهم عليها واعتبارها شرعا كذلك عند العموم متى كانت على هذا الشكل: ثم اقامة الشعائر الدينية علناً في الكنائس وخارجاً عنها على ايثارهم دون اقل معارضة : وتحديد المقابر وتكريسها والدفن فيها ودفن البطاركة والاساقفة والكهنة وبعض الاعيان من المحشنين في الكنائس والمعابد دون استئذان السلطة الحاكمة ولاحرج: لان كل ذلك ونظائره عنـــدهم مما يتعلق بالدين والروئساء الروحيين وله عند هم حدود وقوانين مرسومة يتقيدون بها دون غيرها ولا يتحملون تدخل احد من العلمانيين ايأكانوا بشأنها لانهم يعدون ذلك انتها كألحريتهم الدينية التي يحرصون عليها حرصهم على دمائهم

وفوق ذلك فانهم كانوا يعدون ايضاً بعض الاحكام الزمنية في داخليتهم من اختصاص رجال الدين : ولهذا لم يكن لحكامهم الزمنيين حق القضاء بينهم . ومن ثم لم يكن لهم مجالس ولادواوين ولا قضاة يرجعون اليهم في اختلافاتهم للانهم كانوا يحسبون البطاركةوالاساقفة بمنزلة قضاة لهم ايضاً يقضون بينهم بحسب قوانين الذمة وروح الشريعة المسيحية العادلة . فاضطر لذلك البطاركة والمطارنــة ان يضموا الى قوانينهم الكنسية قوانين مداية بحتة مقتبسة من الشرائع الرومانية التي تناسب روح الديانة المسيحية ليقضوا بين الرعية على مقتضاها . فمن ذلك " كتاب الهدى " وهو مجموعة رسوم وقوانين كنسية ومدنية وضعه احد آباء الكنيسة المارونية باللغة السريانية من قبل القرن العاشر وترجمه الى اللغة العربية في منتصف القرن الحادي عشر احد اساقفة الموارنة المحروف بالمطران داود كما جا، في اول هذا الكتاب : وقد وصل الينا منه عدة نسخ خطية اقدمها عهدًا النسخة المحفوظة الى الآن في خزانة اليكتب الواتيكانية تحت عدد ١٣٣ من القسم السرياني نسخت سنة ١٧١٣ للاسكنــدر وهي سنة ١٤٠٢ للميلاد الرباني : وفي خزانة الكتب الملوكية في باريس نسخة اخرى منه نسخت على ما يظهر في القرن السادس عشر وهي

تحت عدد ٢٢٣ من القسم السرياني فضلاً عن نسخ عديدة له في جبل لبنان

ومن ذلك ايضاً "كتاب الناموس" وهو مجموعة رسوم وقوانين كالاول وقد وقعت لنا منه نسخة كتبت بالخط الكرشوني منذ سنة ١٥٥٠ وهي محفوظة في دير الكريم بكسروان للمرسلين اللبنانيين الموارنة: وقد قال ناسخها انه كتبها عن نسخة كانت محفوظة في الكرسي البطريركي بدير قنوبين كتبت منذ ثلاثمائة سنة من قبله اي سنة ١٢٥٠. وقد لكد لنا بعضهم انه يوجد نسخة منه ايضاً في خزانة الكتب الملوكية في باريس وهذا الكتاب يقسم الى قسمين فالقسم اللوكية في باريس وهذا الكتاب يقسم الى قسمين فالقسم الاول "في القوانين والرسوم البيعية المحضة "وفيه اثنان وعشرون باباً: والقسم الثاني "في الامود العالمية والسياسية وعشرون باباً: والقسم الثاني "في الامود العالمية والسياسية المتري (١).

<sup>(</sup>١) واليك بيان ابوابه باباً باباً : • الباب ٢٣ في المآكل والملابس والصنائع : ٢٠ في المسري : ٢٠ في الصنائع : ٢٠ في الاملاك والزيجة : ٢٥ في تحريم التسري : ٢٠ في الهبة : ٢٧ في القرضة والرهن والضان والكفالة : ٢٨ في العارية : ٢٠ في الوديعة : ٣٠ في الوكالة : ٣١ في الحرية والعبودية والقتل : ٣٢ في الحجو : ٣٣ في المبايعات وتوابعها : ٣٤ في الشركة : ٣٥ في الاكواه

وحسبنا هذان الكتابان في شرعهم الكنسي لاقامة برهاننا على ان السلطة الدينية انما كانت مرجعهم الوحيد في هذه الامور يتقاضون اليها وتقضي بينهم بالعدل والانصاف في جميع الحتلافاتهم التي من هذا القبيل . فكانوا والحالة هذه يعدون ذلك من قبيل الدين والحرية الدينية بحيث لم يكن لهم من ثقة في غير رجال الدين وهم البطاركة والاساقفة ورجال الكهنوت الذين كان لهم المقام الاول بينهم وقد حفظوا كيانهم واستقلالهم على هذا الشكل حتى انهم كانوا يعدئن خروجا عن عوائدهم ومبادئهم الدينية اذا اضطروا ان يتقاضوا الى اللاجائب او ان بقضي بينهم اجنبي عنهم وخاصة اذا كان من غير دينهم في اختلافاتهم الداخلية .

وعندنا على صحة ذلك براهين وضعية وأدلة تاريخية وآثار راهنة لا تقبل الردعند اهل الحجى وذوي الانصاف . فهذه

والغصب : ٣٦ في الابنية وتوابعها : ٣٧ في الطرق والشوارع والازقة ومجاري المياه وانهار الضياع : ٣٨ في القرض : ٣٩ في الاقرار : ٠٠ في من يجد ضائعاً : ١١ في الوصية والمال : ٢٢ في المواريث : ٣١ في الشكوك : ٤٠ في الحكم ومن وضعه : ٥٠ في العتيقة والجديدة : ٢٠ في عقوبات الكفر : ٢٧ في القتل : ٨١ في قصاص الزناء : ٢٠ في قصاص السرقة : ٠٠ في عدة جرائم : ١٥ في عدة امور : تمت الابواب " .

تواريخ الموارنة في جبل لبنان مستفاضة بذكر وفاة البطاركة واقامة خلفائهم: وكلها تصرح بان بعد موت البطريرك بتسعة الاساقفة واختاروا غيره بحسب قوانينهم وأقاموه بطريركاً مكانه، وكان الشعب كله يخضع لهذا البطريرك ويقدمون له الكرامة الواجبة هون اقل معارضة ولا احتياج الى شي آخر سوى اختيار الاساقفة له وايلائه هذه الوظيفة بطريقة الرسامة الحافلة كما في رتب طقوسهم المعروفة ومن بعد فلك كان البطريرك الجديد يسعى بالاتفاق مع اساقفته بطلب فالتثبيت المعتاد ودرع الرئاسة من لدن الحبر الاعظم بابا رومية. وكان مع ذلك يستعمل حقوق وظيفته في شعبه الى ان يأتي مرسوم التثبيت ولو تأخر مدات طويلة بسبب بعد الشقة وبعض المصاعب من البر والبحر التي كانت تحول دون ذلك.

هذا وليس من اثر تاريخي او غير تاريخي يدل اقبل دلالة على تدخل الحكام الزمنيين سوا، كانوا من الموارنة او غير الموارنة في هذا الاص المهم قبل فتح الدولة العثمانية او بعده، ومما يدعم ذلك برهان التواتر فان بطاركة الموارنة واساقفتهم لم يأخذوا قط فرماناً من الدولة العثمانية كسائر الطوائف المسيحية بمعرفتهم وسمياً منها وباقر ارهم على وظيفتهم واستعالهم حقوقها الوجه من الوجوه: اللهم الاما ذكر العلامة الدويهي في

تاريخ سنة ١٥٥٠ من انه " عند ما قدم السلطان سليان الى مدينة حاب حضر أليه الراهب انطون الحصروني ابن الحاج فرحات ( الذي صار فيما بعــد مطراناً على اهدن ) وفي جملة المشتكين الطرابلسيين وكان يجيد التكلم باللغة التركية: فانعم عليه بخمسة مراسيم سلطانية تسجلت في طراباس في ايام حسن بك مآلما . . . . ان لا يتعرض احد للنصاري لا في امور دينهم ولا في امر زواجهم وان ترمم الكنائس. وانفذ أمرًا همايونياً الى قاضي طرابلس في ان لا يتعرض احد لبطريرك - الطائفة المارونية بدير قنوبين في ام من امور البطريركية وان تكون حقوق الطائفة المارونية وكرامتها مرعية بنوع خاص . وامر ان يعاقب العقاب الشديد كل من تجرأ على مخالفة ذلك : وكان هذا في اوائل ربيع الاول سنة ٥٥٥ ه (وهي سنة ١٥٤٨م).

الا ان هذا كما يرى المتأمل اللبيب ليس فيه اقل اشارة الى سعي البطريرك لدى السلطان لاجل معرفته وتثبيته كما في الفرمانات التي كانت ولم تزل تعطى الى بطاركة واساقفة الطوائف المسيحية الاخرى خارج لبنان: بل بالعكس فانه يأمر بعدم التعرض له في امر من امور البطريركية الخ مما يدل على معرفته بهذه الوظيفة ومعرفة حقوقه ورعايتها دون

ان يكلَّف الى طلب الفرمان المعتاد لامثاله في خارج جب ل. لبنان .

وممايدل على ذلك ايضاً ما رويناه سابقاً وهو محقق تاريخياً من ان كل البطاركة الكاثوليكيين من روم ملكيين وارمن وسريان قبل حصولهم على الفر مانات السلطانية عمر فتهم مستقلين عن سلطة بطاركة الطوائف التي خرجوا منها اذ اتحـــدوا مع كنيسة رومية كانوا يفزعون الى جبـــل لبنان من اضطهاد خصومهم بواسطة الحكومة العثانية حيث يقيمون بكل حرية وراحة ويحافظون على مقامهم ويدبرون طوائفهم بحسب وظيفتهم دون حاجــة الى فرمان : وكانوا اذا مات بطريرك يقيمون غيره بحسب قوانينهم وعوائدهم دون ان يعارضهم احد. وقد استمر وأعلى هذه الحال في جبل لبنان الى ان اخذت الدولة العثمانية بعد المساعي المهمة والوسائط الفعالة تعرفهم وتقر باستقلالهم الديني عن الغير الكاثوليك وتعطيهم الفرمانات ا بذلك كغايرهم .

أفليس في هذا برهان كاف على صحة قولنا من جهة استقلال الموارنة في بلادهم واستقلال بطار كتهم واساقفتهم? ذلك فضلاً عن حريتهم التامة في بنا الكنائس والاديار والمحابس والمدارس حيث ارادوا وكيفها ارادوا في بلادهم

دون معارض ولا اقل حاجة الى استئذان السلطة الزمنية اية كانت: اذ يكفي لذلك ترخيص البطريرك او الاسقف في ابرشيته كما هو جار عندهم على وتيرة واحدة حتى الان في كل جبل لبنان . مع ان هذا الامر لم يكن يصح لهم في خارج لبنان حيث يلزمهم كغيرهم من سائر الطوائف المسيحية ان يسعوا اولاً في طاب الرخصة اما من الاستانة او من السلطة المحلية حسب الاصول المرعية . وقد ذكر العلامة الدويهي في تاريخ سنة ١٥٥٧ ان بطريرك الموارنة موسى سعادة قد بني في ارض شدرة التي في بلاد عكار خارج لبنان دير القديس جرجس (١) باجازة القاضي والامراء (اي حكام البلاد): وهكذا كان يحصل كلما اراد الموارنة ان يبنوا كنيسة اومعهدًا دينيًّا في الولاياتُ التي خارج لبنان : اما في لبنان فقد كانوا على الدوام ولايزالون الى الان احرادًا من هذا القبيل . أفليس هذا ايضاً من البراهين الدامغة على استقلالهم الداخلي في بلادهم وفي كل الاماكن التي سكنوها من جبل لبنان ? وهذا الان كاف من جهة حريتهم الدينية التامة وفيه غني ان شاء الله لذوي الإلباب.

 <sup>(</sup>١) وهذا القديس هو الذي يدعوه العرب " ابو باوطه " بسبب شجرة البلوط الملوكية التي كانت قدام باب ديره ( الدويهي )

اما من جهة السلطة القضائية التي كانت تحسب عندهم من قبيل الدينيات وكان يستعملها البطاركة والاساقفة عليهم ويقضون بجسبها بينهم بكل حق كأنها كانت تليهم دون غيرهم ولا احد يعارضهم بها فلنا على ذلك ايضاً براهين عملية راهنة من اوراق وصكوك واحكام قديمة المهود ومحفوظة في عدة بيوت قديمة من بيوتات الموارنة : وقد جمع منها المثلث الرحمات علامة عصره البطريرك بولس مسعد السعيد الذكر والطيب الآثار شيئاً كثيراً في خزانة الكرسي البطريركي الماروني بجبل لبنان اطلعنا نحن بذاتنا على عدد عديد منها هناك وعند بعض العائلات مما لا وصول لنا اليه الان . ولا نظن ان من يقف على هذه العجالة يرتاب في صدق قولنا وهو لو تأمل قليلاً بعين البصيرة النقادة نتيجة طبيعية عن الحقائق الراهنة التي رويناها حتى الان .

ومما يدل على ان سلطة القضاء كانت بيد اهل الكهنوت عند الموارنة ان الامير بشير الشهابي الكبير لما استتب له الامر في الحكم على جبل لبنان قد كلف المطران جبرائيل الناصري الماروني ان يعتني بسماع دعاوي الموارنة والفصل فيها بالعدل والانصاف: وكان قاضياً دواراً يقصد قرى الموارنة تباعاً ليقيم في كل قرية مدة فيسمع كل دعاوي اهاليها التي كانت

ترفع اليه ويحكم بها وكان حكمه مبرماً وللقوم مل الثقة في معارفه وصحة ضميره ثم عند ما تولى الامير حيذر اساعيل ابي اللمع الحم على قائمقامية النصارى بعد الامير بشير الكبير كما مر بك الكلام قد طلب من بطريرك الموارنة أن يعين له كاهنين ليتوليا القضاء بين الناس فقدم له الخوري يوحنا الحاج والخوري يوحنا حبيب وهو عين احدهما لهذه الوظيفة في المجلس الذي الفه عنده بحسب النظام الجديد والآخر خارج المجلس يقيم حيثما شاء ويسمع دعاوي الموارنة التي تقدم له رأسًا تسهيلاً على الاهالي . ثم قد بقي الحال على هذا المنوال بعد نظام سنه ١٨٦١ وتشكيل المحاكم بمقتضاه : فكان المتصرفون رعاية لهذه العادة يطلبون من البطريرك بعض المتفقهين فيعينونهم قضاةً في قائمقاميات الموارنة : واستمرت هذه العادة الى أن خالفها رستم باشا المتصرف الثالث لجبل لبنان في اواخر مدة حكمه . فلو لم تكن سلطة القضاء عندالموارنة من قديم الدهر بيد بطاركتهم واساقفتهم كما قلنا مرارًا أفكان من سبيل الى رعاية هذه العادة عندهم بعد وضع نظام جبل لبنان الاول والثاني ? وحسب الان في ما يتعلق باستقلالهم وحريتهم الدينية وماكان يدخل عندهم تحت لفظة « الدين » .

اما "العرض" في عرف اهل جبل لبنان (ورباكان في عرف اهل سورية ايضاً) فاغا هو كل ما له علاقة بحريم الرجل من اهل بيته وذوي قرابته من حيث الطهارة والعفاف والصيانة عن الابتذال: ويدخل فيه الزواج الشرعي بحسب مذهبه الديني وكل ما يتعلق به من هذا القبيل في ضمن حدود اللياقة والإدب والعوائد المألوفة. ومن ثم فكل ما يعارض ذلك من مثل انتهاك حرمة النسا، والزنا. وكل ما هو غير حلال في هذا الباب يدخل في شرطهم بعدم التعرض له والتدخل به.

وقد جرت العادة عندهم من قديم الدهر حتى الان ان يتعاطى الفصل في هذه الامور رجال الاكليروس بحسب اهمية المسائل التي تعرض سواء كانت من قبيل ما يدخل في الشرائع والحدود الدينية فيحكمون فيها حكمهم بحسب قواعد الضمير المستقيم وروح الدين المسيحي الكاثوليكي: او من قبيل التراضي على وجه المصالحة بين اصحاب الشأن منعاً للخلاف وابطالاً للاحقاد والضغائن التي من شأنها ان تؤدي الى ما لا تحمد عقباه من الخراب ، وحيننذ يمكن ان يتدخل في الامم مع الكهنة اوجه القرية التي يحدث فيها شي ، من في الامم مع الكهنة اوجه القرية التي يحدث فيها شي ، من في الكن فيسوونه بالحكمة والمحبة الاخوية ويصلحون ذات

البين بين المختلفين بالتي هي احسن: والا رجعوا فيه الى الاسقف او الى البطريرك او الى من يفوضانهم بذلك فينظرون فيه بالطرق القانونية ويحكمون بالحق لمن يليه وينفذون الحكم عالهم من السلطة الدينية كالحرم والقطع من شركة الموئمنين والمنع من دخول الكنيسة واستنزال غضب الله ونقمته على المخالفين الخ. وكان ذلك امضى سلاح وافعل قصاص يرهبونه ويوئر عليهم اشد التأثير.

وكان الموارنة على قلة الحوادث التي كانت تحصل عندهم من هذا الوجه وهم أهل دين وتقوى وحرس على الاداب المسيحية يستنكفون من تدخل السلطة المدنية وخاصة اذا كانت أجنبية عنهم في امورهم هذه الداخلية صوناً لكرامتهم واستقلالهم الذاتي وحريتهم في احوالهم الدينية التي كانوا يعدون ذلك منها: لان حكم المسيحي في هذا الامر الجوهري جداً لصيانة العائلات والبيوت غير حكم الغير المسيحي الذي يجهل روح الانجيل المقدس كما لا يغرب عن ذي بصيرة .

ذلك واما " الدم " فالمراد به عندهم كل ما يتعلق بالخصومات التي قد تقع فيما بينهم مما يفضي الى سفك الدم كالجرح والخدش والتشويه في بعض الاعضا، كقطع اليد او الرجل وقلع العين وصلم الاذن وجدع الانف حتى القتل بتاتاً

ولماكان مثل هذه الحوادث اذا لم تنته بالمصالحة لا بد لفصلها بالمحاكة من قاض يسمعها ويحكم بها بالعدل والانصاف ولم يكن بين الموارنة في لبنان من سلطة قضائية معروفة الاعند البطاركة والاساقفة او من يفوضونهم بذلك ولم يكن يكنهم بالنظر الى استمساكهم باستقلالهم الداخلي وحرصهم عليه ان يلجأوا الى المحاكم الاسلامية في الولايات التي بجوارهم : كل ذلك حدا بهم الى استثناء هذا الاص المهم من سلطة الحاكم الزمني الذي يتولى ادارتهم بقولهم " والدم " اي ان لا يتدخل في امر الدم بينهم ليكون مرجعهم فيه الى بطار كتهم واساقفتهم الذين هم قضاتهم الطبيءيون في كل هذه الامور بمنزلة روئساء أو آباً هذه العائلة المارونية يديرونهم بالحكمة والمحبة ويقومون المعوج منهم ويسددون اعمالهم نحو السعادة الزمنية والسعادة الابدية معاً أي في الروحيات والزمنيات.

وهذا القدر كاف إن شاء الله في هذا الباب : وبه على ما نرى نعمُ السبيل الى الصواب ·

## ذيل اول

في رد بعض الاعتراضات الواردة في كتاب \* سورية الغد »

لقد ظهر لكل ذي بصيرة مما اثبتناه في هذه العجالة اصل الطائفة المارونية في جبل لبنان العريق في القدم ونزوعها على الدوام الى الاستقلال الذاتي والداخلي الذي حافظت به جهد المستطاع على كيانها وتقاليدها وعوائدها منذ اول نشأتها الى الآن : اي في حالتي وثنيتها ونصر انبتها على دغم اختلاف الدول على سورية من عهد الاشوريين الى هذا العهد عهد الدولة العثانية الحالي.

ولم يصح مشل ذلك لغيرها من العناصر المختلفة التي نشأت معها في سورية واستوطنتها الان هذه العناصر قد دابت وأدغمت بالفاتحين خصوصاً من العرب المسلمين الذين بعد فتح سورية منذ اواخر النصف الاول من القرن السابع قد ادخاوا السواد الاعظم من اهلها في دينهم واكرهوهم على اتخاذ لغتهم العربية لغة لهم في كل معاملاتهم ومسامراتهم حتى صارت وحدها لغتهم العادية الدارجة في كل امورهم فنسوا كل

النسيان لغات اجدادهم الاصلية وتبرأوا منها بحيث صاروا يعدون انفسهم بكل فخر من العرب العربا، وينكرون اصلهم الادامي وغير الادامي بتاتاً

ولا ننكر أن جهورًا من السوريين قـــد بقوا نصارى وتحملوا في سبيل ذلك من الضيق والذل والشدائد ما لا يحيط به الوصف واستمروا مع ذلك محافظين كل المحافظة على مذاهبهم وطقوسهم وعوائدهم : وقد تقدم منهم نوابغ مشهورون في دولة العرب . الا انهم كطوائف لم يكن لهم من حُوَابِطَةً تُربِطُهُمُ الْارْابِطُـةُ الدينُ والمذهبِ والطقسُ : ولذلكُ لم كافظوا اولم يستطيعوا ان يحافظوا على استقلالهم الذاتي حتى ولا منجهة الدين بوجه من الوجوه كما حافظ موارنة جبل لبنان على ذلك بكل حرص وفي كل دهر: لان لهم دابطة العنصرية والوطنية فضلاً عن الدين والمذهب والطقس. وهــذه تواديخ اولئك وتواريخ هو لا ، خير دليل على صحة قضيتنا هذه : واذا انكروا قولنا هذا فليأتونا ببينة على صحة مثله عندهم . ولا نخالهم فاعلين لان وقائع الحال تعارضهم كما لا يغرب عن كل ذي المام بتواريخ الكنائس المسيحية في بلاد سورية .

ولا يعارض ذلك ما قاله صاحب كتاب " سورية الغد " العد ان انكر الاستقلال مطلقاً على جبل لبنان حيث كتب ما

مو اده حرفياً: " اما الاستقلال الذي تمتع به لبنان قبل سنة ١٨٦٠ فلم يكن الا وهمياً لا يختلف عماكان يتمتع به اكثر الولايات السورية من ذلك : فان دولة العباسيين لم تكد تبلغ نهاية القرن الثاني لتأسيسها حتى تجزأت الى دول صف يرة مستقلة لم تلبث ان اتسعت نطاقاً بما ضمت اليها من البلدان الجديدة التي كان يسمح لها باستقلال داخلي لقاء جزية نو دى سنوياً يتعهد بها امراء تلك البلدان الذين كانوا يتحكمون بها . . . فأنت رَى ان لبنان قد تعاقب عليه كل الدول التي امتلكت سوربة فناله ما نال سائر اقسامها من طريقة الحكم الداخليُّ التي كان قوامها 🕳 ان يتولى ادارة البلاد اقطاعيون خاضعون بدورهم لامير او اثنين تعينها الدولة المالكة . وقدكان عليه ما عليها من الجزية والضرائب بيد انه كان اقل حظاً بحكامه الذين كانوا دائمًا من الاجانب: في حين ان حكام سائر الاقسام السورية انما كانوا من بنيها وأهل دينها وشعبها . فقد كان الدزوز وهم يكادون لا يبلغون ثلاثين الفأ متحكمين بلبنان واهله الذين كان عددهم ٢٥٠ الفاً: فحكمه بنو معن الى فخر الدين باسم الدروز ومعونتهم : ثم خلفهم الامراء الشهابيون وهم دخلاء عليه من حاصبيا فحكموه حتى الامير بشير وكانوا مسلمين: ثم الامراء آلَ ابي اللمع الذين كانوا دروزًا الى عهد قريب • اه

فكل من تبصر في كلامه هذا وجده في الحقيقة يناقض بعضه بعضاً من وجوه عديدة : فوصفه استقلال لبنان بالوهمي لانه لايختلف على قوله عماكان يتمتع به اكثر الولايات السورية من الاستقلال الى آخر ما شرحه من ذلك لا يتفق بعضه مع بعض : على اننا كما يرى المتأمل البصير لم ندُّع ِ أكثر من ذلك مما لا يصح وصفه بالوهمي وهو ما كنا ننشده ونطمع به قبلاً من الاستقلال الداخلي الذي لم يكن لفئة نصرانية في كل بلاد سورية مثله او اقل منه: بحيث عندماكان يحصل لبعض هذه الفئات من الاضطهاد ما لم يكن لها قِبَل باحتاله كانت تلجأ الى الموارنة بجبل لبنان حيث تنجو من الضيم وتتمتع بتمام حريتها الدينية بينهم دون ان ينالها احد بسوء : وقــد قال صاحب هذا الكتاب نفسه في الفصل الثالث والثلاثين منه بهذا المعنى ( بعــٰـٰد ان خبط خبط العشوا، في اصل الموارنة وديانتهم وعددهم مما لا نحب ان نتعرض له لانه ليس من موضوع كتابنا ) ما مو داه :

وفي كل حال فالموارنة قد هاجروا تدريجاً من السواحل متوقلين لبنان حيث الفوا في امد قريب طائفة متكاتفة ومهمة: وقد اتخذوا حصونه الطبيعية كماقل حمتهم من استعباد العرب الحقيقي . فان بسالتهم من جهة و قحل بلادهم ووعورتها

من جهة اخرى كل ذلك جعل العرب الذين فتحوا المسكونة يحجمون عن منازلتهم لانهم لم يروا فيه من الفائدة ما يوازي الحسائر التي يتجشمونها في سبيل فتحه : ولذلك اكتفى الحلفاء في دمشق بوضع جزية خفيفة عليهم – واذا ارتاب احد في امر هذه الجزية فان الشواهد الكثيرة على ذلك تقنعة – ونحن نكتني منها بشهادة ديونيس وابن العبري اللذين يخبران انه في سنة ٥٤٧ اذن الخليفة مروان للخلقيدونيين ان ينتخبوا ابن قنبرة الحاراني بطرير كاً عليهم وانه قد سير معه عسكراً ليضطهد الموارنة على دفع اربعة الآف دينار غرامة الخ (١)

<sup>(</sup>۱) يظهر ان مو الف كتاب سورية الغد عند ما رأى ضعف حجته في نكر ان استقلال الموارنة اللبنانيين في بلادهم لجأ الى التمويه والغالطات المنطقية : فتراه هنا بينا يتكلم عنهم في جبل لبنان وعن بسالتهم ووعورة جبلم الذي اتخذوه حصناً منيعاً احتموا به من استعباد العرب لهم كما استعبدوا غيرهم من النصارى تراه من جهة اخرى لاجل قيام حجته بان خلفا، دمشق قد تركوهم وشأنهم مكتفين بضرب جزية صغيرة عليهم يتكلم عن الموارنة الذين كانوا خارج جبل لبنان وهم كما يرى المتامل خارجون عن الموضوع ولكي يوهم قراءه ان لديه شواهد تاريخية شتى على صحة قوله هذا قال بكل لياقة انه اغا يكتفي من ذلك بشهادة ديونيس وابن العبري وقد اتى بهما مقتضبتين لئلا يظهر منها ما يخالف برهانه وهما

" وعند بلوغ الصليبين الى الارض المقدسة قد وجدوا في الموارنة اصدقا مخلصين وشجعاناً : وقد اخبر بعض المورخين ان اربعين الف مقاتل من هذه الطائفة قد انجدوا الصليبين في حصار اورشليم : وانهم في كل عهد الصليبية قد

في الحقيقة حجة لنا عليه ولذلك فاننا نوردهما هنا على حقيقتهما . قال ابن العبري عن ديونيس التلمحري بطريرك اليعاقبة المشهور (مقالة ١٠ ق ٢٢) ما ترجمته عن الاصل السرياني حرفياً « في هذا الزمان ( اي نحو سنة ٧٤٦) اباح مروان ملك العرب للخلقيدونيين فاقاموا ثوفيليطا بن قنبرة من حران بطريركاً عليهم • وكان هذا صائغ الملك مروان : فاخذ من مروان امراً وغسكرُ الاجل اضطهاد الموارنة . ولما اتى الى دير مارون ( الذي في جهة افامية على ضفاف العاصي) اخــــذ يضايقهم لكي يقبلوا مذهب مكسيموس ٠٠٠ ولما تضايق الرهبان من شدة التعذيب وعدوا بانهم في الغد يوافقونه . وكان معــــه راهب شيخ كان يحبه فدخل عليهم ذلك الراهب واتى الى كنيستهم وضرب بيده على مائدة الخلاص قائلاً – انك في الغد تتقدس ايها المذبح النجس – وفي تلك الساعة ٠٠٠ مات · فتألم ابن قنبرة جدًا وجزع واراد ان يحمل الميت ويذهب فلم يدعه الرهبان حذرًا من ان يقال انهم هم الذين قتاوه : فتركه لهم ومضى دون ان يقضي لبانته منهم . وبقي الموارنة كما هم اليوم ( اي في القرن التـــاسع حيث كتب التلمحري) يسمون لانفسهم بطريركاً واساقفة من ديرهم . . . ثم ان ابن قنبرة اتى الى منبج (وهي هيرابوليس) وضايق الخلقيدونيين ( اي الموارنة) الذين هناك ٠٠٠ ثم وشي بهم الى مروان فغرمهم اربعة آلاف دينار وقد جرى فيهم ما كان قد جرى في حلب · اخيرًا اقب ل اندراوس الماروني اخلصوا النية لهو لا الصليبين و كانوا لهم على الدوام خير عضد . ومن المحقق ايضاً ان هذه الطائفة المارونية قد بقيت على الاقل منذ القرن الشالث عشر متمسكة كل التمسك بعرى الايمان الروماني الكاثوليكي : وان وجودها انماكان تعزية وملاذًا لكل نصارى سورية الذين عند اشتداد الاضطهادات حتى يستحيل عليهم السكن في السواحل او في الداخلية كانوا يفزعون الى لبنان حيث كان يتلقاهم الموادنة مكل ترحاب و كرم اخلاق " اه

فن كلامه هذا يظهر لكل ذي لب ان استقلال الموادنة في جبل لبنان كما بيناه لم يكن وهماً كما زعم اولاً بل فعلياً وقد عصمهم دهراً من اضطهادات الاجانب، وخاصة من من استعباد المسلمين حتى كانوا على الدوام موئلاً وملاذاً لمن كانوا يلجأون اليهم من النصارى المضطهدين والمنكوبين في خارج هذا الحصن الحصين، وحسبنا هذا مهما يكن من اس الجزية الخفيفة التي يزعم ان الخلفا، في دمشق قد فرضوها الجزية الخفيفة التي يزعم ان الخلفا، في دمشق قد فرضوها

واستحصل اموًا من الملك وبنى للموارنة كنيسة في منبج . . . ، هذه هي الرواية التي يستند اليها صاحبنا وكل لبيب يرى ان ليس فيها اقل اثر لموارنة جبل لبنان فيستخف ببرهانه ويقيس عليه كل براهينه في هذا الكتاب .

عليهم مما لم يبرهنه فعلاً بل توهماً لخلطه بين موارنة جبل لبنان والموارنة الذين كانوا خارجه : وكانوا كثيري العدد في كل جهات سورية منذ الفتح العربي الى نحو القرن العاشر على ما رأيت .

\*\*\*

ذلك واما قوله في الفقرة الاولى التي ذكرناهـ ا آنفاً بان حكام جبل لبنان انما كانوا من الاجانب في حين ان حكام سائر الاقسام السورية كانوا من بنيها واهل دينها وشعبها فهو لا ينطبق على الحقيقة من عدة وجوه . وقـــد رأيت الخلاف من الشواهد الكثيرة الراهنة التي اثبتناها في كتابنا هذا على قلة ما بين ايدينا من المراجع المعتبرة . ونحن لم ننكر قط ان حكام الايالات التي كان لبنان او بلاد الموارنة منه داخلاً في ضمن نطاقها انما كانوا من المسلمين : الا اننا قد بيَّنا مع ذلك باستفاضة ان هو لا الحكام الاجانب لم يكونوا يمدون يدهم الى الموارنة في لبنان بشيء مما بيس استقلالهم الداخلي او يضايقونهم بامر مما يتعلق بحريتهم او مما يناقض عوائدهم وتقاليدهم الدينية والزمنية . على أن ما يظهر من امتداد سلطة الحكام الاجانب اليهم من بعد استيلاء الدولة العثمانية على سورية بمدة لم يكن الا عرضياً: لان هو لا الحكام الذين كانوا يسيطرون على جبل لبنان في خلال هذه المدات الاخيرة كانوا على ما يظهر يحترمون استقلال الموارنة الداخلي في كل امر ولا يولون على الاقطاعات المارونية الامن اعيانهم وكانوا يتخذون من نوابغهم الكثيري العدد في كل عصر رجال مشورتهم وتدبيرهم وسياستهم ويعطونهم من المقام والنفوذ ما يقوون معه على حفظ جانب طائفتهم وكرامتها وحريتها واستقلالها وحرمتها حتى امتدت اخيراً في كل انحام جبل لبنان وتماكت معظمه ومدت عليه سبطرتها .

اما قوله بان الدروز على قلة عددهم كانوا متحكمين بلبنان واهله على كثرة عددهم: وان الارا، بني معن قد حكموه باسم الدروز ومعونتهم الى الامير فخر الدين: فخلفهم الامرا، الشهابيون في حكمه الى الامير بشير وهم مسلمون اجانب عنه: ثم الامرا، آل ابي اللمع الذين كانوا دروزًا الى عهد قريب: فكل ذلك اما عن جهل تاريخ البلاد او بالاحرى من باب السفسطات المذمومة في كل كاتب رصين،

والصحيح ان الدروز لم يحكموا قط جبل لبنان . وقد والصحيح ان الدروز لم يحكموا قط جبل لبنان . وقد وأيت ان هو لا ، الامراء لم يمتد نطاق حكمهم الى كل لبنان الاعلى عهد الامير فخر الدين الاخير منذ اوائل القرن السابع عشر بعد انقراض الامراء آل عساف اصحاب كسروان وتغلبه

على يوسف باشا سيفا الذي حل محامم فيه بدهائه . ولم يكن هذا الامير الكبير آخر آل معن بل قام بعده اخوه الامير يونس فالامير ملحم فالامير احمد الذي انقرضت به سلالة آل معن سنة ١٦٩٧ . وقد رأيت ماكان لهو ُلا ، الامرا ، من الصلة مع الموارنة وخصوصاً مع المشايخ آل الخازن وكيف كان أكثر رجالهم من الموارنة بشهادة الغلامة الدويهي المعاصر التي ذكرناها في محلها . وقد اتى بعدهم انسباو هم الامراء الشهابيون وهم ايضاً من المسلمين فحلوا محلهم وحكموا جِبِل لبنان وسواه نظيرهم واتخذوا الموارنة عوناً لهم في كل امورهم وزادوا في تعزيزهم حتى مأكوهم اكثر المقاطعات في جبل لبنان وقد صاروا اخيرًا موارنة ألى ان تولى حكم جبل لبنان منهم الامير بشير المعروف بالكبير ( وهو ماروني من ولادته) منذ سنة ١٧٨٨ الى سنة ١٨٤٠ . فتولى الحكم بعده على قائقامية الموارنة الامير حيذر ابي اللمع الماروني الشهير وخلفه ابن عمه الامير بشير احمد ابي اللمع الماروثي ايضاً الى سنة ١٨٦٠ . فهذه هي الحقيقة التاريخية الراهنة أوجزناها هنا جهدنا ليرى كل منصف الفرق البليغ بينها وبين كالم صاحب كتاب سورية الغد.

أما أن الامراء آل معن أنما كانوا مسلمين بحتاً فبيانه :

اولاً مما جاء في كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان المطبوع في بيروت للشيخ طنوس الشدياق حيث ذكر سلاسل نسب اكثر البيوت التي اشتهرت في لبنان من قديم الزمان فقد قال في الصفحة ١٦١ منه ما مو داه "الفصل العشرون - في نسبة الامراء المعنيين الاسلام - " وفي فهرست هذا الكتاب حيث يظهر تقسيم ابوابه بنوع صريح فبعد ان ذكر اولاً باب نسبة اعيان النصارى الموارنة من امراء ومشايخ: ثم باب نسبة اعيان الدروز من امراء ومشايخ: اتى الى باب نسبة اعيان الاسلام والمتاولة من امراء ومشايخ: وذكر في هذه الفئة الاسلام والمتاولة من امراء ومشايخ: وذكر في هذه الفئة نسبة الاسلام المعنين " (١)

<sup>(</sup>۱) قد جا، في كتاب اخبار الاعيان اخذًا عن ابن سباط من موردخي المسلمين في القرن السادس عشر وعن غيره : ان هو لا، الامراء الله معن اغا يرجعون الى الامير معن الايوبي العربي من قبيلة ربيعة الفرس وايوب جدهم الذي ينتسبون اليه كان بطلا مغوادًا وله احد عشر ولدًا من الشجعان المعدودين فرحل بهم عن قومه لضغائل وقعت بينهم وبينه الى الجزيرة الفراتية حيث تكاثرت عشيرته واشتهرت بالايوبية وانفرد منهم بقومه رجل اسمه ربيعة فجا، الى نواحي حلب حيث توفي وخلفه ابنه الامير معن الذي نحن بصدده ، وفي سنة ١١١٩ ارسل الامير غازي امير الترك الامير معناً الايوبي لمحاربة الافرنج في انطاكية : فلاقاهم الملك بلدوين الفرنساوي الى جبل اللكام بعساكره واسرف فيهم قتلاً واسراً

## ثانياً مما جاءً في سيرة حياة الامير فخر ُ الدين المعني الاخير في كتاب اخبار الاعيان السابق ذكره ( ص٢٥٧ و٢٩٩ ) من

فانهزم الامدير معن بعشيرته الى طفتلكين صاحب دمشق وهو في الديار الحلبية : واذ رجع من قتال الافرنج الى دمشق امر الامير معناً الذي كان معه ان يقوم بعشيرته الى البقاع ومنها الى لبنان حيث يتحصن في الجهــة المشرفة على الساحل لاجل شن الغارة على الافرنج فيـــه : واجرى له الاقامات الوافرة . فنهض الامرير معن بعشيرته الى بلاد الشوف الذي كان قفرًا من السكان ونزل في صحراء بعقلين وجعل مودة مع الامراء التنوخيين امراء بلاد الغرب من لبنان وكان زعيمهم الامير بجتر المشهور فمال الى الامير معن واثخذه حليفًا له وعضدًا على الافرنج : ثم ارسل اليه اناساً من جماعته فبنوا له ولخاصته منازل السكن . فرأى المنازل خيرًا من المضارب ألتي كان يسكنها هو وقومه في تلك الجبال وصار يحث الجميع على البناء حتى كثرت المنازل المبنية بالحجارة في الشوف . وما شاع ذلك في جواره حتى صار يقصده الناس من البلدان التي كان يستولي عليها الافرنج في حوران وبلاد دمشق وحلب وجوار لمنان واطرافه واجتمع عليه جمع غفير ضوَوا تحت حكمه فبقي اميرًا عليهم مدة ثلاثين سنة · وهو اصل الامراء آل معن في جبل لبنان . وخلفه ابنه الاميريونس الذي جا. في آخر مدته الامرا. الشهابيون الى وادي التيم وحاربوا الافرنج حتى ازاحوهم عنها واستوطنوها سنة ١١٦١ : فتقرب الامير يونس اليهم وعقد بينه وبين الامير منقذ زعيمهم عهد مودة ومحالفة زادت توثيقاً بتسادل سلالة آل معن في لبنان قام مكانها بجق الميراث الامراء آل شهاب وعرف

ان هذا الامير قد سعى مرارًا في طلب امرية الحج لاحد اولاده وقد نالها . وقد جا، ايضاً فيه ( ص٢٥٧ ) انه لما وشي به خصومه لدى السلطان بانه تغلب على بلاد حوران وعجلون وغيرها وانه حاصر دمشق بقصد الاستيلاء عليها حتى امر السلطان وزيره الحافظ ان يقوم بالعساكر للانتقام منه واستئصال ال معن من جبل لبنان اخذ هذا الامير يتحفز للهرب لانه لم يرد ان يقاتل عساكر الدولة . ومن ثم قد حصن خواصه في قلعتي بانياس وشقيف ارنون وابقي معه امرأة واحدة من نسائه . الى انقال بعد ذلك (ص٢٦١) وكان الحاج كيوان قد استأجر مركباً فرنساويأ بخمسائة غرش واخذ يلح على الامير فخرالدين بالسفر الى ايطالية فأبي : والتمس الحاج كيوان منه ان يسمح له باستحضار نسائه وامتعته من شقيف نيحا فامره باحضارهن ٠ ولما حضرن انزلمن الى المركب ثم عرض السفر على الامير فاذعن وانزل زوجته بنت ظافر وصرف السكان الى دير القمر للقيام بخدمة اخيه ووضع زوجته بنت الامير على سيفا في قلعة شقيف نيحا الخ -

فن هــذه الروايات التاريخية يظهر جلياً ان الامير

لهم اهل البلاد ثم الدولة هذا الحق واسندت اليهم الولايةعليكل المقاطعات. التي كانت اخيرًا لآل معن ·

فخر الدين الما كان مسلماً لا شك في اسلامه والالما صح له بوجه من الوجوه ان يتطلب امرية الحج لاولاده وهي لا تعطى الالمسلمين كما لا يغرب: ثم لما صح ان يكون عنده زوجات متعددة في آن واحد: لان الدروز ولو حل الطلاق في مذهبهم فلا يحل عندهم تعدد الزوجات مطلقاً كما هو مشهور.

الثاً ويونيد ذلك انه اذ نقل آل معن سكناهم الى ديرالقمر وبنوا فيها دارهم التي لا ترال الارها الى الان قد بنوا بجانبها جامعاً للصلاة وهو معروف الى الان بجامع بيت معن والدروز لا يبنون جوامع ولا يصلون فيها السلمين ولكنهم يقيمون علات على المشارف البعيدة عن السكان يسمونها «خلوات وفيجتمع اليها في اوقات مخصوصة "عقالهم " ويعقدون فيها في جلسات سرية لا يعرف احد ما يجري فيها الا العقال المأذون لهم بحضورها : واما جهالهم (على ما يقولون) فليس عليهم في شريعتهم من فرض بالصلاة و

رابعاً ومما يوئيد ذلك ايضاً امتداد حكمهم خاصة من ايام الامير فخر الدين الاخير الى عدة ولايات اسلامية في خارج لبنان كبيروت وصيدا وصور وبلاد عجلون وحوران وبلاد عكار حتى حلب: مما لم يكن يصح لهم لو لم يكونوا مسلمين بحتاً لا سيا والمزاحمون على تلك الولايات من المسلمين

كانوا هاتيك الايام اكثر من ان يعدوا وقد وقعت لهم معهم حروب شتى هائلة كان النصر فيها غالباً لآل مهن كا هو مذكور في تواريخهم . فلو لم يكن هو لا الامرا ، من المسلمين العريقين في الاسلام لما صح ان يحاربوا المسلمين ويزا حموهم على الولايات ويستبدوا في حكمهم بالمسلمين كما كان روح الحكم في ذاك العهد . والمسلمون كما هو مشهور متعصبون لذويهم اشد التعصب ويكرهون الدروز اكثر من النصارى لانهم (اي الدروز) من الفرق الباطنية المرذولة عندهم (۱)

<sup>(</sup>١) ان الدروز فرقة باطنية من الفرق الاسلامية كانت تعرف عند اول نشأتها بالفاطمية لان الحاكم بامر الله ابا علي المنصور ابن العزيز بالله وهو السادس من الملوك الفاطميين في مصر اغا هو قاعدة مذهب الدروز . فهذا بعد ان تولى الملك سنة ٩٩٧ م قد بلغ منه الغرور ان يدعي لنفسه الالوهي وكان يرسل دعاة من قبله الى الشامات وما بين النهرين يدعون الناس الى دينه هذا : واذ ذاك دعي الحاكم بامره . وكان من دعاته رجل عجمي يقال له محمد بن إسماعيل الدرزي (وهو الذي يسمونه في حسبهم في نشتكين ») فهذا ارسله الحاكم الى بر الشام فاذل في وادي التيم بالقرب من جبل الشيخ حيث اخذ ينادي بألوهية الحاكم المذكور . وكان من اقواله — ان نفس آدم جازت الى على بن ابي طالب ومنه الى السلاف الحاكم متقمصة من واحد الى اخر حتى انتهت اليه وهو حاكم الكون الخوس ومن هنا اصل مذهب التقمص عندهم . ويظهر ان دعوته هذه قد صادفت ارضاً جيدة في قاوب اهل الشيعة الذين يو لهون علياً على منا هو مشهور .

فلا يطيقون ان يتولى احد منهم على المسلمين او ان يجاربهم على الولاية ويستبد بهم ،

ومن المعقول جدًا انه لوكان الامراء المعنيون من الدروز لما كان هو لاء عند انقراض سلالة آل معن بوفاة الامير احمد سنة ١٦٩٧ صبروا على انتقال الولاية منهم ولو على بلاد الشوف الى الامراء الشهابيين وهم باقرار صاحبنا من المسلمين

ثم قتل محمد الدرزي سنة ١٠١٩ في موقعة مع التار بعد ان اشتهرت هذه الشيعة باسمه هناك و كان عند الحاكم رجل اخر من دعاته اسمه حزة بنعلي بن لمجد وهو عجمي ايضاً ويعرف عندهم " بالهادي " فارسله الحاكم اليهم ليتم عمل محمد الدرزي فيهم . وقد زاد حمزة هذا عليه بان جعل نفسه نائباً للحاكم بامره والدروز يبالغون في اكرامه . وهم يسمون انفسهم موحدين ويريدون بذلك انهم قائمون بتوحيد الحاكم

فين هنا ترى ان الدروز الحما نشأوا اولاً في وادي التيم بالقرب من جبل الشيخ ( الذي هو جبل حرمون القديم على ما يقال ) في بهرة النصف الاول من القرن الحادي عشر · ولما استولى الافرنج على بلادهم طفروا الى الجبال التي تجاورهم ومنها جبل لبنان: فتوطئوا في نواحى المتن والشوف خاصة تحت حماية الامرا · المعنيين الذين اختضنوهم ليعمروا البلاد بهم ويكونوا نجدة لهم في الملات : ولهذا كانوا يراعونهم في امور مذهبهم وعوائدهم ولا يتطلبون منهم الا الاخلاص لهم وهم كانوا راضين بذلك عام الوضى · اما اهل المتن منهم فانهم قد تركوا لانفسهم وتولى الحكم عليهم اناس منهم كانوا يدعونهم هم ايضاً « مقدمين » نظير الموارنة وقد عليهم اناس منهم كانوا يدعونهم هم ايضاً « مقدمين » نظير الموارنة وقد

ومن الاجانب عن جبل لبنان : وقد كان اذ ذاك بين الدروز في بلاد الشوف والمتن والغرب جهور من الاعيان امراء ومقدمين ومشايخ (١) بيد انهم لم يكونوا على مايظهر ليطمعوا

عقدوا محالفة بينهم وبين الكسروانيين فحاربوا معاً وذادوا عن حياضهم بكل عزم وشجاعة الى ان تغلب المسلمون عليهم جميعاً سنة ١٣٠٥ التي تم فيها خراب كسروان المشهور ·

(١) قد كان اذ ذاك في غرب بيروت من جنوب لبنان عدة امراء من آل علم الدين التنوخيين . وعدة امراء ايضاً من آل ارسلان : والفريقان ( على ما قال صاحب كتاب اخبار الاعيان المذكور غير مرة ) من الدروز وكلاهما على ما يتعصل من سلسلة نسب كل منهما هني اك يرجعان الى اصل واحد اي الى الملك النعمان بن المنسذر المعروف بابن ما. السماء اللخمي ملك الحيرة المشهور . وقد جاء في سلسلة نسب الامراء آل ارسلان انه كان للملك النعان ولد اسمه المنـــذر يلقب بالمغرور : وكان لهذا الاخير عدة اولاد أكبرهم اسمه عون ( او عوف ) كما في سلسلة آل تنوخ) فولد عون او عوف مسعودًا وهو المعروف في كلت السلسلتين بقحطان : وولد لقحطان المنـــذر وهو في كلتيهما تنوخ : وولد لتنوخ بركات والد مالك الذي رزق خمسة اولاد اصغرهم يدعى ارسلان وهو جد هو لا. الامرا. على قولهم · ومن اولاد تنوخ ايضاً جهر الذي منه يتسلسل الامرا. التنوخيون الذين انقرضوا في سنة ١٦٣٣ ولم يبقَ منهم الا فرع واحد وهو فرع اولاد علم الدين الذي في سنة ١٣٠١ انفصل عن قومه لخلاف وقع بينه وبينهم في الغرض لانه انحاز الى الحزب اليمني وهم انما كانوا من القيسيين . وكان التنوخيون كلهم في الاصل نصارى : ولما ظهر

في الحكم مكان الامراء آل معن حتى ولا على بلادهم هذه التي كان قد كثر عديدهم فيها : لانهم كانوا عارفين بحقوقهم من

الاسلام رحلت قبيلة من قبائل العرب المتحالفة من نواحي البحرين وهم بهرا. وتنوخ وتغلب الى البرية التي بين حلب ومعرة النعان بن بشير الانصاري : وارتفع مقام قحطان في تلك القبيلة لانب يرجع الى النعمان ملك الحيرة وولد له هناك تنوخ فكان اميرًا على الجميع وهو جد هو لا التنوخين والارسلانيين .

وذكر ابن العبري المورخ الشهير في تاديخه السرياني المطبوع في اوروبا : بتاريخ سنة ١٠٩٠ اليونانية ( اي سنة ٢٧٩ م ) ما توجمت حرفياً : - في هذه السنة جاء المهدي ( الخليفة العباسي ) الى حلب فخرج للقائد التنوخيون الذين حوالي حلب يسكنون الخيام وهم يركبون الخيل ببزة حسنة : فقيل له ان هو لا كلهم نصارى فاستشاط غيظاً و آرههم على الاسلام فاسلموا وهم نحو خمسة آلاف رجل : اما النساء فنجون وقد استشهد رجل فاضل اسمه " ليث " - وقال صاحب كتاب اخبار الاعيان في قصتهم " انهم انتقاوا الى الجبل الاعلى وعمروا فيه قرى ومزارع وفي ذات يوم تعرض لبعض حريهم المشد الذي ولاه عليهم والي حلب فوثب عليه رجل منهم اسمه " نبا " فقتله وفر بعياله الى لبنان وعمر له قرية فيه سميت " برج نبا " ( وهي واقعة شالي مدينة زحله ) ولما طلبه نشب حلب من عشيرته خافوا ورحلوا قاصدين موضع نبا . وسنة ٢٠٨ نائب حلب من عشيرته خافوا ورحلوا قاصدين موضع نبا . وسنة ٢٨٠ وكانوا عشر طوائف فوجههم نبا الى الديار الخالية من السكان . فتوطن الامير تنوخ حصن سرحمور وتفرق الباقون في المسلاد وكان الامير تنوخ حصن سرحمور وتفرق الباقون في المسلاد وكان الامير تنوخ

## هذا القبيل أكثر من صاحب كتاب سورية الغد الذي اراد ان

يحكم بينهم وبنوه من بعده وجاء مثل هذه الحكاية بعينها في تاريخ الامراء آل ارسلان من كتاب اخبار الاعيان نفسه مما يدل على وحدة هاتين الاسرتين التي اشرنا اليها آنفاً.

ويظهر ان من هذه القبائل التنوخية التي رحلت من الجبل الاعلى الى لبنان قبيلة بني فوارس ومنها الامراء آل ابي اللمع كما جاء في سلسة فسبهم في الكتاب المذكور وكان جدهم المكنى بابي اللمع يقطن كفرسلوان في المتن واشتهر منهم المقدم فارس الذي تولى حكم جبة بشراي سنة ١٦٥٦ ثم حكم بلاد عكار ، وقاتلوا مع الامير حيذر الشهابي في موقعة عين دارة فابلوا بلاء حسناً سنة ١٢١١ ولذلك اطلق هذا الامير عليهم لقب الامراء ، ثم صاروا نصارى موارنة وتولى منهم الامير حيذر اسماعيل ابي اللمع حكم قائقامية النصارى منذ سنة ١٨٤٣ على ما ذكرنا في محله من هذا الكتاب ،

وكان ايضاً من اعيان الدروز المشهورين المشايخ آل جان بولاد او جنبلاط الذين اصلهم من الاكراد الايوبيين وفي سنة ١٦٣٠ جاء احدهم المدعو جانبولاد بن سعيد بولده رباح من حلب الى بيروت بعد ان نكبت الدولة اسرتهم : فدعاه الامير فخر الدين المعني الى بلاده حيث اسكنه اولاً في مزرعة الشوف لما كان يعلم من قدر عائلته وكان الشيخ ابو نادر الحازن مدبراً اللامير فخر الدين فابرم عهد المودة مع المذكورين وقد تروج حفيد جانبولاد المدعو علياً بابنة الشيخ قبلان القاضي التنوخي كبير مشايخ الشوف لارتفاع نسب علي وعلو مقامه : ولما توفي الشيخ قبلان المذكور سنة ١٢١٢ بلاعقب اتفق اكابر الشوف ان يكون صهره علي المذكور سنة ١٢١٢ بلاعقب اتفق اكابر الشوف ان يكون صهره علي

يجعلهم على قلة عددهم حكاماً على جبل لبنان واهله مع كثرة عددهم.

ولهذا قال العلامة الدويهي في تاريخ هذه السنة وهو على نوع ما شاهد عيان انه « لما توفي الامير احمد المعني سنة ١٦٩٧ وانقرضت به سلالة آلَ معن اجتمع اعيان بلاد الشوف من امرا، ومقدمين ومشايخ فاختاروا الامير بشيراً الشهابي ليتولى الحكم مكانه : وكان بلقياً على الامير احمد من المال المفروض بعد ضبط تركته ستون كيسأ لحسين باشا والي صيدا وستون كيساً غيرها لمطبخ السلطان : فتكفل هو لا الاعيان بدفع المال الباقي لحسين باشا بشرط ان يصرُّف الامير بشيرًا منتخبهم بالولاية على الاقطاعات التي كانت لابن ممن : فصر فه الوالي بذلك وارسل الى الباب العالي يخبره بالامر فورد في اواخر السنة المذكورة الامر من الباب العالي بان يكون الامير حيذربن موسى الشهابي محافظاً على المقاطعات التي كانت بيد الامير احمد بن معن لانه ابن ابنته : وان يكون الامير

رئيساً عليهم مكانه فولاه الامير حيذر الشهابي على مقاطعات الشوف فسلك مسلك العدل والرحمة في الرعية واستمال الناس اليه وكثرت خدامه واعوانه من جميع الطوائف وصار شيخ المشايخ : ولكن من تحت يد الامراء الشهابيين حكام البلاد .

بشير وكيله في الحكم لان كان قاصرًا ابن اثنتي عشرة سنة لا غير . فوقع الامر بيد الحاج ارسلان باشا عند رجوعه من امارة الحج وكان حسين باشا قد نقل من صيدا الى مصر وج عل ثابتًا فيها : فاحتج الحاج ارسلان عن الامير بشير انه كفو ، للوظيفة ولا يليق غيره لها وقد قام برضى اعيان المقاطعات فوردت في اوائل شوال البراءة من الوزير ناطقة بتخويله عافظة كل المقاطعات التي كانت بيد ابن معن "٠

فلينظر هنا المنصفون بعين التجرد عن كل غرض وليحكموا بالصواب في قيمة كلام صاحب كتاب سودية الغد من جهة قوله ان الدروز وعددهم يكاد يبلغ الثلاثين الفا كانوا يحكمون على جبل لبنان واهله الذين يبلغون المئتين والخمسين الفا عداً: وان الامراء المعنيين الما كانوا منهم وقد حكموا باسمهم ومعونتهم: الى آخر ما قال في هذه الفقرة ليقلل من اهمية الطائفة المارونية في جبل لبنان ومن قيمة استقلالها الداخلي الذي قد اثبتناه فيا مضى باستفاضة المنتفاضة وليتناه فيا مضى باستفاضة والمنتفاضة والمنتفل والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفاضة والمنتفل والمنتفاضة والمنتفل والمنتف

## ذيل آخر

في رد افترا، صاحب كتاب

« سوريد الغد »

على الامير بشير الشهابي المعروف بالكبير

ان صاحب كتاب " سورية الغد " لما كان مدفوعاً بسو النية الى التطاول عمدًا على رجل ملا عصره في لبنان وسورية ومصر والاستانة من المفاخر والفضائل الباهرة لم ير ان يتقيد بالحقائق التاريخية الراهنة ، ومن ثم اخذ يقذف من مخيلته ما يوافق غرضة الملتوي وما ربه الخفية التي ينم بها روح كتابه هذا ، وهذا الرجل انما هو الامير بشير قاسم عمر الشهابي المعروف بالكبير .

ونحن في هذا الرد نثبت اولاً كلامه بحروفه : ثم نثبت بعده روايات التاريخ الحقيق بالصدد نفسه حتى يتضح لذي عينين الفرق العظيم بين الافتراء والحقيقة : تاركين الحكم في ذلك لذوي الانصاف .

ان صاحبنا هذا قد استهل كلامه في الفصل الذي عقده عن الامير بشير الثاني ، (وهو الاول من الباب الثاني عشر من كتابه المذكور) بقاعدة عمومية وطأ بها للكلام في الموضوع: وهو يعدها راهنة لا نزاع فيها ولوكانت غير معقولة: فقال ما ترجمته .

وان امرا، لبنان كانوا يستمدون ولايتهم من الحكومة العثمانية بواسطة ممثليها في سورية : بمعنى انهم لم يكن يحق لهم حتى ولا الرجوع الى الباب العالي رأساً كا كان يحق لعامة السوريين ان يلجأوا اليه كلما كانوا غير راضين عن حكامهم و مع ان الواقع الما هو غير ذلك : وحسبنا من الامثلة العديدة التي تثبت العكس ان نذكر القارئ بما كان من مراجعات الباب العالي بخصوص تنصيب خلف للامير احمد المعني سنة ١٦٩٧ : ثم ان نذكر له حادثة اخرى من هذا العبي سنة ١٦٩٧ : ثم ان نذكر له حادثة اخرى من هذا العبي حيدر الشهابي وعن كتاب اخبار الاعيان : وكلاها معاصران ومدققان في الروايات التي يثبتانها : وهي انه في نحو سنة ١٧٥٥ لما رأى الامير ملحم ابن الامير حيذر الاول (١)

<sup>(</sup>١) وهو والد الامير يوسف الآتي ذكره في هذا الذيل

أن اخويه الأمير احمد والامير منصور بعد أن تنازل لماعن الحكم لم يحفظا له ذماماً انكاد منها واستدعى اليه الامير قاسماً ابن اخيه (١) ( وكان قـــد وقع خلاف شديد بينه وبين عميه المذكورين ) وبث له ما بقلبه منها : ثم اوعز اليه ان يتوجه الى الاستانة في طلب الولاية على جبــل الشوف لعمه الامير ملحم ولاولاده من بعده وعلى بلاد جبيــل لنفسه ولاولاده من بعده ايضاً: وجعل الشيخ منصوراً الشدياق مديراً له فرضي الامير قاسم بذلك وفي سنه ١٧٥٨ زوده ألامير ملحم بكتاب وصاة الى صديقه مصطفى باشا القواس في الاستانة ليسعفه في نيل هذه الامنية فاتاها وزل ضيفاً عليه بكل اكرام ثم اخذ مصطفى باشا يسعى سعيه في هذا السبيل وما كاد يعده بالنجاح حتى توفي السلطان عثمان وخلفه السلطان مصطفى: فغير رجال الدولة وعزل مصطفى بأشا القواس من وظيفت. • واذ اضطر هذا ان يغادر الاستانة اوصى بعض اصحابه بالاميرقاسم الذي بعد أن مكث مدة هناك دون فائدة قفل عائدًا إلى دمشق ثم الى لبنان . وكان الامير ملحم قد مات في غضون ذلك فصالح الامير قاسم عميه الامير احمد والامير منصورًا . وفي نحو ١٧٦٢ رجع مصطنى باشا القواس الى وظيفته في الاستانة

<sup>(</sup>١) وهو والد الامير بشير الكبير الذي نحن بصدده

غارسل فوماناً الى نعمان باشا والى صيدا بتولية الامير قاسم على جبل الشوف وتوابعه .

وهذا الآن كاف في بطلان هذه القاعدة الموهومة والغير المعقولة كما يرى اللبيب: وسيأتي من ذلك امثلة اخرى اوضح من الحادثتين المذكورتين في ما يلي من سياق التاريخ في قضية الامير بوسف والامير بشير الشهابيين . وحسبنا الان ان يعلم القارئ أن نظام الدولة العثمانية في ذاك العصر كان غيرم في الاعصار المتأخرة بسبب بعد الشقة وصعوبة المواصلات واستبداد ولاة الايالات الذين مع هذا لم يكونوا ليجسروا ان يعرفوا حاكماً على لبنان الا من كان من اصحاب الحقوق المقررة بفرمانات سلطانية . بيد انهم كانوا ينتصرون الاحدهم على الآخر يحسب الفائدة المالية التي كانوا يتطلبونها او الاغراضُ الخصوصية: مما لا يكن أن يسمى في الحقيقة تولية على البلاد لان حق الولاية الما هو عندهم مكتسب بالميراث كالايند عن كل ذي بصيرة والمام في تاريخ ذاك العصر .

ثم اردف صاحبنا هذه الفقرة بقوله:

• فني سنة ١٧٨٨ كان حاكاً عاماً على عكا. احمد باشا الجزار المشهور بالظلم والقسوة . وهو الذي قاوم بونابرت سنة ١٧٩٨قهذا ولى الحكم على جبل لبنان للامير يوسف شهاب فكان يحكمه تحت رعاية صاحب عكا الذي ما لبث ان تغير عليه بغتة واقسم ان يعزله: اما الامير فاذ شعر بذلك اوف د اليه الرسل بالهدايا النفيسة حتى استرضاه فوعده الباشا اخيراً ان لا يسمي مكانه الا من يقدمه هو ».

هـذا ما رواه صاحبنا وهو مخالف كل المخالفة للحقيقة التاريخية الراهنة التي انما هي كما يلي ملخصة عن تواريخ ذاك العصر الحقيقية :

ناريج الامبر يوسف شهاب واحمد باشا الجزار

ان الامير يوسف هذا الما هو أكبر أولاد الامير ملحم عم الامير قاسم المذكور آنفاً : وقد كان عندما توفي والده سنة ١٧٦١ قاصراً عن درجة الرشد ، فاختار قبل وفاته وصياً عليه وعلى اخوته الشيخ سعد الخوري صالح الماروني من رشميا ولما وقع الخلاف بين عميه الامير احمد والامير منصور على الولاية واراد كل منها أن يستقل بها انحاز الامير يوسف الى عمه الامير احمد : ثم اضطر أن يهرب باخوته إلى راشيا التي خارج لبنان بعد انتصار الامير منصور على اخيه ومصادرة املاكهم جميعاً ، فتدخيل بعض الاعيان في مصالحة الامير يوسف مع عمه هذا واتوا به إلى دير القمر : فتلقاه عمه بالرضى يوسف مع عمه هذا واتوا به إلى دير القمر : فتلقاه عمه بالرضى

ولكنه لم يشأ ان يرد اليه والى اخوته أملاكهم المحجوزة -فكتم الامير يوسف غيظه وخرج وهو وابن عمه الامير قاسم الى بشامون حيث انزله هذا الامير عنده على الرحب والسعة ولما كان الشيخ سعد الخوري قد بذل كل الوسائل مع الامير منصور لاسترجاع املاك الامراء القصر دون فائدة اخذيدس الدسائس عليه ويثير الاحزاب: وقد تحالف مع بعض زعماء الدروز في الشوف على نصرة الامير يوسف . وبعـــد اتخاذ التدابير اللازمة اوعز الى الامير يوسف سراً ان يلاقيـــه الى ق الياس ليهبطا معاً الى دمشق : فغادر الامير بشامون بحجة انه ذاهب الى الصيد: ثم هبط هو والشيخ سعد الى دمشق فنزل الامير على واليها عثمان بك وطلب منه المعونة على عمه الامير منصور. فارسله الوالي الى ولده محمد باشـــا والي طرابلس بكتاب وصأة ليوليه على بلاد جبيل . فذهب الامير اليه : وهذا صدع بالامر والبسه خلعة الولاية على بلاد جبيل والبترون في سنة ١٧٦٣ وكان عمر الامير اذ ذاك ست . عشرة سنة . وقد جرى له في هاتين الاقطاعتين امور كثيرة ومواقع عديدة مع المتاولة الذين كانوا قد استبدوا بهم حتى اضعفهم واضطر معظمهم الى المهاجرة واسكن الموارنة مكانهم واتخذ منهم اعوانأ ومدبرين واطاق يدهم فيهاكا ذكرنا غير مرة في ما سلف ، وكان حزبه ينمو في بلاد الشوف خاصة وي خافه عمه الامير منصور واضطر ان يتناذل له اخيراً عن الولاية على لبنان كله : فجمع اعيان البلاد وصرح امامهم بتناذله الى ابن اخيه الامير يوسف بحجة ضعف جسمه عن القيام باعبا ، الولاية ، فسر الجميع بذلك ورفعت العرائض الى عثمان باشا والي دمشق و كان يجب الامير يوسف حباً جماً : فراقه كثيراً وكتب الى ولده درويش باشا والي صيدا ان يوجه فراقه كثيراً وكتب الى ولده درويش باشا والي صيدا ان يوجه خلعة الولاية اليه فلم يتباطأ بارسالها وكان ذلك سنة ١٧٧٠ : فاستتب الامر له على لبنان من طرابلس الى ظاهر صيدا .

وفي هذه السنة نفسها قدم على الامير يوسف رجل بشناقي الاصل اسمه احمد الجزار هارباً من على بك والى مصر: فرحب به الامير وابقاه عنده في دير القمر اياماً بكل اكرام ثم بعث به الى بيروت التي كانت داخلة في حكمه ليقيم فيها ورتب له نفقة كافية من جركها و فاقام فيها احمد الجزار مدة ثم ذهب الى دمشق حيث دخل في خدمة واليها عثمان باشا.

وفيها ثار متاولة جبل عامل على درويش باشا والي صيدا فاستنجد الامرير يوسف عليهم وانتصر للمتاولة ظاهر العمر الشهير صاحب عكا : ووقعت مناوشات كثيرة بين الفريقين انتهت بكسرة درويش باشا والامرير لان مشايخ الدروز قد خذاوه لغرض في نفوسهم ، فهرب درويش باشا الى دمشق واستولى ظاهر العمر عنوة على صيدا ، واذ بلغت اخبار هذه الحوادث الاستانة صدر الامر السلطاني الى الامير يوسف ان يقوم بعساكره اللبنانية لطرد ظاهر العمر واتباعه المتاولة من صيدا : فلبي الامر وجع عليه جيشاً لجباً من لبنان وبعد مناوشات كثيرة تم النصر للامير على ظاهر العمر فسر السلطان به وانعم عليه بترك مال البلاد سنة (١) ، وقد جرى بعد ذلك حروب كثيرة بين الامير وظاهر العمر انتهت بعقد صلح تامة

(۱) وفي هذه الحادثة التاريخية برهان متين كما يرى المتأمل على بطلان ما زعم صاحب كتاب "سورية الغد " من حيث انكاره اتصال حكام جبل لبنان بالاستانة راساً على ما مر بك آنفا ويظهر ايضاً ان حكام جبل لبنان اغا كانوا مستقلين احراراً : فكان السلطان يخولهم حق الولاية بوثيقة من لدنه لهم ولذريتهم من بعدهم بحيث يقومون بجمع المال المفروض على البلاد لخزينة السلطنة ويقدمونه في اوقاته : كما جرى اولاً لآل معن ثم لال شهاب الذين حاوا مجلهم بعد انقراضهم وقد تولوا مكانهم بفرمان سلطاني لاولهم الامير بشير ابن اخت الامير احمد المعنى ولم يكن لولاة الايالات التي بجوار لبنان من حق بتنصيب الولاة على هذا الحبل المستقل استقلالاً نوعياً : بل ربا استعان الباب العالي بحكام لبنان ورجاله على تأديبهم كما جرى هذه المرة : واغا كانت صلة حكام لبنان بهم من جهة تقاضي مال الخزينة السلطانية منهم وبهذه الحجمة كان لهم بعض السيطرة عليهم : وهذا سيزيد ظهوراً الما يلي .

بينها وصحبة صادقة.

وكان في هذه الحوادث مع الامــير يوسف مدبر والي دمشق بقسم من عسكره وفي صحبته احمدبك الجزار المذكور آنفاً . فرأى الامير سنة ١٧٧٢ ان يجعل هذا الاخير متسلماً اي مديراً لمدينة بيروت من قبله وان يبقى عنده عسكر المغاربة ليحافظ عليها من جهة البحر : مع ان مدبر والي دمشق قــــد حذره من الجزار وغدره . فلم تطل المدة حتى وقع المحذور وعصى الجزارعلي الامير في بيروت بعد ان حصنهــا تحصيناً منيعاً وملاَّها بالموَّونة والذخائر مما اضطره ان يستنجد على اخراجه منها بظاهر العمر ويحاصره من البر والبحر زها. اربعة اشهر . فسلم الجزار اخيرًا على يـــد ظاهر العمر على شرط ان يخرج هو ورجاله من بيروت احرارًا: فرضي الامر بهذا الشيرط وخرج المذكور بهم واقام واياهم في عكا، وفي قلبـــه حزازات على الامير.

وفي سنة ١٧٧٦ توصل الجزار بدهائه الى ان ينصب من قبل الدولة والياً على صيدا : فقدم اليها باسم احمد باشا الجزار ، واذ بلغ الامير يوسف هذا الخبر الغير المنتظر اضطرب له جداً واوجس خيفة من نقمته : بيد انه رأى من الحكمة ان يبادره باللين : فارسل اليه كتاب تهنئة بالمنصب الجديد في يبادره باللين : فارسل اليه كتاب تهنئة بالمنصب الجديد في

غاية اللطف وشفعه بهدايا نفيسة : فاجابه الجزار متوددًا وذكر له سابق معروفه وصداقته . ومع ذلك لم يطمئن قاب الامير له فبث ما في قلبه الى الوزير حسن باشا الذي كان قد اتى من الاستانة بامر السلطان على الاسطول العثماني لينكل بظاهر العمر الخائن : وكان الامير قد تقرب اليــه واتخذه صديقاً وعوناً له عند الحاجة . فاجابه الوزير - كن آمناً مطمئناً اذ لا بدلي من أن اسقيه كاس الزدى متى فرغت من تدبير الاقطار الشامية - ثم دفع الامير الى حسن باشا المبلغ الذي كان قد وعده به وقدره مئة الف غرش فكتب له الوزير صك ابرا، ووجه اليه الخلعة المعتادة على جبل الشوف وتوابعــــه وعلى بيروت والبقاع: وكتب له عهدًا بأن ليس لوالي صيدا عليه سوى قبض المال الاميري المقرر سنوياً لخزينة الدولة. وبعد مدة هم الوزير بالعود على اسطوله الى الاستانة .

فخلا الجو لاحمد باشا الجزار واظهر للامير ماكان كامناً في صدره من الضغينة: فنهض اولاً بعسكره الى بيروت واستولى عليها عنوة وكف يد الامير عنها وضبط كل ما فيها من املاك الامراء الشهابيين: واخذ يطالب الامير يوسف عال الجبل عن ثلاث سنوات بدعوى انه متأخر عنده لخزينة الدولة غير معتبر ماكان من المخالصة بينه وبين الوزير حسن الدولة غير معتبر ماكان من المخالصة بينه وبين الوزير حسن

باشا . واذ رأى الامير ان الجزاد باشر بالانتقام كتب الى حسن باشا يستغيث به عليه : فادر كه الرسول في جزيرة قبرس يستعد للسفر : فعاد الوزير ببعض سفنه الى بيروت وطرد منها الجزاد ونهاه عن المخالفة وطيب قلب الامير يوسف ووعده انه بوصوله الى الاستانة يسعى بعزل الجزاد عن ولاية صيدا . فساد الجزاد الى صيدا بحراً ورجع عسكره اليها براً وسافر ايضاً حسن باشا الى الاستانة .

وكان عسكر الجبل كامناً لعسكر الجزار على طريق صيدا: فحصلت بين الفريقين مناوشة تغلب فيها عسكر الجزار: فقتل واسر جهوداً من عسكر الجبل واتى بالاسرى مكبلين الى الجزار واخبره بماكان ، واذ بلغ الامير امر هذه الحادثة خاف سو ، المغبة : وارسل الى الجزار يسترضيه ويعتذر له بان ما وقع مع عسكره الماكان بدون علمه : والتمس منه اطلاق الاسرى واعداً اياه بفدية مالية قدرها مائة الف غرش فاجاب الجزاد الى ذلك طامعاً بالمال الذي كان يفضله طبعاً على كل شي ، : الجزاد الى ذلك طامعاً بالمال الذي كان يفضله طبعاً على كل شي ، فاضطرب الامير من ذلك وتوسل الى المدبر ان يصرف فاضطرب الامير من ذلك وتوسل الى المدبر ان يصرف فاضرف المدبر الخيالة ووزع الامير هذا المال على البلاد كالعادة العسكر لللا يقع بينهم وبين اهل البلاد ما لا تحمد عقباه ، فصرف المدبر الخيالة ووزع الامير هذا المال على البلاد كالعادة

واذ ابى الامرا المعيون دفع ما فرضه عليهم واظهر وا العصيان اوعز الامير الى مدبر الجزار ان يتوجه الى بيروت للانتقام منهم بقطع اشجارهم فيها . فتوجه المذكور وكتب الى الجزار ان يرسل اليه فرقة من العسكر لهذه الغاية : فارسلها اليه واستولى بواسطتها على بيروت . ثم وجه هذا العسكر الى فواحي بعلبك فصادر ما للامير واللبنانيين من الاملاك في البقاع لقاء المبلغ الذي كان اتفق عليه معه . واذ ذاك صالح الامير الامراء اللمعيين وعقد الجميع النية على محاربة عسكر الجزار لاجل اخراجه من البقاع : ووقعت بين الفريقين عدة مناوشات دارت فيها الدوائر على اللبنانيين .

وفي سنة ١٧٧٨ نهض على الامير يوسف اخواه الامير سيد احمد والامير افندي وكانا خصمين لدودين له بسبب الولاية: وقد كثر حزبهما واشتد اللجاج . وبما ان الظروف لم تكن مناسبة له اذ ذاك تظاهر بجب العزلة وذهب بمن كان يعتمد عليهم من خاصته الى غزير . وفي غضون ذلك قام المشايخ بنو علوان الدروز في الشوف على ابن عمهم الشيخ ظاهر فقتلوه بسبب ميله الى المشايخ العادية خصومهم فنهض الامير من غزير الى الباروك في قلب الشوف للاقتصاص منهم : واذ علموا بقدومه فروا من وجهه الى عكا، لانذين

بأحمد باشا الجزار وقد طلبوا منه ان ينجدهم على الامير ووعدوه ان يملكوه البلاد . فسر الجزار بهذه الفرصة وامدهم بعسكره فنهضوا به الى صيدا ووقعت عدة مناوشات بينهم وبين رجال الامير الذي حسب لذلك الف حساب ورأى من الحصمة ان يتنازل لاخويه عن الحكم . فعاد الى الباروك واستدعى اليه اكاير البلاد وخلع نفسه امامهم عن ولاية الشوف وسلمها برضاه لاخويه معاً حذراً من سو، المغبة : وهما اقطعاه بدورهما بلاد كسروان واسقطا عنه مالها الاميري وهما الخويه بناه له كمعاش . وكتب الامير يوسف الى الجزار يخبره بذلك وعاد الى غزير فارسل الجزار خلعة الولاية الى اخويه المذكورين عن طيبة خاطر : وهما حضرا بعيالهما الى دير القمر وتقلدا زمام الولاية مكان اخيها .

وكان هذان الأميران بكرهان اخيعها الاميريوسف ويرهبانه معاً: فلم يرعيا له ذماماً بل ارسلا الجباة في طلب المال الاميري من اقطاعت فغضب الامير وطردهم: واذ بلغها ذلك استشاطا غيظاً ونهضا بالعسكر الى بعبدا تهديداً له وارهاباً . اما الامير يوسف فلم يصبر على الضيم والذل بل اخذ يستعد لملاقاتهم واستنجد عليهم باصحابه آل مرعب في عكار وآل رعد في الضية: فوافوه برجالهم واجتمعوا برجاله

في المعاملتين تحت غزير مستعدين كلهم اجمعين للقتال : واذ علم اخواه بذلك جزعا منه واستنجدا بالجزار فامدهما بعساكره ليطردا اخاها من البلاد ، وبلغ الامير يوسف ما حصل فنهض برجاله الى جبيل واخذ اخاه الامير حيدد الذي كان عاكماً فيها وكان موالياً له : ثم قام الى بسكنتا ومنها الى معقلين -: فكت اخواه الى الجزاد يخبرانه بامره ويظهران الحوف منه . ورأى الجزار ان الامير يوسف اكثر نفوذًا واقداماً من اخويه وان اهل البلاد أميل اليه واكثر رغبة لهُ فارسل يخابره سر ا يام اعادته الى الولاية اذا كان يتعهد له باموال وافرة . واذ تعهد الامير بمائة الف غرش ارسل الجزار البه خلعة الولاية دون ان يراعي اخويه ففر حيننذ اخواه الي المتن حذرًا من الغائلة وفرقا العساكر عنها واخذا يسعيان باسترضاء اخيها الذي لم يبطى أن رضى عنها واستدعاها اليه وجعلهما مديرين لحكومته.

الا ان هذين الاخوين العقوقين قد استمرا في الباطن على غيهما: ولما سنحت الفرصة تآمرا عليه مع خصومه من آل جنبلاط واحزابهم واتفقوا جميعاً على خلعه وسمل عينيه وقتل مدبره الشيخ سعد الخوري الذي كان يده اليمني في كل أم المتخلصا من مزاحمته . فبلغ الامير يوسف أمر هذه الموامرة

وتدابيرها بكل دقائقها فاستعدلها ووضع كميناً من المغاربة في طريق المتأمرين . واذ أقبلوا برجالهم الى دير القمر برز لهم الكمسين فانخلعت قلوبهم وولوا الادبار وقبض المغاربة على ألامير أفندي وساقوه الى ما بين يدي أخيه فقتله بيده فوراً الشدة غيظه منه ثم كتب الى أقاربه يعتذر لم عن قتله بيده . اما الامير سيد احمد فقد فر من ايدي المفاربة الى المختارة وطفق يهيج الناس على اخيه الامير يوسف فاجتمع اليه بواسطة آل جنبلاط والمثايخ العادية جم غفير . واذ بلغ الامير يوسف ذلك خشى سو، المواقب وفر من دير القمر الى الجزار في عكا وطلب منه النجدة واعدًا اياه بثلاثمانة الف قرش لقاً. ذلك . فانجده الجزار بجيش جرار وعليه مملوكه سليم باشاً : وقد زحفوا جميعاً الى صيــدا حيث وافي الامير جمهور من رجال حزبه ثم خيموا في صحرا؛ علمان . وجا. الامير سيد احمد بعساكره واحلافه فدارت رحى الحرب في عدة مواقع انتعى بالهرب الى قب الياس لاجناً الى محمد باشا العظم والي دمشق. فولاه هذا على وادي التيم والبقاع وارسل له خلعة وعسكرًا • وجرت له هناك امور كثيرة ادت به اخيرًا الى طلب وساطة عمه الامير على ليصلحه مع اخيه الامير يوسف. وكان للامير علي كلمة نافذة عليه فقبل شفاعته ورفع الحجز عن املاك اخيه المذكور وامره ان يستكن في الشويفات.

وجرى بعد ذلك امور شتى نشأ عنها خلاف كبير بين الأمير اسماعيل الشهابي صاحب راشيا ومرجعيون وبين الأمير يوسف ابن اخت : فاشار الشيخ قاسم جنبلاط على الأمير اسماعيل ان يتقدم الى الجزار بطلب الولاية على لبنان متعهدا بدفع ثلاثمائة الف غرش . فكتب الى الجزار بذلك وهذا استدعاه اليه ووعده باجابة سوله بشرط ان يكون احد الامرا، الشهابين اللبنانيين شريكاً معه في الولاية (١) فرضي

(١) من هذا يظهر جلياً لكل لبيب صحة ما قلناه في الحاشية السابقة من انه لم يكن للجزاد ولا لفيره من الولاة سلطة او اقل حق بان ينصبوا ايا كان حاكماً على لبنان : وانحا كانوا يستعرفون ويقرون على الولاية من تغلب على اقرانه من اصحاب الحق الشرعي والمكتسب من لدن السلطان : وكانوا ينصرونه عند الحاجة على مزاحميه ويتقاضون من ورا، ذلك الاموال الطائلة وعدون سيطرتهم عليه لشدة احتياجه اليهم تلان الرجوع في هذه الامور الى الاستانة كان صعباً جداً لبعد المواصلات وتعذرها غالباً فيكتفون باستوضا، هولا، الولاة العثمانيين المفوضين بتقاضي مال الجبل من حكامه وايصاله ال الحزينة وليس الا ولهذا كان الامراء عالباً يسترضون اعيان البلاد اولاً ويتنازلون احدهم للاخرعن الولاية ثم يطلبون من والي صيدا له الحلعة وهذا يعطيها دون معاوضة وهي عليما ف له لاجل مال الحرينة فقط .

الامير اسماعيل بهذا الشرط وكاتب الشيخ قاسم جنبلاط الامير سيد احمد بهذا الامر: فاجابه بالرضى شاكراً همته واخلاصه ، ثم عرضا للجزار ما توقع وكفل له الشيخ قاسم المبلغ المطلوب ، اما الجزار فانه قد أخر الجواب وكتب سراً الى الامير يوسف يخبره ويخيره بين ان يقوم هو بدفع هذا المبلغ او يتناذل عن الولاية لاخيه وخاله ، فحمع الامير اعوانه ومستشاريه للمداولة في الامر واندس الشيخ قاسم جنبلاط بينهم وهو يظهر الاخلاص للامير فكان العامل الاكبر في اغرائه على رفض طلب الجزار وعلى محادبته ، فقر الرأي على ذلك واستعد الامير للحرب وارسل الجزار عساكره لهذه الغاية وجرت بين الفريقين عدة مواقع انتهت بفوز اللبنانيين الذين اسرفوا بالنهب والسلب في بلاد الجزار .

فاغتاظ الشيخ قاسم من هذا الفوز لانه جا، على خلاف الخطة التي كان قد رسمها: ثم اخذ يحتال على الانسحاب بقومه واحزابه من معسكر الامير الذي اخذ اذ ذاك يتحسب للغوائل حتى تشتت رأيه وضعفت همته، وحدث من جرا، ذلك امور افضت بالامير الى الهرب من وجه الجزار الى بلاد عكار حيث اقام مستكناً على احسن كرامة.

وحيننذ ارسل الجزار خلعة الولاية حسب وعده الى

الامير سيد احمد والامير اسماعيل اللذين شرعا من اول الاص يهتمان بجمع الثلاثثة الف من اهل البلاد فوق المال ألاميري لوالي عكا، المذكور. فثار اهل البلاد لطمعهم بالاميرين ورفضوا دفع هذه العلاوة : فكتب الاميران للجزار في ذلك وكان الامير يوسف قــدكت اليه من عكار يستعطفه فاوعز الجزار الى الشيخ سعد الخوري ان يستدعيه الى لبنان ويومكد له عطفه عليه ورضاه : فكتب الشيخ سعد الى الامير فلم يطمئن باله . واذ علم الجزار بما كان من هذا القبيل امر الشيخ سعد ان يراجعه وكتب هو اليه مع رئيس كتابه الشيخ الياس اده الماروني الشهير . فحمل الشيخ الياس الكتابين الى الامير وهو في صافيتًا وأخذ يو كد لهُ رضي الجزَّار عنه حتى اقنعهُ . فقام الامير يجد السير بمن معه حتى بلغ قرية حبالين في اواسط بلاد جبيل وكتب منها الى مدبره الشيخ سعد يستعلم عن حقيقة الامر. وكان الجزار مقياً اذ ذاك في بيروث فألح على الشيخ سعد أن يأتي بالامير اليه وجدد له عهد الامان . فياء الامير بايعاز الشيخ سعد الى بيروت بعد أن صرف من مه. من الرجال الى جوارها ليرى ما يتم له مع الجزار المشهور بغدره : ثم دخيل رابط الجأش على الجزار فتلقاه بالترحاب ومجالي الاكرام وبعد ساعة زمان ركبا البحر معاً الى عكاء

ووافاهما اليها الشيخ سعد يرجاله برًا.

اما الامير سيد احمد والامير اسماعيل الواليان فاذ بلغها خبر قدوم الامير يوسف الى بيروت جزعا جدًا من العواقب: ولكنها ما لبثا ان ارتاحا بالاً عند ما بلغها ان الجزار قد سافر به الى عكا بحرًا . وحينئذ كتبا اليه يغريانه على اهلاكه متعهدين له بخمسماية الف قرش : فاجابهما الجزار مورياً ومو كدًا لهما انه لا ينقض عهده معهما .

ولما وصل الشيخ سعد الى عكاء وقابل الامير يوسف اتفقا على ان يتعهد هذا للجزار بادا، مبلغ الف الف قرش في خلال ثلاثة اشهر اذا انجز وعده بارجاع الولاية على لبنان اليه ، فرضي الجزار بذلك وألبس الأمير ظلمة الولاية وعززه بالعساكر الكافية وصرفه وقد أبقي عنده الشيخ سعد رهناً على هذا المبلغ ، فنهض الامير بالعساكر من عكاء ظافراً : واذ وصل الى دير القمر التي القبض على خاله الامير اسماعيل واودعة الى دير القمر التي القبض على خاله الامير اسماعيل واودعة الى دير قوارى مدة ،

وكان الامير بشير ابن الامير قاسم عمر الشهابي موالياً في هذه الامور للامير سيد احمد فهرب هو ايضاً من وجه الامير يوسف الى نواحي حوران : وكان اخوه الاكبر الامير حسن

موالياً للامير يوسف فتشفع فيه عنده حتى استرضاه عنه وجعله من خواصه .

واستوثق الامر في لبنان للامير يوسف حتى سنة١٧٨٨ الا انه قد بقي عليه من المال الذي كان قد تعهد به الجزار مئة وخمسون الف قرش فابي ان يسدده اياها . ولذلك وقعت الفتنة بينهما وجمع الجزار العساكر ووجهها مع مملوكه سليم باشا الى خان حاصبيا تهديدًا للامير : بيد انه في هذه الغضون قد ثار مماليك الجزار عليه وحضروا جميعاً الى سليم باشا المذكوروهو من زعمائهم : وهذا كاتب الامير يوسف بالامر فورًا فعاهده مع زميله سليان باشا مملوك الجزار ايضاً وعامله فيها على انتزاع الولاية من الجزار . وبعد ابرام العهد كتبا الى الولاة ووجها الخلع اليهم باسمهما : فلما وصلت خلعتهما الى الاميريوسف زاد سروراً وتلقى رسلهما بالحفاوة والاكرام وكتب اليهما يشدد عزيتهما ويعدهما بالمعونة . ثم زحف سليم باشا وسلمان باشا وسائر المماليك بالعساكر على عكا. فحاصروها: ولكن احمد باشا الجزاركان قد تأهب لقتالهم فداهمهم بعساكره وشتت شملهم وابتسم له ثغر النصر عليهم ففر سليان باشا بنفر من رجاله الى دير القمر .

وقد تفرغ الجزار بعد ذلك للانتقام من الامير يوسف لانه علم بمحالفته مع مماليكه وتنشيطهم على قتاله وخلعه والاسل العساكر عليه من كل ناحية وجمع الامير ايضاً عساكره ووقع بين الفريقين عدة مواقع هائلة كان الفوز في اكثرها لعساكر الجزار و فانتهز الفرصة الامير بشير ابن الامير سيد احمد ولجأ الى متسلم بيروت يستوسطه في طلب الولاية من الجزار مكان عمه الامير يوسف واذ علم والده بذلك (وكان الحمير يوسف قد سمل عينيه وامره ان يسكن في اعبيه) السرع فارسل سائر اولاده الى بيروت خوفاً من نقمة اخيه الما متسلم بيروت فكتب في امر المذكورين الى الجزار الذي أرسل بستدعيهم اليه واذ وجدهم قاصرين لم ير ان يسند الولاية أرسل بستدعيهم اليه واذ وجدهم قاصرين لم ير ان يسند الولاية اليهم لصغر سنهم ولكنه اكرمهم وطيب خاطرهم و

ودأى الامير يوسف ان الدهر قد قلب له ظهر المجن فاستصوب اعتزال الولاية وصرف سليان باشا والهوارة من عنده ونقل اهل بيته الى المتن ، ثم جمع اكابر البلاد عنده في حير القمر وذكر لهم عجزه عن القيام بحق الولاية لما بينه وبين الجزاد من الضغائن ومن المشاحنات التي قد تفضي الى خراب البلاد : ثم اطلق لهم الحرية ليختاروا والياً غيره على لبنان من الامرا الشهابيين اللبنانيين دون غيرهم لان هذه الولاية الما

تحق لهم وحدهم .

وهذا ما جاء في تاريخ ولاية الامريز يوسف الشهابي على جبل لبنان وما جرى له مع احمد باشا الجزاد لحصناه ببعض التصرف ولكن بكل تدقيق عن كتاب اخبار الاعيان الموصوف آنفاً . وقد وصلنا الى تاريخ سنة ١٧٨٨ التي استهل بها صاحب كتاب «سورية الفد » كلامه عن الجزار وتولية الامير يوسف فيها على جبل لبنان ثم تغيره عليه وعزله ثم وعده له بان لا يولي مكانه الا من يختاره هو من اقاربه : مما لا ينطبق بوجه من الوجوه على الحقيقة كما دأيت ، وحسبنا الآن في هذا الموضوع وقد حان ان تأتي على

## ناريخ الامير بثير الثاني المعروف بالكبير

قال صاحبنا موالف كتاب " سورية الغد " أبعيد الفقرة السابقة من كلامه بهذا الصدد ما مواده حرفياً:

" وكان الامير يوسف قد اعتنى بأخوين فقيرين يتيمين تربطهما قرابة بعيدة باسرته: فرباها تحت حمايته: اسم احدهما بشير والآخر حسن شهاب وكان الاول قد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة واظهر من النجابة والاخلاص ما جعل الامير يوسف يختاره خليفة له في منصبه لظنه ان ليس هناك ما يخيفه من فتى ليس له من سند سواه في البــــلاد التي كانت كلها من حزبه بجيث يسهل عليه ان يقنعه في الوقت المناسب باعتزال هذا المنصب وتركه له »

\* اما بشير- فلم يكد يقف بحضرة الجزاد حتى اعلن له انه لكي يقوى على تنفيذ اوامره والاخلاص له في اتمام ارادته لا بد من ان يستقل في الحكم دون اقل سيطرة أجنبية او اشراف عليه: وان وجود الامير يوسف في لبنان اغا يكون على الدوام سبباً للفوضى ٠٠ فسر الجزاد من مصادفته في هذا الطماح نفساً شقيقة لنفسه الامارة بالسو، واناله فوراً كل ما طلب منه ، فعاد بشير الى لبنان وكله آمال بتحقيق أمانيه ومطامعه حتى انه لم يرض أن يقابل المحسن اليه بل اكرهه على مهاجرة لبنان بتااً: ثم اكثر من الدسائس حتى الجأه أن يهرب الى عكا، حيث اقنع الجزار بشنقه اله

الى هنا ما اختلقه صاحبنا من الترهات بهذا الشأن وهي ليست اقل من غيرها تلفيقاً وافتراء ، ودونك ما جا، في التاريخ الحقيقي الراهن بهذا الموضوع عينه ننقله حرفياً بكل امانة عن كتاب أخبار الاعيان في جبل لبنان وهو كاف من كل وجه ،

روى صاحب هذا التاريخ النفيس بعد ان تكلم عن

تنازل الامير يوسف عن الولاية سنة ١٧٨٨ واعطى الحرية للاعيان ان ينتخبوا من الامرا الشهابيين اللبنانيين من يتولى على جبل لبنان مكانه قال ما حكايته :

"فاختاروا الامير بشير ابن الامير قاسم عمر لانه كان الميراً جليلا وفتى نبيلاً ذا سطوة ومهابة وشهامة ونجابة غيل الناس اليه ويلوح منه اللطافة والايناس: وكان الجزار عيل اليه كل الميل ويرغب ان يجعله واليا وله معه الدسائس والرسائل بهذا الشأن: وكان بين الامير بشير والفئة الجنبلاطية عالفة وعهود وفاحضره الامير يوسف واشار اليه بان يتوجه الى الجزار ويتوشح بخلعة الولاية على البلاد وقيل انه لما قال له الامير يوسف انزل يا ابني الى عكا وقول محاني اجابه معتذراً قائلاً افي اخاف ان انزل ابنك واطلع ابن الجزار وغرون محاني اجابه معتذراً قائلاً افي اخاف ان انزل ابنك واطلع ابن الجزار . ثم توجه الى عكا في شهر ايلول وعمره اذ ذاك احدى وعشرون سنة " .

\* ولما اقبل على الجزاد استقبله بالترحاب وقلده الولاية على جبل الشوف وكسروان وخلع عليه واصحبه بالف عسكري من المغادبة والارنوؤوط وحشه على طرد الامير يوسف من البلاد وامره ان يأخذ معه اولاد الامير سيدا حد آمنين . فلما وصل الامير بالعسكر الى صيدا ومعه الامراء

المذكورون نهض الامير يوسف من دير القمر الي بيصور ومعه اخوه الامير حيذر والامير حيذر احمد والامير حسن على والامير اسعد سليان وبعض المناصب. ثم نهض الامير من صيدا الى دير القمر فلاقاه الشيخ قاسم جنبلاط والشيخ عبد السلام العماد زعيا الجنبلاطية والعمادية وبعض وجوه البلاد . وبلغ الامير يوسف ذلك فنهض من بيصور الى عاليه ثم الى حمانا ثم الى المتين . وحيننذ ورد امر للامير من الجزار ان يطرد الامير يوسف من جميع البلاد : فبعث الامير يخبر الامير يوسف بذلك طالباً منه ان يقوم الى جرد كسروان: فقام الى بسكنتا ومنها الى وطاء الجوز . ثم نهض الامير بالعسكر الى بوارش : وحيننذ ارسل المتينيون الى الامير مريوسف يستدعونه اليهم متعهدين له انهم يطردون الامير من الولاية : فاغتر ونهض راجعاً إلى المــتن . فنهض الامير من إبوارش الى المجدل وعند وصوله قدم اليه اكثر المتينيين. فارسل الى الامير يوسف ان يقوم الى بلاد جبيل والا اضطر الى طرده من البلاد عنفاً حسب أمر الجزاد . حينت نهض الامير يوسف بمن معه الى جرد كسروان ثم الى العاقورة . فنهض الامير بعسكره الى وطاء الجوز: ونهض الامير يوسف من العاقورة الى لحفد : فنهض الامرير الى العاقورة

وهو يجذره " .

" حينتُذ عرضت مناصب البلاد الى الجزار ان الامير بشيرًا اتفق مع الامرير يوسف : فغضب الجزار جدًّا وجهز عسكرًا: اما الامير فارسل يطلب عسكرًا من الجزاد . ولما رأى الامير يوسف الحاح الامير عليه جمع المشايخ الحادية ومشايخ جبة بشراي برجالهم وارسلهم مع عسكره الى وادي الميحان يمنعون الامير وعسكره من العبور. فكمنوا له هناك وعند ما تبطَّن سبَّاق عسكر الامير ذاك الوادي اندفقت عليهم الرجال اندفاق السيل فانكسر عسكر الجزار واركن الى الفراد وقتل منه نحو مئة رجل . حيننذ حمل الامير عليهم كالرئبال وجرد سيفه وهجم بالعسكر: فانكسر عسكر الامير يوسف كسرة عظيمة وقتل منه الشيخ ابو دعيبس جنب لاط والشيخ يوسف بولس الدويهي شيخ اهدن وخلق كثير . وفر الامير يوسف عن معه الى اهدن وارسل الامير اسعدصاح. حاصبيا الى ابراهيم بلشا والي دمشق طالباً منـــه ان يأذن له بالاقامة في للادة آمناً " اه.

فانظر يا رعاك الله البون العظيم بين هذه الرواية التاريخية الصحيحة وبين تلك الرواية الملفقة التي لا اثر للحقيقة فيها • ونحن والحق يقال لا ندري كيف لم يخجل صاحبها من اثباتها على هذا الشكل في كتاب اراد ان يزفه خاصة الى الامة الفرنساوية الكريمة ليقفها بكل اخلاص (كما يدعي) على احوال سورية وشعوبها ونحلها وسياستها ومرافقها: فكتبه بلغتها البديعة وطبعه في عاصمتها الجميلة فصادف من الاقبال ما لم يكن ليخطر له على بال حتى اعاد طبعه مراراً.

\* \* \*

ذلك واما قوله ان الامير هو الذي اعتنى بثربينـــة ولدين يتيمين فقيرين تربطهما وشائج قرابة بعيدة بعانلته اسم احدهما بشير والآخر حسن الخ : فهذا ايضاً أبعد عن الحقيقة نما سلف بمراحل . لأن هذين الاميرين الصغيرين انما هما نجلا الامير قاسم ابن الأمير عمر ابن الامير حيذر الشهابي الأول: ووالدِّهمَا هي ابنة الامير منصور ابن الامير حيذر المشار اليه: واخو جدهما لامه هو الامير مراد ابي اللمع اشهر الامراء اللمعيمين في عصره : ولموضع محبة الامير حيذر الاول له قد تزوج بوالدته لتمكين علائق المحبة بينه وبينه بهده النسابة فززق منها يوسف فاغا هو ابن الامير ملحم ابن الامير حيذر الاول: فهو اذن ابن عم والد الامير بشير ووالدته لحًّا . أفيمكن بعد هذا ان يقال بصواب أن هذين الاميرين الصغيرين كانت تربطها

قرابة بعيدة بعائلة الامير يوسف ? وهــل يصدق قوله ايضاً ﴿ انْهَا كَانَا فَقَيْرِينَ يَتَّيْمِينَ بَعْنَى انْهَا كَانَا مُهْمَلِينَ لَيْسَ لَهَا مَنَ يعتني بهما ? فليحكم المنصفون !

اجل ان الامير قاسماً والدهما قد توفي سنة ١٧٦٨ وكان للامير حسن نحو ثلاث سنوات وللامير بشير نحو ثلاثة اشهر من العمر: بيد ان هذا الامير الصالح كان قبل وفاته قد اختار وصياً لولديه هذين القاصرين الشيخ منصور الشدياق ووكلهما مع والدتهما اليه ليعني بتربيتهما تربية مسيحية (١)، وبعد سنة

(۱) ومن تاريخ حياة الامير قاسم هذا انه كان (على ما قال صاحب تاريخ اخبار الاعيان ص ٥٩) \* مهاباً جلياً لا محموداً لا يخشى المخاطر : وانه كان طيب السريرة كريم الاخلاق لين العريكة \* والا فانه كان قادراً ان ينازع عميه الامير احمد والامير منصوراً على الولاية لا سيا وقد نال بها فرماناً من لدن الباب العالي وامراً الى نعان باشا والي صيدا ليلبسه خلعة الولاية على جبل لبنان سنة ١٣٧١ كما مراً بك آنفاً . بيد انه لما كان قد مات عمه الامير ملحم الذي كان يحرضه على ذلك وكان عماه الواليان معا اذ ذاك على لبنان قد كاتباه في امر الصلح والانضام اليهما قبل ان يأتيه هذا الفرمان بنجو ستة اشهر فرضي وابرم معهما عهدة اوثيقاً على حفظ الولا. قد رأى هذا الامير الجليل ان يقوم بعهد، مع عميه المشار اليهما ليعطيهما برهاناً دامغاً على اخلاص النية معهما قال صاحب كتاب اخباد الاعيان (ص ٣٨٨) بهذا الشأن ما حكايته حرفياً \* فارسل الامير قاسم ذلك الفرمان الى عميه المذكورين و كتب اليهما قائلاً : اني لم اذل مقيماً ذلك الفرمان الى عميه المذكورين و كتب اليهما قائلاً : اني لم اذل مقيماً

## استعنى الشيخ منصور من الوصاية فاقام مكانه البطريرك

على عهدكما ولهذا بعثت اليكما هـذا الفرمان واني جانح عن حب الولاية ، حباً بكما · · · » ( وعن الكتاب الذكور ايضاً ) انه \* في سنة ١٧٦٢ ازوجه عمه الامير منصور من ابنته ليقوبه اليه فولد منها الامير حسن والامير بشير اللقب بالكبير الذي لم يقم مثله في بيت شهاب وفي سنسة ١٧٦٤ نصر البطريرك يوسف اسطفان الغوسطاوي الماروني الامير قاسم عمر : وسنة ١٧٦٥ ولد للامير قاسم عمر الامير حسن ٠٠٠ وسنة ١٧٦٨ ولد للامير قاسم عمر ولد سماه بشيرًا وبعد ثلاثة اشهر ونصف توفي الامير قاسم عن اربعين سنة وله ولدان الامير حسن والامير بشير \* • وكان قد تولى على البقاع ثم سكن في قرية عين دارة ثم نقل الى بشامون حيث نزل ضيفاً عليه الامير يوسف ابن عمه عندما كان مغضوباً عليم من عمه الامير منصوركا رأيت في محله ٠ (وعن الكتاب نفسه) \* فاستوطن بشامون انحو اربع سنين ثم انتقل منها الى بيروت حيث اقام اياماً ثم نهض من بيروت الى غزير التي كانت من اقطاعه فاقام فيها نحو سنتين وفيها توفي » · وقد ذكرنا عن هذا الامير كل هذه التنف التاريخية لانها مما يبين اصل الامير بشير الكريم اثباتاً لما ذكرنا في المن الا ان صاحب كتاب اخبار الاعيان الذي ذكر هنا ان الامير بشيرًا قد ولد في سنة ١٧٦٨ قـــال في عمل آخر من كتابه هذا (ص ٥٩ حيث اثبت سلسة آل شهاب) ما حكايت حرفياً « وسنة ١٧٦٧ ولد للامير قاسم عمر الامير بشير الذي لم يقم مثله في بني الشهاب : وسنة ١٧٦٨ توفي الامــير قاسم عمر في غزير ودفن في مدفن بني العساف وعمره اربعون سنة ، : وهو خلاف في التاريخ لا يعتد به لسبولة توفيقه.

يوسف اسطفان وصياً عليهما الشيخ بطرس نوفل الحازن صديقه لما كان يمهد فيه من الفضل والفضيلة وحصافة العقل : فاعتنى بتربيتهم خير عناية (١) .

فن اين يا ترى اتانا صاحب كتاب « سورية الغد » بهذه

(١) ان هذه الرواية قد تلقيناها بالتواتر عن السعيد الذكر البطريرك يوحنا الحاج عن طيب الآثار البطريرك بولس مسعد سالف، الكثير الولع بالتنقيب عن هذه الدقائق التاريخية •وكان رحمه الله يقول مرارًا ان الامير بشيرًا كان كلما سنحث الفرصة يسأل باهتام عن شجرة السنديان العظيمة التي لا تزال الى الآن امام بيت الشيخ بطرس نوفل في القليعات : وكان يوصي بالحرص عليها لجال منظرها وموقعها ولانه قضي شطرًا بديعاً من حياته تحت ظلها . ومن الغريب انه لم يظهر في هذا الكتاب كتاب اخبار الاعيان ولا في سواه من تواريخ ذلك العصر التي بين ايدينا من ذكر للامير حسن واخيه الامير بشير الا عندما بلغا اشدهما ودخلا في عالم السياسة : فكابنالامير حسن موالياً للاميريوسف والامير بشير موالياً للامير سيد احمد مزاحمه على الولاية · ولما تغلب الامير يوسف على اخيه هذا سنة ١٧٨٥ واخذ ينتقم من احزابه قد فرَّ الامير بشير مع الامير سيد احمد الى حوران. ثم قال صاحب كتاب اخبار الاعيان بعد هذه الرواية (ص١٦) ما حكايته « أما الامر ير حسن فتوسط امر الصلح بين الحيه الامير بشير والامير (يوسف) لانه كان من حلفاء الامير سيد احمد فيجعله من خواصه»: ثم صار الصمت عنه الى أن تنازل الامسير يوسف عن الولاية خوفًا من الجزار واطلق الحرية لاعيان البــلاد لينتخبوا لهم والياً مكانه : فوقع اختيارهم على الامير بشير كما رأيت ،

الحكاية اي ان الامير يوسف هو الذي اعتنى بتربية هـ ذين اليتيمين الفقيرين اللذين هما الامير بشير والامير حسن وعلى اي شيء استند في زعمه هذا ?

انه لقد استندعلى ما يظهر الى غرض سيء قام في دماغه وهو التحامل على هذا الامير الخطير من كل وجه ومن ثم فلكي يصح له ان ينعته باللوئم والخبث والرياء ونكران الجميل قد ابتكر هذه الرواية وجعل الامير يوسف اكبر محسن اليه بعد الله منذ نشأته يتياً فقيراً خاملاً مهمالاً من كل احد الى ان اوصله الى الولاية على جبل لبنان اذ قدمه الى الجزارليجعله بتام رضاه والياً مكانه الى ميعاد قريب ، واذ تربع هذا الوغد اللئيم (على رأيه) في دست الولاية قد جازى هذا المحسن العظيم على احسانه بان اخذ يدس الدسائس ويستعمل جيع الوسائل الشيطانية حتى توصل الى اهلاكه .

ونحن والحق يقال لا يمكننا ان نرى من سبب لكل هذا التحامل على هذا الرجل العظيم الشأن الذي من اعجاب اهل عصره به قد لقبوه بالكبير الالكونه كأن مارونياً وهو الذي جعله يرى كل حسناته سيئات وفضائله عيوباً.

فصح به قول الشاعر:

قد ينكر النم طع الماء عن سقم وتنكر العين ضوء الشس عن رمد »

فلم يستنكف والحالة هذه من ابتكار الروايات عنه على ما يوافق غرضه هذا . مع ان هذا الامير الخطير قد وصفه مو رخو عصره الصادقون الذين كتبوا عن حوادث سورية ولبنان باجل الاوصاف ولقبوه بالكبير اجلالاً لقدره ، وانما نحن حباً بالايجاز نكتفي بايراد ما ذكره عن وصفه من الجهة الطبيعية والنفسية صاحب كتاب اخبار الاعيان معاصره عند ذكر وفاته في آخر سلسلة الامراء آل شهاب قال (ص ١٤) ما حكائه:

• وكان اشقر اللون معتدل القامة طويل اللحية نحيفاً اقنى الانف طويله اشهل العينين جامعاً كامل الصفات الحميدة فكان عاقلاً عادلاً حليماً شجاعاً فاضلاً كريماً ديناً مهاباً شهماً يقظاً فطناً صادقاً رزيناً حزوماً جباراً فتا كا صبوراً غيوراً • •

\* \* \*

ولقد كان هذا كافياً لكم افواه حساده المفترين عليه بعد اكثر من قرن مضى : ولكننا مع هذا لم نر بدًا من ردكل التهم التي رماه بها عن كيد صاحب كتاب "سورية الغد " بياناً للحقيقة وزيادة للفائدة فنقول ردًا على قوله – بان الامير بشيرًا هذا قد اكثر من الدسائس حول الامير يوسف حتى اضطره ان يهرب الى عكا حيث اقنع الجزار بشنقه – انه

بعد خروج الامير يوسف من لبنان وسكناه في بعض قرى دمشق باذن واليها ابراهيم باشا على ما رأيت قد رجع الامير بشير ادراجه من لحفد الى دير القمر واخذ يصادر اصحاب الامير يوسف تخلصاً من دسائسهم ومكرهم . وفي اثنا، ذلك كتب الشيخ غندور ابن الشيخ سعد الحوري ( الذي اتخذه الامير يوسف مديرًا له مكان والده ) الى محمد القاضي ان يتوجه الى عكا الاجل استعطاف خاطر الجزار على الامرير يوسف : واذ ذهب المذكور لاتمام هذه الرسالة قتله الجزار . وقد بقى الامير يوسف متربصاً في قرية منين من قرى دمشق الى ان رجع واليها ابراهيم باشا من الحج فكتب الى درويش باشا والي طرابلس أن يولي الأمير يوسف على بلاد جبيل. فذهب الامير بهذه الرسالة الى طرابلس وحال وصوله اليها ولاه المذكور على هذه الاقطاعة فجاءها فورًا ليستولي عليها. واذبلغ الجزار هذا الامر استشاط غيظاً وارسل عسكرًا الى حرج بيروت وكتب الى الامير بشير ان يقوم بذلك العسكر الى بلاد جبيل لطرد الامير يوسف منها: فاستنكف الامير ان يقوم لمطاردته بنفسه ولهذا ارسل اخاه الامير حسناً بذاك العسكر وعند ما علم الامير يوسف بزحفه عليه فر الى كرك بعلبك ومنها الى الزبدانة:فرجع الامير حسن بالعسكر دون ان يتابعه ، وقد علم الامير يوسف ان الجزار لا يزال ناقاً عليه فصرف رجاله عنه وابقى عنده الشيخ فارساً الشدياق مدبراً له (١) مكان الشيخ غندور الذي كان قد تخفى في نواحي الضنية : ثم ارسله الى دمشق ليمهد له العقبات وسار هو بمن معه الى حوران ، وبعد عود الشيخ فارس اليه بلا فائدة كتب الامير يوسف الى الجزار يسترضيه عنه ويطلب منه الامان ويستأذنه بالحضور الى عكاء : فاجابه الجزار بالايجاب متلطفاً معه : وحينذ نهض الامير بجاعته مسروراً ومعه اخوه الامير حيذر وساروا جيعاً الى عكاء ، ولما دخل

<sup>(</sup>۱) ان هذا الشيخ اغا هو عم صاحب كتاب اخبار الاعيان الذي نعتمد هنا على رواياته : وكان بطلاً شجاعاً وذا عقل رفيع معاً : وكان هو واخوه الشيخ يوسف محازبين للامير يوسف في السراء والضراء ومما يروى عن الشيخ فارس انه لما هرب الامير يوسف من لبنان بعد موقعة وادي الميحان اضطر ان يمر ببلاد بعلبك فارسل اليه صاحبها الامير جهجاه الحرفوش ان يتحول عن بلاده او يقاتله ، فارتبك الامير واصحابه بالجواب الا الشيخ فارس فقد استأذن الامير يوسف وشتم الرسول وضربه بدبوس من حديد كان بيده قائلاً له : عد الى مولاك وقل له بل الامير يوسف يأمرك ان تقوم انت من البلاد او يداهمك برجاله لاجل هذه الاهانة ، واذ بلغ الامير جهجاه هذا الجواب خاف وفر الى بلاد الشوف واجتاز الامير يوسف البلاد برجاله آمناً ، وقد حارب الشيخ فارس ايضاً الامير بشيراً في مواقع شتى مستبسلاً ،

الامير على الجزار ربط في عنقه منديل الخضوع فاعطاه الجزار الامان وانزله باكرام في المدينة وعين له العلائف.

ولم يكن ذلك على ما يظهر عن اخلاص نية من الجزاد ولكنه دأى ان يتجاوز موقعاً عن حقده عليه ويكتم غيظه ويتغلب على طبعه المنتقم الغداد ليستفيد من وجود هذا الامير عنده باستنزاف المال من لبنان ولهذا فبعد خمسة اشهر صارت المساعي بان يعيد الجزاد الامير يوسف والياً على البلاد على شرط ان يتعهد هذا الاخير للاول بستانة الف غرش يدفعها سنوياً ويرهن عنده على ذلك ابنه الامير حسيناً ومديره الشيخ عندود الخوري وقبل الامير بكل ذلك وارسل طالاً الى الضنية يستدعي اليه الشيخ غندوراً: ولما حضر الى عكا الضنية يستدعي اليه الشيخ غندوراً: ولما حضر الى عكا استقبله الجزاد بالترحاب وفي سنة ١٧٩٠ انعم الجزاد على الامير يوسف بخلعة الولاية فارسل الشيخ غندور كتب البشائر بذلك الى مناصب البلاد و

جرت كل هذه الامور والامير بشير لم يحرك ساكناً ضد الامير يوسف بعد اخراجه من جبل لبنان حسب اوامر الجزار المددة: ولا يمكن ان يقدر بصواب انه لم يكن عالماً بحركات لامير يوسف ومساعيه: ولكنه ترك التقادير تجري في اعنتها انصرف الى تحصيل الاموال المضروبة على اهل البلاد وكانت

قدبلفت مبلغاً وافرًا بسبب مطامع الجزار وشدة مزاحمة الامراء على الولاية مماكان يضطرهم إلى اكثار الرشوة وتعبئة العساكر. وقد حصًّل من ذلك قدماً كبيرًا وسدده الى الجزار الذي اجاء اذذاك الى هذه الحيلة للاستزادة من المال: فاسند الولاية الى الامير يوسف كما رأيت ولكنه في الباطن لم يكن يقصد ان يعيده اليها فعلاً ولهذا أخره عنده ليكمل طبخته . واذ بلغ اهل البلاد هذا الامر فرحوا لظنهم ان هذه الضرائب ستخفف عنهم وتمردوا على جباتها الذين اذ تحققوا هذا الانقلاب الفجائي اضطروا ان ينسحبوا من البلاد: وانسحب ايضاً الامير بشير الى نيحا عند صديقه الشيخ قاسم جنبلاط فجاء الى دير القمر الامير حيدر ملحم اخو الامير يوسف والامير قعدان ابن اخيه نائبين عنه وحضر بعض مناصب البلاد ينتظرون قدومه وذهب بعضهم للاقاته.

ثم توجه الامير بشير الى عكا فاستقبله الجزار بالرضى وعرض عليه الزيادة التي كان قد تعهد بها الامير يوسف: واذ قبل ان يتحملها انهم عليه حالاً بخلعة الولاية وامر فوراً بالقا القبض على الامير يوسف وعلى اخيه الامير حيذر وعلى كل الذين كانوا معه من الاوجه وحبسهم وساب امتعتهم وسلاحهم ثم ار الامير بشيراً ان يتوجه حالاً بالعساكر الى دير القمر:

عَابِي ان يُخرِج من عكا؛ قبل ان يعفو الجزار عن الامرا، جميعاً او على الاقل عن الامير حيذر اخي الامير يوسف وعن الامير حسين ولده فعفا عنهما فقط اجابة لسو له وركب الجميع الى دير القمر . وفيا هم في الطريق التقوا بالقادمين لملاقاة الامير يوسف من حزبه وهم لا يدرون بهذا الانقلاب الفجائي : فالقى الامير القبض عليهم وبعدما اخذ اسلحتهم وخيلهم اطلق سبيل بعضهم وصرفهم وبقي مواصلاً السير . وعلم الامير حيذر والامير قعدان بجلية الحبر فاركنا الى الفرار بجزب الامير يوسف من دير القمر . واذ وصل اليهـــا الامير بشير ظافرًا واستتب له الامر أرسل حالاً الجباة الى البلاد لاجل تحصيل الاموال مع الزيادة التي تسبب بها الامير يوسف. فاضطرب الناس ورحل قسم منهم الى بلاد حوران : فكتب الامير الى الجزار يخبره برحيلهم لعله يخفف الضرائب: فامره بان يرسل العسكر في الرهم ويرجعهم قسرًا الى مواطنهم ففعل: ثم صرف قسماً كبيرًا من عسكر الجزار واخذ يتشدد في جمع الاموال المطاوبة حتى جمع بعضها وارسله الى الجزار .

فكل هذه الاحداث قد اورثت البلاد ضياً وقلقاً عاماً: فأنتهز حزب الامير يوسف هذه الفرصة وعقدوا مو امرة في المتن على طرد الامير بشير من البلاد وتنصيب الامير حيذر

اخي الامير يوسف والامير قعدان ابن اخيه واليين معاً مكانه وقد تحالفوا على ذاك وكتبوا الى سائر المناصب والاعيان بمأ قرروه من هذا القبيل: ثم نهضوا جميعاً برأي وأحد وطردوا جباة الامير من البلاد ، فاستدعى الامير بعض المناصب عن يميلون اليه وجمع الرجال ونهض بهم الى عين دارة عازماً على الاقتصاص من المتآمرين الذين كانوا اصل هذه الحركة . ثم ارسل الامير حيذر احمد بخمسين نفراً الى كفرسلوان للتنكيل ببني حاطوم الدروز: فثار اهل القرية في وجهـ واستنفروا اهل المتن فهبوا جميعاً لمحاربته وحاصروه في القريــــة وسلبوا جاعته بعد ان قتلوا منهم ثلاثة انفار : فرجع الامير حيذر المذكور برجاله الى عين دارة . واذ رأى الامبر بشير ان الامر قد استفحل وان اهل المتن قد تجمعوا جميعاً في حمانا وان الامير حيذر ملحم اخا الامير يوسف قد سار الى قرية اعبيه واتحد مع ابن اخيه الامير قعـــدان واجتمع اليهما بعض المشايخ النكدية والعادية رأى من الحكمة أن يعود بجاعت الى دير القمر قبل ان يسبقه اليها رجال الثورة . ثم كتب الى الجزار يخبره بهذه الحركةناسباً اياها الى دسائس الامير يوسف لانها انما كانت مديرة من حزبه ومن اخيه وابن اخيه : وطلب منه عسكرًا لقصاص المذنبين . وكان الجزار اذ ذاك في طريق

الحج فارسل اليه نائبه كتاب الامير واسرع في ارسال الف عسكري من الارنو وط الى حرج بيروت لهذه الغياية . فهرب الامير حيذر ملحم الى العبادية واتفق مع اهل المتن على المقاومة ونهض بالامراء اللمعيين ورجالهم الى الساحل . وارسل الامير بشير الامير حيذر احمد الى الحيدت ببعض الرجال لينضموا الى عسكر الجزار: فجرت عدة مواقع هائلة بين الفريقين دارت فيها الدائرة على اهل المتن فولوا الادبار بعد ان هلك منهم خلق كثير .

ولما وقف الجزار وهو في المزاريب التي على طريق الحج على كتاب الامير بشير تحركت فيه ثائرة الغضب على الامير يوسف وكتب على الفور الى نائبه في عكا، يأمره بشنقه وشنق مدبره الشيخ غندور من دون مراجعة وصرف الرسول: ثم همد غضبه وندم على التسرع باصدار هذا الامر: فكتب الى نائبه مع رسول آخر بالغا، امره الاول والابقا، على الامير ومدبره، فجد الرسول في السير حتى وصل الى عكا، قبل تنفيذ الامر الاول: وعرف بهذا الامر الثاني رجل يقال له ابن السكروج وكان عدوً الدودًا للشيخ غندور فتوسل الى النائب ان يكتمه وينفذ الامر الاول، فعمل النائب باشارته وجر الامير ومدبره الى المشنقة فشنق الاول: ولما اداد ان

يشنق الثاني وجده قد مات من الوهم : وكان عمر الامير يوسف اربمين سنة .

واذ عاد الجزار من الحج وعلم بما كان تأسف جدًا وأمر بقتل ابن السكروج الذي تسبب باخفاء امره الثاني حتى تنفذ امره الاول بالامير ومدبره المذكورين ، اما الامير بشير فاضطرب جدًا لهذه الحادثة وكتب الى الجزار يلتمس منه اطلاق جماعة الامير بوسف المسجونين وتكفل بتقديم خمسين الف غرش غرامة عنهم : فاجابه الى ذلك واطلقهم فحضروا الى دير القمر ودفعوا المبلغ للامير فقدمه الى الجزار وكان ذلك سنة ١٧٩٠.

هذه هي الرواية الصحيحة عن نهاية حياة الامير يوسف بعد عزله من الولاية وتنصيب الامير بشير عمر مكانه . وكل منصف يرى ان هذا الامير الفتى بعد اسناد الولاية اليه قد تصرف مع الامير يوسف تصرف الشهم الكريم الاخلاق لا تصرف الطاع اللئيم او المغتصب الظالم والولد العقوق الذي يسي الى مربيه والمحسن اليه كما اراد ان يصوره صاحب كتاب سورية الغد جزافاً . لا سيا وانه في هاتيك الظروف والاحوال لم يكن يمكن ه او يمكن ان يطلب منه افضل مما عمل من رعاية كرامة سلفه ونسيبه الذي مع معرفته لحقد الجزار

وجوره ولوم طباعه وغدره وصلابة عوده ومطامعه التي لا تشبع واستبداده ومع خوفه الشديد منه بعد ان وافق مماليكه على خلعه وقتله حتى اضطر ان يتنازل عن الولاية لئلا يخلعه عنها قهراً ويبالغ في الانتقام منه مع كل ذلك قد انخدع لمطامعه بالولاية وظن ان الجزار لا يتأخر عن ارجاعه اليها متى اغراه بالمال الكثير . فكان ما كان مما علمت حتى الان : واغا تأسف الجزار على التسرع بقتله لا لانه كان يجه او يعتبره بل لانه كان يود ان يبقيه عنده ليتخذه مرة بعد اخرى كسبيل لتخويف امير البلاد فيضطر ان يزيد له في البذل ولو حمل اهل البلاد ما لا قبل لهم في حمله حكا جرى هذه المرة .

\* \* \*

ثم اردف صاحب كتاب سويدية الغد تحامله السابق بيانه على الامير بشير الكبير بافتراه آخر أبعد عن الحقيقة مما تقدمه فقال ما مو داه:

" ولم يطل العهد على المتبداد الامير بشير بالحكم وشدة اعتسافه حتى أد الشعب عليه: فاضطر ان يلجأ الى بيروت مع حليفه وصديقه العظيم الشيخ بشير جنبلاط زعيم الدروز يومئذ فقبض الجزاد عليهما واعتقلها في سجن عكا، وسمى الامير

قعدان والامير حيذر شهاب حاكين على لبنان . بيد ان هذين الاميرين قد اساءا التدبير حتى سادت الفوضى وتأتى عنها ثورة جديدة في البلاد . فانتهز الدروز هذه الفرصة للسعى في سبيل خلاص السجينين المذكورين : وبواسطة التقادم النفيسة قلم حملوا الجزار على الافراج عنهما واعادة الامير بشير الى الولاية على لبنان ومع هذا لم يستطع هذه المرة ايضاً ان يحتفظ بالحكم مدة طويلة : لأن الجزار لم يلبث أن عزله وأقام مكانه أولاد الامير يوسف ثم اشركه في الحكم معها. فاتفق الامير مــع اولاد المحسن اليه على ان يحكموا هم شمالي لبنان ويحكم هو جنوبيه : وقد قام بشير بعهده هذا وبر بيمينه ريثا تم له تدبير الكيدة للإهلاك شركانه في الحكم على ما يضمن له النجاح. فقضي والحُللة هذه اربع سنين يترقب الفرس بذاهب الصبر ليقضي اوطاره ويتكبرع جشعه من الاستقبلال بالحكم والاستبداد بلبنان واللبنانيكن. وكان اشد من أثار احقاده وملا قلبه حسدًا وسخطاً رجل/كتسب شهرة عظيمة كسفت شهرته عند ممثلي الباب العالي وإعند السوريين على العموم واللبنانيين على الخصوص : وهذا الإمجل انما هو جرجس باز الماروني المدير الخاص لامور الامراء اولاد يوسف شهاب شركاء الامير بشير في الحكم : وهو موضع ثقاتهم المدرب الذي

اظهر من الحنكة في تدبير الامور وتصريفها ماكان يعز زكل يوم مقام اسياده الامرا. وسلطتهم ويحول دون مطامع بشير ومراميه الاشعبية . اما الامير بشير فاكي يظهر نفسه ارفع من ان يتدنس بوصمة ما قد دفع اخاه الامير حسناً للعمل على التخلص منه بمكيدة شيطانية . وكان هذا الامير مقيماً في شمالي لبنان فاثار الاهالي اولاً على اخي جرجس باز المدعو عبد الاحد ودفعهم الى قتله ونهب بيته واملاكه : ثم هاجهم على اولاد الامير يوسف انفهم : وكان بشير في اثناء ذلك يهتم في اهلاك جرجُس باز فارسل اليــه من خنقهُ في نفس قصره ثم خنى صديقه يوسف الترك واستولى على املاك الجميع ، ولم يقف عند هذا الحد بل امر بشركانُه في الحكم اولاد المحسن اليه المنكودي الحظ فثلوا امامه محبلين بالقيود وبعد ان اذاقهم كل ضروب الذل والهوانسمل عيونهم بحدالد محمى " اه .

هذا ما ابتكره صاحبنا المذكور من بنات افكاره على ما يوافق غرضه الملتوي ومراميه المنحرفة: وقد لوثه ببعض الحقائق تلويشاً شأن الشاعر القصصي الذي يعرك الوقائع التاريخية على هواه ويدوف بها ما يعجب من التخيلات الموثرة التي تصل الى العواطف الرقيقة عن غير طريق العقل فينال

منها مراده بلا جدال . ولكن قد فاته أن هذا المقام ليس مقام شعر وخيال بل مقام قسط وميزان لا يقبل فيه الكلام الملقى على عواهنه ولا يصح الا الصحيح الصريح الناصع الذي هو عند ارباب الحجى واهل الذوق السليم ابهى وأطيب من كل الزخارف الحيالية مها بولغ في تدبيجا وتنميقها .

ودونك الان الحقيقة التاريخية في هذا الموضوع ملخصة عن اصدق المصادر التي لا ريب فيها :

قد رأيت فيا سلف بيانه هنا ان الامير بشيرًا عندما جدد الجزار له الولاية على لبنان لاخر مرة واعتقل عنده في عكا، الامير يوسف واغاه الامير حيذر وولده الامير حسيز قد بـ ذل كل الوسائل في خلاصهم من الاعتقال ولم يشأ ان يخرج من عكا، بعساكر الجزار حتى فاز ببعض أمنيته من جهة اطلاق سراح الامير حيذر والامير حسين المذكورين وأتى بها في صحبته الى دير القمر : وكيف ان الامير حيذر هذا بالا تفاق مع الامير قعدان ابن اخيه الامير محمد قد تسببا بالثورة على الأمير بشير وهاجا حزب الامير يوسف عليه وتطلبا الولاية على الجبل مكانه الى آخر ماكان مما انتهى مقتل الامير يوسف ومديره الشيخ غندور الخوري.

ومن ثم فانت ترى انه من بعد مقتــل الامير يوسف لم لخمد نيران الثورة بل زادت ضراماً . فان اهل المتن قد زادوا اعتصاباً ولم يكفوا عن الحرب : وقد تظاهر بالعصيان معهم اهل الغرب والشحار والجردحتي اهل ديرالقمر فقد ثاروا على عسكر المفاربة الذين كانوا عند الامير بشير لاجل حمايت وقتلوا منهم خمسة عشر نفرًا . فخاف الامير من الغوائل ولم يشأ ان يصلي حرباً مع اهل البلاد وهو في دير القمر : فقــام بعسكر المفاربة الى صيدا وقام معه المشايخ آل جنبلاط الذين لم يشتركوا بالثورة وكان زعيمهم الشيخقاسم جنبلاط الشهير. لم وبعد بلوغهم صيداكتب الامير الى الجزار باشتداد الثورة إني الجبل وانه نزح بعسكر المغادبة الى صبدا: فكتب الجزار ﴿ الى عسكر الارنو وط الذين في حرج بيروت ان يحضروا هم ايضاً الى صيدا: وفيا هم آتون اليها اجابة للامركن لهم المشايخ النكدية برجالهم عندالدامور فقتارا منهم مئتي رجل وغنموا / اسلابهم . واذ بلغ الجزار ذلك امر قائدي عسكره في صيدا والبقاع ان يزحفا معاً بالعساكر من الساحل والجبل على المتن و لاجل الانتقام من اهلها العصاة : فقام الامير بشير بالعسكر فخو بيروت. واذ شعر اهل الغربين والشحار بهم لاقوهم الى ، ارض اليابس بجوار صحراً، الشويفات واصلوهم الحرب قانكسر أهل البلاد وقتل منهم عشرون رجلاً: وظل الامير سائرًا بالعسكر الى حرج بيروت حيث وافاه بعض اقادبه ومعهم بعض المشايخ الغير الموافقين على الثورة .

اما اهمل المتن فاذ بلغهم خبر الحملة عليهم من الساحل والجبل استعدوا لها واتفقوا برأي واحدمع سائر اهل البلاد على قتال عساكر الجزار . فارساوا فريقاً من رجال الثورة الى العبادية لمحاربة العساكر التي في حرج بيروت تحت امرة الامير قعدان محمد:وفريقاً آخر الى قب الياس لمقاتلة العساكر التي في البقاع تحت امرة الامير حيذر ملحم . فداهم الفريق الاول عساكر الجزار في ناحية حرج بيروت وهزموهم الى المدينة : فردهم الامير بشير وهجم بهم على اهل الثورة حتى اكسرهم الى الشويفات حيث وافاهم الامير قعدان من ناحية اعبيه بنجدة من العادية والنكدية . ولما رأى الامير بشير كثرة عديدهم انسحب بالعسكر الى ناحية رأس ببروت حذرًا البقاع فقد انضم اليه امرا، حاصبيا برجالهم : وكان والي دمشق قد ارسل بأمر الجزار نجدة الى عسكر البقاع فلاقى اهل زحلة هــذه النجدة وارجعوها على اعقابها فطلب قائدها من دمشق نجدة اخرى . و كان الامرا اللمعيون قــد ارسلوا

نجدة من اللبنانيين الى زحلة فاستثقل اهلها وطأة هذه النجدة وغادروها الى المتن : فعلم عسكر الشام بذلك وداهموا زحلة ففر منها اللبنانيون اذ رأوا ماكان من خذل اهل زحلة لهم : فدخلها العسكر بلا قتال وامعن في السلب والحريق. وزحف بعــد ذلك عسكر دمشق الى تعنايل حيث تألب عليهم رجال الثورة من كل ناحية وكسروهم شركسرة حتى اضطروهم ان ينسحبوا الى قب الياس وقد ثبتوا على مطاردتهم حتى هزموهم الى دمشق وغنموا كثيرًا من ذخائرهم. ولم يجسر عسكر الجزار ان ينازلهم القتال لما رأى من كثرة عددهم واستبسالهم كبين الثوار وعسكر الارنو وط في سواحل بيروت دارت بها الدوائر عليه وقتل منه خلق كثير وانسحب من سلم منه الى أصيدا ومعه الامير حسن . واما الامــير بشير فانه لما رأى ما كان من تغلب رجال الثورة قد انسح هو ايضاً برجاله الى صيدا بجرًا تحاشيًا للقتال وكان معه خمسماية فارس والفا راجل. وقد اقام في صيدا هو واخوه الامير حسن والامير اسعديونس والامير حيذر احمد والامير مرادابي اللمع والشيخ قاسم والشيخ خطار جنبلاط ينتظرون عود الجزار من الحج لانهكان في هذه الأثناء قد ذهب اليه . وأما الامير حيذر ملحم والامير قعدان أبن اخيه وها زعيما هذه الثورة فقد توجها الى دير القمر واستدعيا اليهاجميع المناصب والاعيان وبعد المدوالة تم الاتفاق بينهم جميعاً على دوام مقاومة الجزاد او ينصب على الولاية الآميرين المشاد اليها.

وفي او ائل سنة ١٧٩١ رجع الجزار من الحج فلاقاه الامير بشير الى المزاريب ومعه الامير صاد ابي اللمع والشيخ خطار جنبلاط: وبسط له كل ما تم في غيابه: فطيب الجزاد خاطره واخذه في صحبته الى دمشق وبلغ اهل البلاد خبر قدوم الجزاد الى دمشق ومعه الامير بشير فاسرعوا الى دفع عرائض الطاعة اليه ملتمسين دضاه ومعتذرين عمّا فرط: وقد صرحوا له مع ذلك بأنهم لا يستطيعون دفع الضرائب القديمة ولا قبول الامير بشير والياً عليهم بل الامير حيذر ملحم وابن اخية الامير قعدان .

اما الجزار فزاد غيظاً منهم وكان جواب ان انعم فوراً بالولاية على الامير بشير وعززه بعسكر لجب لقمع الثورة في لبنان ، فزحف الامير بالعسكر وكانت له عدة مواقع مع اللبنانيين دارت في اكثرها الدوائر على عسكر الجزار دون ان ينال منهم منالاً ، واذ قطعوا الامل من الظفر كتبوا

الى الجزار بماكان فامر السر عسكر ان يعود بالعساكر الى عكا: فعاد بهم ومعه الامير بشير واخوه الامير حسن والشيخ قاسم جنبلاط: واذ بلغوا عكا امر الجزاد الامير بشيرًا ان يقيم في صيدا واخاه الامير حسنًا في بيروت ورتب لهما ولعيالهما النفقات اللازمة: ثم امر ايضاً بمنع تصدير الاقوات الى الجبل.

ورأى اعيان البلاد ان الجزار لا يلويه شي عنهم غير المال وقد اصبح الجبل فوضي بسبب تمرد رجال الثورة وانعكافهم على النهب والسلب واصابة الطرق فكتبوا اليه في طلب الصفح ثانية وتولية الامير حيذر والامير قعدان متعهدين بتأدية الاموال الاميرية حسب العادة واربعة الاف كيس علاوة عليها مقسطة على ست سنوات . فلان الجزار هـــذه المرة وطلب أن يرسل اليه أربعة من الاعيان : فلم يجسر أن يمثل بين يديه الا اثنان خوفاً من غدره : فسألما عن كمية الاموال التي جمها الامير بشير من الجبل وعن سبب العصيان فقالا · لا نعلم » فصرفهما بلا فائدة . ثم ارسل الاميران اليه ثلاثة آخرين اصلب عودًا واشد تعصبًا لهما : فلم يشأ الجزار ان يدخل معهم في البحث بل ابتدرهم بالحديث قائلاً: " انى شفقة على الرعايا قد كففت الحرب: بيد اني قد انفقت اموالاً طائلة على العساكر بسبب عصيان اهل البلاد فاذا دفعها الاميران فوق ما تعهدا به ارسلت اليها خلعة الولاية ، وقد دخي الاميران بدفع هذه القيمة ايضاً: فارسل الجزار يطلبها منها فورًا مع التقادم المعتادة من الخيل والصك بالاربعة الاف كيساً قبل ذهابه الى الحج ، واذ ارسلا الخيل والصك والعشرين الف غرش من اصل الخمسين ارسل الجزار لهما الخلع وامر بججز الامير بشير في صيدا واخيه الام يرحسن في بيروت وبرفع حجز الاقوات عن الجبل ثم سار الى الحج ،

وارسل الاميران بعد ذلك الى والي طراباس في طاب خلعة الولاية على بلاد جبيل ايضاً فارسلها لها كالعادة ، واذه استتب الامر لها اخذا بجمع الاموال من البلاد بصرامة وقبضا على وكيل الامير بشير فشنقاه بعد ان حاسباه على ما كان قد جمعه من المال : ثم زادا على الاموال المضروبة نصف مال وغرشين في جزية كل انسان ليسددا مطالب الجزاد : وقد سدداها الى وكيله في دمشق قبل عوده من الحج .

وفي سنة ١٧٩٧ تمرد اهل البلاد على الإميرين لسوم سياستهما وتعصب الاعيان عليهما ومنعوا دفع الاموال المضروبة لائها كثرت على عاتق الشعب. فخاف الاميرانسو العاقبة واضطرا ان يصالحا اعيان البلاد على شروط موافق كتبت بها وثيقة امضاها الفريقان . فانتهز هذه الفرصة الشيخ جرجس باز ابي شاكر الديراني الماروني مدير الامراء حسين وسعد الدين وسليم اولاد الامير يوسف ( وهم من الموارنة ) وتوسط مع الاميرين في طلب تخليها عن ولاية بلاد جيل الى اسياده الامرا المذكورين: فتخليا لهم عنها على شرط ان يدفعوا لهما كل سنة خمسة وسبعين الف غرش : وعلى هذا الوجه اخذ الشيخ جرجس يسمى بطلب خلعة الولاية لهم على هذه البلاد من والي طرابلس حسب العادة الى ان فازبها . وكان الشيخ جرجس هذا متوقد الذكاء صادق النظر بعيد المرمى كثير الاقدام: فاخــ ذينتهز ألفرص ليستميل مناصب البلاد اليه بكل وسيلة حسنة حتى تألبوا عليه وعلى اسياده واستهانوا بالاميرين حيدر وقعدان الواليين فعجزا عن ادارة ولايتها وعن تحصيل اموالها.

وفي سنة ١٧٩٣ أشار على الاميرين المذكورين بعض المقربين اليهما ان يخرجا من هذا المأزق بتنازلها عن الولاية الى الامرا، اولاد الامير يوسف: فاستصوبا هذا الرأي واستدعيا سرًا اليهما الشيخ جرجس باز وكاشفاه بالامر: ثم طلبا اليه ان يسعى هو مع الجزار بطلب الولاية لمواليه: فارسل لفورًا اخاه الشيخ عبد الاحد الى عكا ومعه مئة الف غرش لفورًا اخاه الشيخ عبد الاحد الى عكا ومعه مئة الف غرش

ليقدمها للجزار في طلب خلعة الولاية لاولاد الامير يوسف. فاجابه الجزار الى ذلك عن طيبة خاطر ·

وعلى اثر تولي هو لا، الامرا، على كل البلاد وقع خلامًا بينهم وبين الشيخ قاسم جنبلاط والاميرين فارس ومنص اللمهيين . فاجتمع كل هو لا ، في الشوف واستدعوا الله الامير حسن على واظهروا التمرد حتى كادت الثورة تعمالبا فتحسب الشيخ جرجس باذ والامراء للامر وبذلوا الجه لمصالحة المذكورين فرجعت المياه الى مجاريها . على انه قــد ا بعد ذلك الشيخ حسن واخوه الشيخ بشير ولدا الشيخ قا جنبلاط على الشيخ ابي قاسم واخيه الشيخ حمد نجم وقتلا ونهبا املاكهما لضغائن سابقة بين الفريقين · فادسل الام الولاة بسبب ذلك الامير قعدان ابن عهم ومعه الشيخ جر باز مديرهم لمطاردتهما بالف فارس من عسكر الجزار والم اليهم المشايخ النكدية والعادية وجم غفير من رجال الم للاخذ بثار القتيلين . فهرب الغريمان من وجههم ولجأ احـ ﴿ الشيخ بشير الى قبيلة بني صخر في حوران . فنهب الأ قعدان وعساكره كل مختصات بيت جنبلاط وصادر املام واحرق داري الشيخين حسن وبشير في بعذران. وقد نازًا جنب الاط ولفيفهم من الضيم والظلم بسبب ذلك ما

واهلهم تحته: ومع هذا فقد انتهز الفرصة الشيخ جرجس والامراء وعرضوا ماكان من امر هذه الحركة للجزاد على المارهم ناسبين اثارتها الى الامير بشير واخيه الامير حسن المنقصد تأخير جمع الاموال الاميرية لظنهم ان الجزاد يقضي عبقتل الاميرين المذكورين اللذين كانا معتقلين عنده كما فعل اللمن قبل بالاميريوسف ولكن الجزاد اكتنى بان طلب اليه لبالامير بشيرًا من صيدا والامير حسناً من بيروت ووضعهما الناصرة وسافر هو الى الحج ولدى عوده منه لاقياه الى وطاريب وحضرا معه الى دمشق حيث وافاها من حودان قالشيخ بشير جنبلاط.

علا وفي هذه الاثناء أساء اولاد الامير يوسف الادارة حتى ملاح الجبل منهم واتفق رأي الاكثرين على طلب الامير بشبر والياً على الجبل مكانهم ، فرفعوا العرائض بذلك الى الجزار للمي دمشق الشام الذي لبى حالاً طلبهم والبس الامبر بشيراً خلعة الولاية وعززه بعسكر من عساكره وارسله الى الجبل، واذ علم الامراء بماكان جمعوا احزابهم ورجالهم من كل ناحية في وقعت بين الفريقين مناوشات كثيرة انتهت بانتصار الامير المشير ، فامن اولاً اهل المتن وردهم الى اوظانهم بسلام: وصالح الامراء اللمعيين والامير حيذر ملحم والامير قعدان ابن اخيه نارالامراء اللمعيين والامير حيذر ملحم والامير قعدان ابن اخيه

اللذين كانا قد تسببا بالثورة الاولى عليه: وقد استقبل الجميع برحابة صدر وبشاشة ومكنهم من املاكهم وتناسى كل ما كان قد حصل منهم بحقه مما يدل على كرم اخلاقه وحلمه عند المقدرة: وهكذا استتب له الامر وأخذ يجمع الاموال المتأخرة من اهل البلاد بلا معارضة.

وفي سنة ١٧٩٤ وشي السر عسكر وقواد عساكر الجزار الذين كانوا مع الامير بشير بدسيسة الشيخ جرجس باز وبعض مريدي اولاد الامير يوسف الى سيدهم على الامير بشير نفسه بانه قد جمع اموالا طائلة من البلاد ولم يرسل اليه شيئاً منها وانه لم يدفع لهم العلائف الىغير ذلك مما اوغر صدر الجزار على "الامير فأمر السر عسكر فودًا بالقبض عليه وعلى اخيه الامير حسن وعلى الشيخ بشير جنب لاط واحضارهم الى عكا : وكتب الى اولاد الامير يوسف ان يحضروا اليه من جبيل ليوليهم على البلاد فصدع السر عسكر بالام واعتقال المذكورين وارسلهم الى عكا، وارسل امر الجزار الى اولاد الامير يوسف: فحضر الامير حسين واخوه الامير سعد الدين الى ساحل بيروت وطلبا خلعة الولاية على الجبل فارسلها اليهما. وعاد الامير سعد الدين الى جبيل ومعــه الشيخ فرنسيس باز مديرًا وتوجه الامير حسين الى دير القمر ومعه الشيخ جرجس

باز: وقد اخذوا يسومون حزب الامير بشير من الحيف والظلم ما لا يطاق حتى نهض الشيخ حسن جنبلاط والمشائخ العادية واحزابهم واستدعوا اليهم الامير عباس اسعد الشهابي واظهروا العصيان . فجمع الامير حسين اقادبه واعيان البلاد الى دير القمر وكتب للجزاد يخبره بابتدا الثورة وينسبها الى دسائس الامير بشير واخيه الامير حسن وامر بسجنهما مكبلين بالحديد: وادسل الى الامير حسين عسكرًا كبيرًا مع المنلا الساعيل فانتقم من مناوئيه واخد نيران الثورة .

وفي سنة ١٧٩٥ عندما رجع الجزار من الحج تقدم اليه من اعيان الجبل شكاوى عديدة من ظلم الاميرين وجرجس باذ: فامر حالاً باطلاق سراح الامير بشير والامير حسن من السجن ورد اليهاخيلها ومختصاتها واتفق معهاعلى ان يدفعا له مبلغ غاغائة الف غرش صاغ مقسطة على ست عشرة سنة وخلع عليها خلعة الولاية وابقى عنده رهناً على ذلك زوجة الامير حسن وابنه الامير ابراهيم وزوجة الامير بشير وولديه وزوجة الشيخ بشير جنبلاط، فتوجه الامير بشير ومن معه بعسكر جراد من عند الجزاد الى الجبل ليستولي على الولاية: وجرت مواقع شتى بينة وبين خصومه انتهت بانتصاره وهزية الامراء اولاد الامير يوسف ومدبرهم الشيخ جرجس باذ من المراء اولاد الامير يوسف ومدبرهم الشيخ جرجس باذ من

وجهه الى عكاد : واستتب له الامر وقد صادر املاكهم وجمع الاموال المفروضة وارسلها الى الجزار فاطلق زوجة الامير خليلاً وزوجة اخيه الامير حسن ·

وحوالی سنة ۱۷۹٦ اذ رجع خليـــل باشا والي طرابلس من الحج وعلم عاكان من طرد اولاد الامير يوسف من لبنان وتولي الامير بشير مكانهم على كل البلاد حتى بلاد جبيل التي كان مرجعها اليه اغتاظ من هذا التعدي على حقوق . وكان الامير سليم اصغر اولاد الامير يوسف في طرابلس فاستدعاه اليه فورًا والبسه خلعة الولاية على بلاد جبيل وارسل معه عسكرًا ليمكنه من هذه الولاية : فوقع بينهم وبين الامير حسن ورجاله وعساكر الجزار مناوشات كثيرة دارت فيهما الدائرة على عسكر طرابلس والامير سليم . وبلغ عبدالله باشا والي الشام ذلك فلم يهن عليه وكتب الى ولده خليــل باشا ان يرسل اولاد الامير يوسف الى البقاع ليرسل اليهم عسكرًا لمحاربة الامير بشير . فجا الامراء المذكورون الى زحلة وارسل عبدالله باشا المنلا اسماعيل لنجدتهم بعساكره: وعلم الامير بشير بالامر فجمع رجال لبنان وعساكر الجزار ولاقاهم الى البقاع وبعد مواقع عديدة انكسر المنلا اساعيل وقتل من جنوده خلق كثير : وهرب الامراء من زحلة الى بعلبك

فدمشق ورجع الامير بشير منصوراً الي ديرالقمر حيث صرف عساكر الجزار الى عكام .

واذ حان وقت سفر والي دمشق الى الحج ارسل الامراء الى حماة ليقيموا فيها فابقوا مدبرهم جرجس باز في دمشق وتوجهوا اليها حيث اجريت لهم العلائف بامر الوالي • امــا الجزار الذي كان نهماً للمال فانه قد كتب الى اولاد الامير يوسف يستدعيهم الى عكا، بكل تودد : فعادوا الى دمشق بحجة انهم يريدون ان يلاقوا عبدالله باشا عند عوده من الحج ثم اتفقوا مع مدبرهم جرجس باز وساروا معاً الى عكا، فرحب بهم الجزار واجرى عليهم النفقات. فاضطرب الامير بشير الذلك وكتب الى الجزار يستطلع جلية الام فاجابه بما يريح البال مظهرًا نحوه تمام الرضي . فجمع الامير المال المتفق عليه من اهل البلاد وارسله الى الجزار وفرض ضريبة جديدة عليهم تسدد المال الباقي مماكان قد تعهد به له في مدى ست عشرة لسنة : فاستقامت الاحوال وهجعت القلاقل.

وفي سنة ١٧٩٨ تغير الجزار على الامير بشير بدسائس الشيخ جرجس باز ومواليه في عكا، فعزله بججة انه كان موالياً للفرنساويين واسند الولاية على لبنان مكانه الى اولاد الامير يوسف فكتبوا الى احزابهم يبشرونهم بذلك ، ولكن

قدبلغ الجزار في هذه الاثناء قدوم الفرنساويين الى الاسكندرية فحسب للامر الف حساب وعدل عن هذا العزل والتنصيب وارسال الامراء بالعسكر لاستلام زمام الولاية وفي سنة ١٧٩٩ قدمت مراكب الانكليز الى عكاء لحايتها من القوة الفرنساوية الزاحفة عليها برًّا: واذ حاصرها نابوليون بونابرت مجيشه فرح النصارى فرحاً شديدًا: ووقع الرعب في قلوب الدروز فاجتمعوا في اعبيه ليروا ماذا بعماون وتحالفوا على مقاومة الفرنساويين والامير معاً ومقاومة الفرنساويين والامير معاً والمها مقاومة الفرنساويين والامير معاً والمها وال

وكتب الجزار الى الامير بشير يطلب منه نجدة فارسل يعتذر اليه بعدم طاعة اهل البلاد له بعد ان بلغهم خبر تولية اولاد الامير يوسف على لبنان فغضب الجزار لهذا الجواب وكان بعض الدروز قد نهضوا الى البقاع ليقطعوا طريق عكاء على النصارى: فصادفوا قافلة من بحفيا تحمل خراً الى الفرنساويين فنكلوا بهم وضبطوا الخمر وبلغ الجبر الى الاراء اللمعيين اصحاب المتن وقاطع بحفيا من كسروان فارسلوا الى الدروز ان يرجعوا ما سلبوه الى اصحابه : واذ ابوا الاذعان ارسل الاراء اللمعيون رجالهم الى البقاع للاقتصاص من المذكورين فنهبوا قراهم هناك وكانت النجدات تأتي الى عكاء من دمشق ومن كل صوب لمساعدة الجزار حتى كثر

عديدهم .

و كتب نابوليون بونابرت الى الامير بشير يطاب منه نجدة فخاف الامير من الغوائل وتجاوز عن الجواب لما كان يرى في الامر من الصعوبة ، ثم كتب له ثانية يعاتبه على عدم المجاوبة فوقع هذا الكتاب في يد متسلم صيدا فارسله الى الجزار الذي اذ وقف عليه راق خاطره على الامير وارسل هو ايضاً يطلب المساعدة فجاوبه الامير معتذراً كالاول فازداد الجزار غيظاً منه و كتم حقده عليه ، (١)

واذرفع بونابرت الحصار عن عكا، وعاد ادراجه من

<sup>(</sup>۱) هذا كل ما رواه صاحب ناريخ اخبار الاعيان في حادثة بونابرت والامير بشير عند محاصرة الاول لمدينة عكا : وهو موافق تمام الموافقة لما ذكره الامير حيذر الشهابي في ناريخه المشهور وكلاهما شاهد عيان فاين هذا من قول صاحب كتاب «سورية الغد» بهذا الموضوع (ص٢٠٧) وهذه ترجمته بإلحرف الواحد ليقابل المنصفون بين كلامه والحقيقة : « لما حاصر بونابرت مدينة عكا ، فبدلاً من ان يهتم الامير بشير بسوق اللبنانيين الى نجدة هذا المنقذ قد افهمه انه سيكون من جهته متى تم له فتح هذه المدينة : وكان من جهة اخرى يكثر للجزار من التأكيدات على اخلاصه العمة له » .

هذا ما نفئه من السم الذي ظنه قتالاً حتى صور للفرنساويين هــــذا الامير الماروني كمخادع مراوغ لهم على هذا الشكل ·

سورية خاف الامير بشير والنصاري من انتقام الجزار . فرأى الامير ان يحتاط للامر بان كتب الى القبطان سميث قائد الاسطول الانكليزي جواباً لطيفاً على كتاب كان قد ارسله هذا القائد اليه قبل مدة : وبعث به مع رسول حكيم يعرف دخائل الامور ومخارجها . فاستقبل القائد هذا الرسول بكل ترحاب : وعرض الرسول بين يديه مــا حمله اياه الامير لساناً فطيب القائد خاطر الامير ووعد بان يزيل ما بينه وبين الجزار من الحلاف والضغينة . وبعد مدة توجه القائد الى عكا، وحدَّث الجزار بأم الامير فأبي ان يرضى عنه كل الاباءة حتى اغتاظ القائد من عناده وتركه غاضباً وسافر الى الاسكندرية : ومنها كتب الى الصدر الاعظم يخبره بما كان ويطلب منه المحافظة على الامير بشير ومنع الجزار عن ايصال الاذية اليه وابقاء والياً كما كان على جبل لبنان.

ولما علم الجزار بسفر العادة الانجليزية الى الاسكندرية ارسل عساكره الى صيدا ليمكن اولاد الامير يوسف من الولاية على الجبل ، فاستدعى الامير بشير اليه مناصب البلاد وجدد المحالفة بينه وبينهم على مقاومة عساكر الجزار ، وفي اثنا، ذلك قدم يوسف باشا ضيا، الصدر الاعظم بالجيوش العثمانية الى حلب فارسل الامير اليه كتاباً وهدية من الحيل

الجياد مع الشيخ حسون ورد والشيخ حنا الدحداح: فلاقيام الى قره مرط وقدما له ذلك واستعطفا خاطره على الامير وسألاه ردع الجزارعن المظالم في لبنان فتلقاهما الصدر الاعظم بالرضي ثم صرفها واعدًا باجابة سوئلما . وعند وصول هذا الوزير الى حماة ارسل الامير اليه منة الف غرش: فكتب اليه بعد دخوله دمشق يطيب خاطره ويأمره بارسال الف غرارة من القمح والشعير : وإذ ارسلها انعم عليه الصدر الاعظم بخلع الولاية على جبل لبنان ووادي التيم وبلاد بعلبك وبلادالبقاع وبلاد المتاولة مو ُكدًا له ان يبتي واليّا دامّاً عليها جميعاً بامر الدولة وان لا يكون للوزرا. عليه من سلطة وان يكون ايراد اموالها من يده الى خزينة الدولة رأساً كما كان في عهد الامراء المعنيين (١) . ثم امره بجمع المال المرتب على هذه الولايات فأخذ الامير بتوزيعه وجمعه كالعادة . فانتهز الفرصة احزاب اولاد الامير يوسف ونهضوا عليه بقصد احداث ثورة وهم على

<sup>(</sup>۱) يتحصل من قوله هذا ان امر الولاية على جبل لبنان اندا كان اكثر استقلالاً منه على عهد احمد باشا الجزار وهو لا. الامراء الذين كانوا على عهده وقد دفع بهم التزاحم وعدم الاتفاق الى ان يكونوا العوبة بيده كا رأيت وقد انقضى ذلك بهلاكه: وعاد الجبل الى احسن بما كان فيه من الاستقلال على عهد الامراء المعنيين .

يقين من ان الجزار يأخذ بيدهم: فاستنجد الامير والي دمشق الذي ارسل اليه مئتي فارس: وكتب الى اخيه الامير حسن فجاءه برجال كسروان وجبيل: وجمع هو رجاله وناهض الثائرين حتى شتت شملهم: فطلبوا من الجزار عسكراً لمقاومة الامير فارسله اليهم، وحيننذ طلب الامير نجدة اخرى من والي دمشق فامر هذا المنلا اسماعيل ان ينهض بالف فارس الى البقاع لمناصرته لانه الما صار معدوداً من رجال الدولة: واذ بلغ المنلا بعسكره الى قب الياس بعث الى روساء عساكر الجزار يأمرهم بالرجوع عن مقاومة الامير فخضعوا وعادوا الى حاصبيا وانفرط عقد رجال الثورة.

ولما بلغ الجزار ماكان اشتد غضبه على الامير ولم يلتفت الى اوامر الصدر الاعظم بل البس حالاً خلعة الولاية للامير حسين والامير سعد الدين ولدي الامير يوسف وابقى عنده اخاها الامير سلياً رهينة وارسلها بستة آلاف فارس واربعة آلاف راجل فسار الامير حسين بالخيالة الى البقاع ومعه مديره جرجس باز وسار الامير سعد الدين بالرجالة الى اقليم الحروب ومعه مديره عبد الاحد باز والمشائخ والنكدية ونزل في عانوت .

والظاهر ان الجزار لم يتصرف هذا التصرف مع الامير

الابعد ان اقتع والي دمشق بالتخلي عنه : ولهـــذا فاذ طلب الامير هذه المرة نجدة من والي دمشق ابي ان ينجده وطلب ايضاً من المنلا اسماعيل ان يوافيه بعساكره فلم يلتفت اليه بل ساربهم من البقاع الى الزبدانة ومنها الى حماة . ثم استنفر رجال البلاد فلم يلبوه وتخلف عنه الامراء اللمعيون حتى حار في امره واضطر ان يهرب من وجه خصومه الى كسروان حيث وافاه اخوه الامير حسن من بلاد جبيل . وقد جاءه كتاب من القبط أن سميث قائد الاسطول الانكليري في البحر المتوسط يقول فيه - بلغني في بيروت عزل الجزار لك من الولاية فتوجهت فورًا الى غزة لاطلب من الصدر الاعظم ابطال هذا العزل وارجاعك اليها فكن مطمئناً وقد ابقيت لك مركباً في بيروت لعلك تحتاج اليه – وكتب الصدر الاعظم من غزة الى والي دمشق يأمره بان يعزز الامير بشيرًا في ولايته . فارسل الوالي نطاقة الى الامير بها يتهدد مناصب البلاد والرعايا لخروجهم عليه وقبولهم الامير حسينا والامير سعد الدين واليين مكانه مع انه هو المنصب من قبل الصدر الاعظم . ولماكان الامير غير واثق باخلاص نية والي دمشق الذي كان قد خذله ورأى من جهة اخرى في ارسال هذا الامر اليه استخفافاً نهض من كسروان هو وذووه الى بلاد جبيل

ونزل في راس كيفا التي في زاوية طرابلس وارسل يلتمس من والي طرابلس خلعة الولاية على بلاد جبيل لعله يحتمي بذلك من خصومه فاجابه الوالي الى طلبه .

اما الامير حسين فانه بقي على مطاردة الامير بشير واخيه قصد التنكيل بهما : فنهض من حمانا الى بسكنتا وبعد ان نهبهما سار الى كسروان ونهب أكثر قراها ثم سار الى البترون. واذرأى الامير بشير عناده في مطاردته هرب من وجهه ليلاً بقومه الى الهرمل ومنها الى بعلبك قاصدًا بلاد حوران : وفي هو في بعلبك جاءه كتاب من عبدالله باشا والي دمشق بان يرجع الى بلاد جبيل ومع هذا الكتاب اوامر الى ولاة عكار وصافيتا ووادي راويد والضنية ان يسعفوه بكل ما يلزمه وامر الى المنلا اساعيل ان ينجده هو ايضاً بعسكره . ولما ا استوثق من هذه الاوامر قفل راجعاً حتى بلغ الزبدانية فوصله كتاب من القبطان سميث يطلبه الى غزة على مركب ارسله خصيصاً الى طرابلس ليقابل الصدر الاعظم حيننذ كتب الأمير الى عبدالله باشا يخبره بالامر ويطلب منه توصية باخيه الامير حسن ومن معه الى اصحاب المقاطعات. وبعد ان دير الامير اموره وامور ذويه رك البحر ومعه مدبره الشيخ سلوم الدحداح وعشرون رجلاً من حاشيته وبقي الامير حسن

عن معه في رأس كيفا و كان ذلك في اوائل سنة · ١٨٠٠ .

اما الامير حسين فلما بلغه ان الامير حسناً مقيم مع ذويه في رأس كيفا نهض بمن معه من العسكر لمطاردته حتى بلغ ميون ففر الامير حسن بجواشيه من وجهه الى بلاد عكار ثم الى صافيتًا : وبقوة ما كان بيده من اوامر والي دمشق الى ولاة هاتيك البلاد قد تلقوه حيثما حل بكل ثرحاب واعزاز واكرموا ضيافته : واذعلم الامير حسين بهرب الامير حسن رذويه رجع بعسكره الى بيروت وذهب هو ومدبره الشيخ جرجس باز الى دير القمر وطلب من الجزار ان يستدعي عساكره الى عكا. ففعل ولكنه ابتي منهم ثلاثمائة ذهبوا مع الامير سعد الدين الى جبيل ليعززوا مقامه . وما استتب الاس للاميرين المذكورين في الجبل كله حتى اخذا ينتقمان من حزب الامير بشير وينكلان بهم : وقــد انصرفا الى جمع المال مرة ﴾ أنية وفرضاه على بلاد جبيل مضعفاً .

اما الامير بشير فانه سار بمن معه في البحر حتى بلغوا الى مينا الاسكندرية حيث كان ينتظره القبطان سميث فتلقاه بكل حفاوة واعزاز: ثم قدمه الى الصدر الاعظم الذي كان قد جا، الاسكندرية: فاستقبله ايضاً بالاكرام واعجب بذكائه وطيّب خاطره ووعده باتمام كل رغائبه، وبعد مدة

استأذن الامير بالعود الى وطنه فأذن له وحمله القبطان سميث على احد مراكبه وسار به الى سورية : واذ بلغوا بيروت نزل قنصل الانكليز الى البحر للسلام على القبطان فاخبر الامير بكل ماكان بعد سفره من لبنان وان اخاه الامير حسناً لم يزل بمن معه في نواحي الشمال. فكتب الامير الى اخيه يخبره بكل ما جرى له في سفرته وانه متوجه الى قبرس ليقيم فيها مدة الى ان تصطلح الاحوال . ومن الغد حمله القبطان سمون الى قبرس فانزله في هذه الجزيرة واعتنى به احسن عنابة حيى نوله كل ما فيه راحته وقد اقام ثمة زها، ستة اشهر بكل كرامة (١) وكانت ترد اليه الرسائل تترى من اعيان البلاد الذين حافظوا على ولائه : وورد اليه كتاب من اخيه وكتاب من الشيخ بشير جنبلاط وكلاهما يبسطان له ما قاسياه في غيابه من الضيم: فتكدر الامير من هذه الاخبار وعرضها جميعها على القبطان سميث فلم يكن اقل كدرًا منه ولكنه اخذ يتلطف به ويهون الامور عليه . وبعد برهه وجيزة استدعاه للسفر معه فلبي الدعوة وركب هو وحاشيته في مركب القبطان

<sup>(</sup>۱) والظاهر ان القبطان سميث هذا قد كلف احد المصورين من معيته فصور الامر بشيرًا بكل عناية لاعجابه به : ونظن ان صوره المعروفة الى الان قد أخذت عنها .

تفسه الى الاسكندرية : ولكن الربح قد ظل يلعب بهم حتى اوصلهم الى بلاد المغرب ومنها عادوا الى الاسكندرية بعد ان صرفوا نحو شهرين يتقلبون بين مخــاطر البحار . واذ بلغوا الاسكندرية بلغهم ان الفرنساويين فتحوا مصر وهزموا الصدر الاعظم نحو العريش وشتتوا شمل عساكره : فالحُّ الامير اذ ذاك على القبطان سميث ان يأذن له بالعود الى بلاده يقيم مع اخيه في بلاد عكار : فاذن له القبطان واركبه مركباً من مراكبه بعد ان ودعه بكل اكرام . فاقلع بهم الى قبرس اثم الى طرابلس وكانت الريح هذه المرة مواتيــة لهم : فنزل عند النهر البارد وكتب لاخيه يخبره بقــدومه ويطلب منه معدات السفر الى عكار . فجاءه اخوه والشيخ بشير جنبلاط بذلك وركبوا جميعاً الى وادي راويد ونزلوا في الحصن عنـــد واليها على بك الاسعد على ألرحب والسعة . وشاع خبر قدومه في لبنان واقامته مع اخيه وقومه في بلاد عكار فاخذ اعيان البلاد يراسلونه سرًا لانهم كانوا قد تعبوا كشيرًا من حكم الامراء الجائر ومديرهم الشيخ جرجس باز.

وكان هو لا الامرا الولاة قد اظهروا العجز عن ادا. المال المطاوب منهم للجزار فوجد عليهم وارسل الف فارس من الدالاتية الى البقاع لاجل تحصيل هذا المال : فتحسبوا للامر وارسل جرجس باز اخاه عبد الاحد الى الجزار ليدفع له م عشرين الف غرش من اصل المطلوب ويسكن غضبه ويلتمس منه سحب الفرسان من البقاع. فصرفه الجزار من وجهـــــ دون ان يجيب سوَّله: والحُّ بطاب المال كله وطلب علاوة ا عليه ثلاثمائة غرارة من القمح والف راس من الغنم وثلاثمائة من البقر وثلاثمائة قنطار من البارود . فاضطر الامراء انُ يبعثوا الى البلاد بالجباة ليجمعوا هذا المطلوب كله . فهاج هذا العمل اهل البلاد وطرد المتنيون اولئك الجباة وتحفزوا للثورة لولم يستدرك الامر الشيخ جرجس باذ وبعض الاعيان ويسكنوا هاتيك الحركة . ومع ذلك لم يكف الامراء عن طلب المال بل عملوا على تحصيله بالقوة مالين ومالاً آخر ونصف مال ليسددوا به مطلوب الجزار ويشبعوا جشعه . فزاد البلاد هياجاً واخذوا يسعون في ارجاع الامير بشير الى الولاية وقد اوفدوا اليه ثلاثمائة من الاعيان الى الحصن فاستقبلهم برحابة هو واخوه معهم بن معهما وجدوا في السير حتى بلغواكسروار الم فارسل الامير الى اهل البلاد اعلاماً بقدومه ليكونوا مستعدين ال · Jael واذبلغ الامراء الولاة كل هــذه الامور اضطربوا جدًا

وارسلوا مدبرهم جرجس باز الى الجزار فبسط له كل ما توقع من هذا القبيل وطلب منه عسكرًا لمطاردة الامير بشير وقمع الثورة المداهمة : فامده بالفي مقاتل من الارنو وط ووعده ولرسال مدد آخر من الخيالة و

ية وقدم الامير بشير برجاله الى حمانا في المتن فلاقته الجماهير أيلخاسة والاهازيج الحربية واطلاق البارود حتى كان يوم إ كرومه يوماً مشهودًا : واقبل عليه بعض الامراء اللمعيين الأمناصب البلاد وتحالفوا جميعاً حتى صاروا يدًا واحدة . حيتنذ وض الامير باصحابه الى الباروك ومنها الى كفرنبرخ: وقدم الميخ جرجس باذ بالارنو وط الى دير القسر . وبلغ الامير ان بحكر البقاع متوجه الى صيدا فارسل عليـــه الشيخ بشير و مبلاط بخسمائةمقاتل فصدموهم عند نهر الحام واسرفوا فيهم و الله ونهبأ وهزموا من بقي منهم الى نواحي صيدا : فالتقى يهم القره محمد وهو قاصد دير القمر بعسكره :واذ بلغه ما وزحف باصحابه الى بعقلين وهناك اصلح ذات البين بين الاحزاب حتى ترك اولاد الامير يوسف بلا صديق. ولكي منع سفك الدماء ارسل المشائخ العمادية الى جرجس باز ليعلنوه ن يخرج بالارنو وط من دير القمر وانه بعد ما يصرفهم عنـــه

يجرى الصلح بين الامير بشير واولاده الامير يوسف على ان يكون الامير حاكماً على البلاد والامراء المذكورون على بلاد جبيل • فارتضى جرجس باز بذلك • ومن الغد نهض الامير حسين بالارنو وط الى ساحل بيروت واقب ل الامير بشير الى دير القمر وارسل اخاه الامــير حسناً برجال الغرب الى الشويفات لملاقاة الامير حسين وجرجس باز كدليل على المسألة . لكن جرجس باذ عند ما دنا من صحرا، الشوبفات نكل بوعده وعدل عماكان قدعول عليه وظلسائرا بالعسكر الى حرج بيروت وطلب نجدة من الجزار فامده باربعة آلاف مقاتل من عسكره . واذ رأى الامير بشير ماكان من نكث جرجس باز للعهد ابقى الشيخ بشيرًا في دير القمر ومعه بعض العادية ونهض بباقي الرجال الى الغرب: وبعد ان ترك مع اخيه الف مقاتل في الشويفات سار بمن بقي معه الى ناحيـــة عارياً . وقد حصلت مناوشات كثيرة بين رجال الامير وعساكر الجزاركانت الحرب فيها سجالاً . وكان في جملة من قتــل في هذه المناوشات صديق حميم للشيخ جرجس بازيقال له الشيخ جهجاه العماد : فحزن عليه كثيرًا ويئس من التغلب على الامير بشير فاخذ يراسل في طلب تجديد عهد الصلح على ماكان قد تم الاتفاق عليه اولاً : وقد تعهد اذا رضي الامر بذلك ان

يترك سيف الجزار ويأتي بالامراء اولاد الامير يوسف اليه ولا يطلب لهما سوى الولاية على بلاد جبيل . فرضي الامير بهذا العهد لانه لم يكن ميالاً للحرب وسفك الدماء : وكتب به هو واخوه وثيقة معززة بالقسم وسلمها للرسول . ولما اطمأن اجرجس باز على مقام مواليه عمل على التخلص من الجزاد وعسا كره واستفرغ كل دهائه حتى صرفهم عنه وارجعهم الى سيدهم بكل سكينة . وهكذا انتهت هذه الثورة وفرح اهل البلاد بهذه الصلح فرحاً لا يوصف . ولما تحقق الجزار ذلك الاتحاد كاد يتمزق غيظاً واستدعى عسكره من حدود الجبل ووزعه على ايالته وبقي متربصاً للظروف : واخذ الامير بشير ينتهز الفرص ليتقرب من الجزار .

وفي هذه الاثناء اتفق الامير عباس شهاب مع الشيخ فارس العاد واقاربه فطلبوا له الولاية من قبل الجزار الذي لم يتباطأ في اجابة سو لهم حالاً ولما علم الشيخ بشير جنبلاط بماكان اتفق هو ايضاً مع الامير قعدان والامير سلمان سيد احمد شهاب على ان يقدما هما ايضاً الى الجزار في طلب الولاية للامير سلمان فطلباها وتعهد الجميع له بمبلغ مئت ين وخمسين الف غرش وقبل الجزار ايضاً وكان قصده ان يوقع الخلاف في الجبل بين الحزاب ليستبد بهم كالاول فجاء الامر على هواه : ولهذا

وعد الاميرين المذكورين بخلعة الولاية ولكنه اسندها الى الامير عباس وانفذ معه عسكراً الى صيدا وابراً الى سليان باشا واليها ان يتولى هو بنفسه قيادة العسكر ، وبعث بالشيخ فارس العهاد الى البقاع ومعه الفرسان ، واذ علم الامير قعدان والامير سلهان بذلك نهضا الى السمقائية ومعها الشيخ بشير جنبلاط: فاجتمع عليهم رجال الشوف والنكدية ، وقام الامير عباس بمن معه الى دير القمر ولاقاه اليها من ناحية البقاع الشيخ فارس العهاد بفرسان الجزاد: ففر الامير سلهان بعض الجنبلاطية والنكدية الى جبيل حيث اتفق مع اولاد بعض الجنبلاطية والنكدية الى جبيل حيث اتفق مع اولاد الامير يوسف على المقاومة ، واما الامير قعدان والشيخ جنبلاط فقصد ناحية المتن حيث اجتمعا بالامير بشير ،

ونهض الامير عباس بعساكره من دير القمر الى ساحل بيروت وارسل الامير حسناً بقسم منه الى جبيل لطرد الامرا المذكورين منها ، فانتهز الامير بشير هذه الفرصة واوعز الى الامير قعدان والشيخ بشير ان يتوجها برجاله الى ديرالقمر ويمتلكاها: وكتب الى الامرا ، في جبيل والى الشيخ جرجس باز ان يوافوه بمن معهم الى المتن : وهكذا حصل ، وقد ارسل شرذمة من الرجال الى مضيق نهر الكلب لصد عسكر الجزار عند ما يرجع من جبيل ، وحينئذ ندم الامير عباس على مغادرة

دير القمر ونهض بسليان باشا وعسكره الى الباروك ووقعت مناوشات بينه وبين الامير بشير اهما عند خان مراد حيث انكسر عسكر الجزاد والامير عباس وانهزموا الى مكسة ومنها الى المرج: فتبعهم الامير بشير برجاله الى قب الياس وبقي مطاددهم حتى تم له النصر وعاد الى حمانا وقد كتب الامير عباس الى الجزاد بكل ماكان وشكا من قواد العساكر انهم ادتشوا من الامير بشير : وشكا ايضاً سليان باشا قائد العسكر من الامير عباس انه لم يقدم لهم العلائف . فكتب الجزاد الى سليان باشا ان يعود بالعسكر الى عكا والى الامير عباس ان يذهب بمن معه الى حاصبيا فصدع الجميع بالامر وعاد الامير بشير الى دير القمر ومعه الشيخ جرجس باذ .

وفي سنة ١٨٠٣ كان الجزار منهمكاً بالحرب مع اهل نابلس الذين انتصروا على عساكره ونكلوا بها: فاضطر ان يجمع كل العساكر من اطراف البلاد لمقاتلتهم وان يصرف وجهه عن لبنان الا ان العادية الذين هربوا الى وادي التيم طلبوا من الجزار امرًا الى الامير حسن على بالقيام معهم لطرد الامير بشير: فاجابهم الى ذلك وكتب الى هذا الامير والى سائر اليزبكية ان يقوموا معاً لهذه الغاية: فاتفقوا جميعاً على عاربة الامير بشير وقام الشيخ ابو قبلان العاد برجاله الى

البادوك والامير حسن الى عيتات: واجتمع اليزبكية في الجرد والغرب الاعلى . واذ بلغ الامير بشيرًا ذلك نهض لملاقاتهم برجاله واجتمع اليه كل الاحزاب حتى الامراء اللمعيون ووجوه المتن والتلاحقة وسلموا له : وكتبوا عهودًا بينهم انهم لا يقبلون والياً عليهم الا الامير بشيراً وتقدموا بذلك الى الجزار . وحينئذ تشتت شمل خصومه ايدي سبا لما رأوا من اقبال اهل البلاد عليه : وراقت له الاحوال فكتب الىسليان باشا يتوسطه باسترضا الجزار عنه . فاستنهز هذا فرصة وجود الجزاربين بطانته وحدثه بامر الامير وقدم اليه الكتاب الذي كتبه له : واخذ من كان بحضرته يثنون على الامير بكل معنى : حتى تساهل الجزار معهم بامره. فكتبوا له ليرسل معتمدًا من قبله لاجل المخابرة بالام . فارسل الاميركاتبه الشيخ يوسف الدحداح فتلقاه الجزار بالقبول واخذ يعدد له ذنوب الامير قائلاً • اين الفرنساويون الذين كان يتكل عليهم ? اين القبطان سميث الذي مر ده على ؟ اين الصدر الاعظم ? كل هو لا ، وغيرهم قد بددهم سعد الجزار وخيب كل مساعي مولاك واتكاله عليهم حتى اضطر اخيراً ان يرجع الى هنا . ولكنني قد تجاوزت عن كل ما مضى وصفحت عنه فليكن طيب القلب والخاطر وسوف يرى منى

ما يرضيه " ثم كتب اليه كتاباً لطيفاً مع رسوله: وكتب سليان باشا له ايضاً ان يرسل التقادم المعتادة فترسل اليه خلعة الولاية .

وكل يرى بادنى تبصر ان الجزاد الموصوف بحب الانتقام وصلابة القلب وشدة الاستبداد لم يكن ليتناسى ذنوب الإمير بشير ويتجاوز عنها بهذه السهولة ويعامله مثل هذه المعاملة التي لا تصدر الاعن كرم اخلاق ممتاز لم يكن له من محل في فطرته السافلة الا مكرها . لانه دأى ان هذا الامير قد تفوق على اقرانه من الامراء الشهابيين اصحاب حق الولاية الشرعية على لبنان وتغلب عليهم جميعاً بحذقه وحزمه وحسن تدبيره : وقد اتفقت جميع الاحزاب عليه وتحالفوا على ان لا يقبلوا والياً سواه واستعدوا للثورة والحرب دون ذلك : فرأى من الحكمة ان يلين له ويستجلبه اليه بهذه المعاملة الحسنة طمعاً بالمال وداحة البال وعدم التعرض للفشل

اما الامير بشير فبحسب اشارة سليان باشا قد ارسل التقادم المعتادة الى الجزار فلم يتباطأ هذا بارسال خلعة الولاية اليه : الاانه قد استثنى منها اقليم جزين وبرجا وكتب اليه ان يهدم جونيه وان لا يسمح بان يباع فيها شيء ما : وفرض عليه مئة الف غرش يدفعها في خلال اربعة اشهر وبعد مرورها

يدفع خمسة وعشرين الفَ غرشَ وعشرة اللَّف غرش عن بلاد جبيل في كل شهر .

وفي سنة ١٨٠٤ هلك الجزار وارتاح الناس من شره ومطامعه : وابتسم للامير بشير خاصةً ثغر السعد : وبحسن درايته وفطانته وحزمه قد عزز مركزه أيما تعزيز حتى قطع امل كل مزاحم له من الامرا، الشهابيين كالامير عباس والامير سليان اللذين كانا مقيمين في عكا السمي ورا هذه الغاية ومن ورائهما حزب اليزبكية: فاضطر كل هو لا. ان يخضعوا للامير ويستعطفوه بكل وسيلة حتى رضي عنهم . وقد جرت له امور كثيرة مع الوزرا، وولاة الامور نجح فيها جميعها نجاحاً باهرًا حتى نال المقام الاول عندهم وسوَّى معهم كل الامور التي كان وقع الخلاف عليها منذ عهد الجزار . ومن اراد الوقوف على ذلك عليه ان يطالعه في كتاب اخبار الاعيان وفي تاريخ الامير حيذر الشهابي المطبوع في مصر سنة ١٩٠٠ : اما نحن فلا نرى مجالاً للاسهاب في هذه العجالة التي توخينا فيها منتهى الايجاز على قدر ما يسمح موضوع هذا الرد تزييفاً لاقوال المفترين.

ومما ذكرناه حتى الآن من قصة هذا الامير الكبير مع الجزار واولاد الامير يوسف خاصة يرىكل منصف لبيب شدة

تحامل صاحب كتاب سورية الغد عليه حتى انه لكي يزيد افترائه وقوة قد اكثر من القول بانهم " اولاد المحسن اليه " : مع ان الامير يوسف على ما بيناه سابقاً لا يصح بوجه من الوجوه ان يعد محسناً الى الامير بشير : بل اذا امعنا النظر يمكننا ان نقول بالاحرى ان الامير بشيراً قد احسن الى الأمير يوسف واولاده واقادبه الادنين فجازوه جزا سنماد : كا يرى كل من يتبع هذا الموجز من تواديخ المذكورين وبه غنى " .

\* \* \*

بقي علينا الآن ان نورد خبر مقتل الشيخ جرجس باذ واخيه الشيخ عبدالاحد ونكبة اولاد الامير يوسف فنقول: قال الامير حيذر الشهابي (١) المؤرخ المشهور في تاريخه

<sup>(</sup>۱) هو الامير حيذر ابن الامير احمد ابن الامير حيذر الاول : فكان والحالة هذه ابن عم الامير يوسف الشهير لحّاً ومحاذباً له . وكان قد خطّب ابنته للامير سعد الدين احد اولاد الامير يوسف الذكور: ولكنه بعد نكبة اولاد الامير يوسف التي نحن بصددها قد ابطل هذه الخطبة وأزوجها من الامير امين ابن الامير بشير الكبير كما روى هو نفسه في تاريخه هذا (ص ٩٠٩) . فهو اذن شاهد عيان لكل هذه الحوادث التي نويها عنه : واقرب الناس الى المروية عنهم : فكلامه في امرهم اكبر حجة كما لا يغرب .

المعروف " بكتاب الغرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان" في الجزء الثالث منه الذي عنوانه " الروض النضير في ولاية الامير بشير قاسم الكبير " ( ص ٩٠٦ و٩٠٧ من طبعة مصر سنة ١٩٠٠ ) ما حكايته بهذا الصدد :

ان اولاد الامير يوسف كانوا قاصرين في السن والرأي: وكان جرجس باز مدبرًا لهم بصفته خادم في القول ومخدوم في العمل: لانهم كانوا تحت امره في كل مــا يفعلون: وكانوا لا يصدرون امرًا الا باذنه حتى في ملابسهم وتنزهاتهم وغلمانهم وخيلهم وسلاحهم ونفقاتهم : ولم يكن في ايديهم امر ولا نهى حتى ولا خاتم يختمون به ما يكتب باسمائهم من رقاع الديوان: لان اختامهم كانت بيد جرجس باز يكتب ويختم كما يشاء بغير اذن منهم ولا علم لهم : فكان لا 'يسأل عما يفعل وهم 'يسألون. وكان هــذا الرجل حاذقاً كريم النفس واليد سهل الاخلاق طيب الحديث يأخذ لقاوم بقلوب الناس فيميلون اليه ٠٠٠٠ وكان متلافاً يستهلك الإموال غير محتفل بها في الشدة والرخاء: وكان للناس طمع في سعة صدره حتى انه ربما أهدي اليه فرس او ثوب فيتناوله بعض حاشيته قبل ان يراه ثم يخبره به فيقول له « بادك الله لك فيه » . وكان طروباً يحب الملاهى والغناء فلا يخلو محله من منشد الا نادرًا . وكان فيه تيه واقدام فلا يبالي في امر ولا يراعي جانب من يراعي جانبه: وكان كثير الاصدقا، والاعدا، وكان اخوه عبد الاحد يقرب منه في هذه الصفات: الا انه لم يكن يجاريه في النباهة ، وكان مسرفاً منعاً كثير البذخ في الملابس حتى كان يستبدل في اليوم الواحد خس حلل كاملة مع العامة فما يليها ، وطابت لهما الايام زماناً طويلاً وعظمت منزلتهما وكان لهما دولة زاهرة نضيرة : ومال اليهما كثير من عمد البلاد ، ولم يكن للامير بشير حرمة عندها وكان كثير من الامور يجري على غير رضاه ولم يتمكن من دفعها فكان يضمر لهما السو ، آه ،

فن هذا الوصف الذي وصف به هذا المؤرخ الثقة اولاد الامير يوسف ومديرهم جرجس باز واخاه عبد الاحد وهو معاصر وموال لهم واقرب الناس اليهم يرى كل لبيب انهم اغا كانوا على الدوام خطراً عظياً على الامير بشير واخيه الامير حسن لان جرجس باز واخاه عبد الاحد اللذين كانا بدهائهما قد استوليا على زمام الاحكام وسيطرا على كل جبل لبنان حتى صادا مرجعاً لكل اصحاب الاغراض والمارب : فيقضيان ويضيان في كل امر على ايثارها دون حساب لاحد : قد خوا فا الامير بشيراً على مقامه ومركزه حتى صاريرى انه متى شاء جرجس بازان يثير اهل البلاد عليه فيعزله من منصبه ويولي

مكانه اولاد الامير يوسف ليزيد اثرة واستبدادًا كان قديرًا على تنفيذ مآربه فيه . ولم يكن الامير لينسى ما اوصله اليه من الاذي والحيف والاضطهاد على عهد الجزار عندما سعى بتولية اولاد الامير يوسف مكانه: وجعله طريدًا شريدًا لا يستقر له ولا لاخيه ومريديه قرار في ديار : وقـــد سعى به ايضاً عند الجزار مراراً الاجل قتله والتخلص منه على ما رأيت: ونكث اخيرًا معه العهد الذي عاهده عليه من ترك الحرب وحقن الدماء بحيث يبقى الامير لاولاد الامير يوسف الولاية على بلاد جبيل عند ما التقي بعسكر الجزار وظن انه صار يمكنه التغلب على الامير وطرده من لبنان بالسيف . كل ذلك وسواه من مثله كان يجعل الامير منكَّد العيش مشغول البال كثير الحذر حتى لم يعد يلتذ بشي ما كان له من المقام والسلطان . وكان الامير بشير قد امر بطلب اخيه الامير حسن ان يعاد المسح على بلاد كسروان لاجل زيادة المال عليه بنسبة ما بلغ من العمران . فلجأ مشائخه الى جرجس باز وقدموا له خمسين الف غرش على سبيل الهدية لكي يبطل هذا الامر فابطله: وهذا مما زاد الامير حسن حنقاً عليه فاضمر له الشر.وفي ذات يوم اجتمع باخيـــه الامير بشير في دير القمر وجرى بينهما حديث جرجس باز واخيه عبد الاحد فشكاكل منهما للآخر

سو، تصرف المذكورين وجودهما والاستئار بحكم البلاد حنى سيطرا عليه دون اقل حساب لاحد ، واخذ الامير حسن يحرض اخاه على التخلص منها حتى اتفقا معاً على اغتيالها واطلعا الشيخ بشيراً الجنبلاطي على السر فوافقها عليه ، ورجع الامير حسن الى مقره في غزير وشرع يتخذ التدابير اللازمة لقتل عبدالاحد الذي كان ملازماً اولاد الامير يوسف في جبيل ، واخذ الامير بشير يدبر على قتل جرجس باز الذي كان مقيماً معه في دير القمر : وقد تم اغتيالها في يوم واحد كان مقيماً معه في دير القمر : وقد تم اغتيالها في يوم واحد حسب الاتفاق وهو اليوم الخامس عشر من شهر ايار سنة محسب الاتفاق وهو اليوم الخامس عشر من شهر ايار سنة وتصادر املاكهم ، فكان كل ما امر به وهكذا تخلص من خصومه ومزاحيه واستتب له الامر في كل جبل لبنان ،

ولا ينكر ان مثل هذا العمل يعد في ايامنا من افظع الاعمال بالنظر الى تغير الظروف والاحوال: وهو والحق يقال فظيع بذاته ولا يخار من الفظاعة مها اختلفت عليه الظروف المخففة للجرم على رأي علما القانون والذمة ، بيد ان حكم ها تيك الايام هو غيره في هذه الايام بحيث لا يمكنا اذا اردنا الانصاف ان نحكم الآن على هذا العمل حكماً عدلاً في تسويغه او تسفيهه الا اذا بحثنا بحثاً نعاً في ظروف الزمان

والمكان واخلاق اهل ذاك العصر وعوائدهم. وهذا امر واسع جدًا تضيق عن استيعاب هذه العجالة : ونحن هنا لسنا في موقف اللاهوتي الحريص على مبادئه السامية لنحكم حكراً لاهوتياً صارماً في مثــل هذا العمل : بل في موقف المورخ السياسي الذي يرى لمثل هذه الاعمال من المسوغات ما لا يراه ولا يسلم به ذاك . فضلاً عن ان هذه الخطة في العمل قد جرى عليها في الازمنة الفابرة جمهور من الحكام العظام عندكل الام بلا تثريب ولا حرج: حتى صار من اخص مبادئ السياسة عندهم ان من الحكمة ازالة كل عقبة من طريقهم اية كانت مما يحول دون اغراضهم ويهدد مقاماتهم : وهذا الامير يوسف الشهابي الذي يعظم قدره صاحب كتاب \* سورية الغد \* وله عندنا نحن اللبنانيين الذكر الحميد والاثار المشكورة قد ارتكب ما هو افظع من هذه الاعمال في سبيل صيانة مقامه وتعزيز مركزه في حكم جبل لبنان : فانه قد قتل اخاه الامير افندي بيده وخاله الامير بشيرًا :وسجن خاله الامير اساعيل ثم قتله في السجن خنقاً : وسمل عيني اخيه الامير سيد احمد وعيني الشيخ محمد القاضي الذي قطع لسانه ايضأ وعيني الشيخ عبدالله مالك نائب الامير محمد الشهابي حاكم راشيا ثم قتله في السجن : لان هو ُلا انماكانوا عقبة في سبيل نفوذه

وخطرًا على سلامة مركزه (١).

\* \* \*

وهذه بالجملة هي حقيقة الروايات التاريخية مما يتعلق بولاية الامير يوسف الشهابي واولاده والامر بشير الكبير على جبل لبنان حتى سنة ١٨٠٨ التي تم فيها مقتل الشيخ جرجس باز واخيه عبد الاحد ونكبة اولاد الامر يوسف وتنحيتهم عن الحكم والمزاحمة عليه حتى استوثق الخكم للامير بشير وحده وامتدت هيبته وسيطرته على كل البلاد وقد ظهر لكل ذي لب وذوق سليم ماكان من تحامل صاحب كتاب "سورية الغد" على هذا الامر العظيم القدر ما دلالة صريحة على سو، نيته وجعل كل كلامه فيه غير ذي وزن وقيمة عند ذوي الانصاف : وكفانا مو ونة الرد على كل ما زنّه بعد ذلك به ولو كان افظع مما سلف .

فلا عجب والحالة هذه اذا افترى ايضاً عليه بقوله - انه مذ استقل بالحكم في لبنان دون منازع قد تسبب بزيادة ثقل النير العثماني على الجبل بما اوقره من مضاعفة الاموال الاميرية واموال الاعناق ومن تسخير الاهالي وارهاقهم بصنوف الضرائب والتكاليف الطائلة وانواع السلب الممقوت ارضاة

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب اخبار الاعيان وكتاب الغرر الحسان ·

لمناصريه من الباشاوات وسدًا لنفقاته الشخصية التي كانت على ازدياد مستمر: فضلاً عن ان القصر الذي شاده في بيت الدين قد استنفد من المال ما عجزت عنه خزينته فقام به الشعب اضطرارًا. وانه كان يستند في حكمه تارةً الى باشاوات عكا، واخرى الى خصومهم: ويستخدم لمآربه تارةً النصارى وتارةً الدروز مثيرًا بينهم الاحقاد القتالة والعدا، الدائم (١) وانه منذ استولى ابراهيم باشا المصري الشهير على سورية اظهر الامير التمرد على سلطان العثمانيين منحازًا الى الاقوى: فاضحى لابراهيم باشا اطوع من بنانه ووقف نفسه على تنفيذ اوامره حتى على اللبنانيين مرو وسيه وبني وطنه في زعمه، فاثقلهم بالضرائب الباهظة واوجب عليهم الخدمة العسكرية الإجبارية التي لم يألفها اللبنانيون من قبل (٢): ثم حرمهم مما كانوا

كل هذا لا اثر له من الحقيقة ومن راجع التواريخ الراهنة التي فيها ذكر هذه الفترة من تاريخ لبنان يرى العكس ويعلم ما في ذلك من التحامل وسوء القصد

<sup>(</sup>٢) والحقيقة أن أبراهيم بأشأ هو الذي طلب العسكر النظامي من الدروز فقط بنسبة وأحد من سبعة : وكان قد طلب قبلًا من الامير أن يجند له منهم الف واربعائة رجل فاعتذر الاميرعنهم أن ليس عندهم هذا العدد وتوسط معه أن يكتني بنصفه وكان قد أكتني به لو لم يشعر بروح المتمرد فيهم (راجع كتاب أخبار الاعيان)!

يتمتعون به من الامتيازات والانعامات التي كانت تحق لهم، فن ذلك ان ابراهيم باشا الفاتح المصري كان قد وزع على البنانيين اربعين الف بندقية (١) جزاء محاربتهم دروز حوران مع عسكره (وقد استعملوها فيا بعد ضده) واعلن في الوقت نفسه بفرمان ان الضرائب الاميرية والفردية سوف لا تحصل منهم الا مرة واحدة في السنة على قدر ما كان محددًا عليهم من السلطان محمود ، فلم يحافظ الامير بشير على ذلك بل اخذ بتحصيل الضرائب زائدة عن القياس بطرق غير مشروعة حتى انه كان يلزم الاحياء بدفع الضرائب عن الاموات والحاضرين في القرية عن الغائبين والقرى الغنية عن القرى الفقيرة ، فثار أن اللبنانيين عليه وعلى ابراهيم باشا ايضاً وهبوا لمناوأتهم تحت قبادة الكونت أوفروا الافرنسي (٢) : وقد اتحد معهم

<sup>(</sup>۱) والحقيقة هي ان ابراهيم باشا طلب من الاميربشير اربعة آلاف مقاتل من نصارى لبنان وامر ان يسلمهم اسلحة موبدة لهم ولذريتهم ويوجههم مع ولده الامير خليل الى حاصبيا لقتال الدروز الذين كانوا قد تردوا عليه وكسروا عسكره مرارًا ونكلوا به لانه لم يكن معتادًا على الكر والفر في ارض الوعر (عن اخبار الاعيان ايضًا).

<sup>(</sup>٢) لم نسمع قط ان هذا الكونت الافرنسي او غيره من الاجانب تولى رئاسة هذه الثورة او غيرها في لبنان . والدولة الفرنسوية كانت موالية اذ ذاك لصاحب مصر ولولده ابراهيم باشا فاتح سورية . وكاما جاء

على ذلك متاولة بلاد بعلبك تحت رئاسة الامير خنجر الحرفوش: مما اضطر الامير ان يلجأ الى سياسته المألوفة: فاثار الدروز على النصارى والمتاولة واعدًا اياهم باعضائهم من الخدمة العسكرية والضرائب، فاسرف الدروز في نصارى جنوبي لبنان نهباً وسلباً وقتلاً: وقد اوقع ابرهيم باشا بنصارى كسروان وبعد تذليلهم ننى سبعة من امرائهم الى السودان "كسروان وبعد تذليلهم ننى سبعة من امرائهم الى السودان " (انتهى كلام المفتري)

والخلاصة بعد ما عدد ما شا، وشا، له الهوى من الاعمال الفظيعة على الشكل الذي اوحاه اليه قصده السيئ فيه دون إن يعثر بشي، يستوجب له الثنا، وحسن الذكر منذ تولى على ذكره من هذا القبيل في تاريخ اخبار الاعيان الذي نعتمده ( لان كاتبه شاهد عيان) « هو ان بعض الافرنج كانت تشدد عزائم رجال الثورة اللبنانية وتخبرهم باتفاق الدول الاربع النمساوية والانكليزية والمسكوبية والبروسياوية مع الدولة العثانية على استخلاص سورية الثانية من يد عزيز مصر : وكانوا يأتون اليهم الى الحرش ويحرضونهم على الدولة المصرية ويشددونهم ويحقون لهم قدوم مراكب حربية لاسعافهم ويقدمون لهم قليلاً من البارود والرصاص » ( انتهي كلام هذا المؤرخ ) فليتأمل القارى، اللبيب بالفرق بين الحقيقة والافترا، وليثق ان كل ما رواه صاحب القارى، اللبيب بالفرق بين الحقيقة والافترا، وليثق ان كل ما رواه صاحب الداد ان يتبع ذلك بالتدقيق الوافي فليراجع هذا الكتاب وكتاب تاريخ الامير حذر الذكور مراداً هنا ،

جبل لبنان الى ان غادره مضطراً سنة ١٨٤٠ لم يستنكف من ان يتهمه بدينه افظع التهم اذ قال فيه دون ضمير ولاحيا، فانه بعد رجوعه الى الدين المسيحي لم يخجل من ان يبني جامعاً في دير القمر حيث كان يتوضأ ويصلي جهاراً وبعد خروجه من الجامع كان يذهب الى الكنيسة لسماع القداس ومنها الى دار الحريم حيث كان يتلقاه نساؤه العديدات من الجركس : بحيث لم يكن يكتفي بالاستهزا، بالناس بل كان يتلاعب على هذا الشكل بالله وبانبيائه ، اه

ولما كان الرد على مثل هذه السفاسف والافتراءات يخرج بنا عن حد الايجاز الذي توخيناه في هذه العجالة وكانت تواريخ جبل لبنان في ذاك الزمان مما وصل الينا عن الثقات وشهود العيان كلها تتكفل بدحض هذه الاقوال من بابها وبتبيان فضل هذا الامير الكبير الذي في الحقيقة قد عزز استقلال جبل لبنان بكل معنى حتى خلد لنفسه ذكراً عظياً مقروناً بالحمد والثناء في قلوب ابنائه وقد توارثه الصغار عن الكبار بالتواتر الى اليوم بحيث لم يرض اهل عصره من اعيان القوم وعامتهم عنه بديلاً حتى بعد مغادرته له وحجزه مع اولاده عنه في الاستانة لذلك رأينا ان نشجاوز عنه لئلا يطول الشرح فيمل المطالع: وان نحيل من اداد المزيد والوقوف على الشرح فيمل المطالع: وان نحيل من اداد المزيد والوقوف على

حقائق هذه الامور الى هاتيك المصادر والمواطن التي اخذنا عنها هذه الحقائق فيرى الغث من السمين والحقيقة من المين ويحكم نظيرنا على هذا المفتري بسوء النية وتوخي التضليل لغرض في نفسه اجارنا الله من ذلك.

بيد انه لما كانت مسئلة تهمته بدينه من الفظاعة بمكان وكان التاريخ المكتوب لا يفي بالمطلوب لانه لم يتعرض لهذا الموضوع راينا من الواجب ان نتولى رد هذا الافتراء الشنيع بمنتهى الايجاز فنقول:

ان الامير يشيراً الكبير قد ولد نصرانياً مارونياً وتربى منذ نشأته تربية مسيحية صرفاً كما اثبتناه غير مرة ولم يسمع قط انه هو الذي بنى الجامع في دير القمر : واغا الذي بناه هو الامير فخر الدين المعني الذي اتخذ بلدة ديرالقمر مركزاً لحكمه وبنى فيها داره المشهورة الى الآن باسمه وبجانبها هذا الجامع: وقد توارثها الامرا الله شهاب مع الحكم على جبل لبنان عن المعنيين بعد انقراضهم كها رأيت اما الامير بشير الكبير فانه بعد ان استتب له الامر في جبل لبنان قد بنى دار سكنه وسراياه المشهورة الى اليوم في بيت الدين : ولم 'يقم هناك جامعاً بل كنيسة شهيرة حتى الآن على اسم القديس مارون المعظم ابي الطائفة المارونية .

ولم يسمع قط لا من معاصريه ولا من سواهم انه كان متزوجاً باكثر من حليلة واحدة ولا انه كان له سراري يتمتع بهنُّ على طريقة المسلمين التي تأباها النصرانية كل الاباءة كما لا يعزب عن احد: بل المشهور عنه انه كان شديد التعفف الى حد المبالغة حتى انه لم يكن يملأ نظره من امرأة قط وقد ذهب تعففه من هذا القبيل مذهب المثل: وانه كان تقياً ورعاً متديناً للغاية حتى انه كان يتخذ بعض الكهنة المعروفين بالعلم والتقوى من الطائفة المارونية كرشدين ملازمين له ولاولاده لاجل قضا الواجبات الدينية والاسترشاد عند اللزوم . ومن المأثور عن العلامة الشهير البطريرك بولس مسعد الذي كان في اول امره كاتب اسرار المثلث الرحمات البطريرك يوسف حبيش ان الامير بشيرًا عند ما زاره هذا البطريرك ومعه كاتب اسراره المشار اليه في بيت الدين ركع امامه وقبل يده بكل احترام كعادة النصارى : ثم قام هو بنفسه في خدمته فحمل منديل التنشيف واصر كل الاصرار على سكب الماء على يدي السيد البطريرك راكعاً ليغتسل من وعثاء السفر : (١) وقد أكبر

<sup>(</sup>١) كانت العادة المألوفة في لبنان ان عند قدوَم ضيف كريم من سفر يأتي الخدم بعد مراسيم السلام بادوات الغسيل الى بهو الاستقبال بكل احتفاء فيغسل الضيف الكريم يديه ووجهه قبل الاخذ بالمحادثة .

جميع الحضور تواضعه واخلاص خضوعه واحترامه البليغ لرئيس دينه الاعلى . وهذه الشهادة التي سمعتها انا باذني من البطريرك مسعد لا سبيل لتكذيبها وراويها شاهد عيان من اصدق الناس واطهرهم ذيلاً كما هو مشهور . وقال هذا الشاهد المعتبر انه اذ اراد البطريرك الحبيشي ان يداول الامير في بعض الامور التي تتعلق بسلطته الدينية في جملتها سيامة مطران على ابرشية طرابلس خوف حصول المشاكل من قبل بعض الخواص اجابه الامير بكل اخلاص - اعمل يا سيدي كما ترتئي ولا تراع غير ذمتك وجانب الله وخير الطائفة فانت وحدك رئيسها وابوها والمسئول عنها امام الديان المادل فلا يشاركك احد ولا يزعجك مزعج ولوكان احد اولادي (١): وليس علينا جميعاً الا الخضوع لك والتسليم بكل ما تعمله مما تراه بحكمتك آئلاً لمجد الله وخير الطائفة العزيزة – وقد اقام البطريرك في ضيافته ثلاثة ايام على اجل كرامة وكان كل يوم يشهد قداسه ويتناول القربان الاقدس من يده بكل خشوع واخات.

<sup>(</sup>۱) كان عند الامير امين ابن الامير بشير كاهن من عائلة خضير طامح الى هذه الابرشية وكان هذا الامير يلح على البطريرك بسيامته عليها وهو لا يرى انه موافق لها والى ذلك يرمي الامير بشير بقُوله هذا .

ومما يوثر ايضاً عن الثقات ان الامير بشير عند ما ذهب الى الاستانة في اواخر سنة ١٨٤١ قد جاهر بنصرانيت ه غير هباب ولا طماع يوثر بجد الناس على بجد الله ، فنزل هو ورجاله في الدار المعدة له في ارناوط كوي وانزل حرمه في دار الحواجا الياس حوا الحلبي الماروني الشهير : وطلب بكل صراحة ان يتمم واجباته الدينية في كنيسة الارمن الكاثوليك في غلطه حيث دفن في آخر سنة ١٨٥٠ بكل اكرام وكان ولاة الامور في الاستانة يغرونه على الاسلام بارجاعه الى الحكم في جبل لبنان مع حق الميراث لذريته : فرفض هذه الوعود بكل شجاعة ولم يغره شيء من بجد الدنيا بل جاهر كل المجاهرة بتمسكه بنصرانيته : (١) واذ يئسوا منه لصلابة المجاهرة بتمسكه بنصرانيته : (١) واذ يئسوا منه لصلابة

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب كتاب اخبار الاعيان (ص ٦٢١) " ان بعد وصول الامير بحاشيته الى الاستانة دعاه رو وف باشا الصدر الاعظم ورفعت باشا مشير الخارجية الى الباب العالي وارسل له الصدر الاعظم خيولاً مزينة لركوبه مع اولاده · حيننذ سأل ارباب الديوان الصدر هل بجوز ان نقوم للامير في السلام اجابهم لا نقوم له · فركب الامير واولاده تلك الحيول ولما دخلوا الديوان قام الصدر الاعظم للامير اجلالاً له : فنهض جميع الجلاس الكبرا، والعلما، فحياه الصدر الاعظم بالسلام واجلسه فنهض جميع الجلاس الكبرا، والعلما، فحياه الصدر الاعظم بالسلام واجلسه غلم العظما، فتهيبه الجميع متعجبين مما كان · ثم استأذنه الامير بالذهاب فاذن له وامره أن يرسل حندته اليه : فانصرف يسلم على مشير الخارجية

عوده مالوا على اولاده بمثل هذا الاغراء: فاسلم منهم الامير امين ظناً منه انه يقوى بعد ذلك على استرضاء والده العظيم الشأن عنه . وبعد ان جاهر باسلامه طلب مقابلة الامير الكبير ليعتذر له فابى مقابلته بكل مرادة نفس وقال قوله المأثور – اذهبوا قولوا لهذا الغر انه لن يقابلني لا في هذه الدنيا ولا في الاخرة – وبالواقع لم يعد يقابله قطحتى ادر كته المنية قبل والده البار بمدة وجيزة .

وبالجملة حسبنا وصف الشيخ طنوس الشدياق المؤرخ الشهير في كتابه المذكور مراراً (ص ٦٤) لهذا الامير العظيم وهو معاصر له انه: كان "عاقلاً عادلاً حلياً شجاعاً فاضلا كرياً - ديناً - مهاباً شهماً يقظاً صادقاً رزيناً "وكني به رداً على صاحب كتاب "سورية الغد" من كل وجه والسلام على من اتبع الهدى.

\* \* \*

ذلك ولقد اتسع بنا الموضوع رغم ما توخيناه من الايجاز في هذا الذيل: فسبيلنا الآن ان نستخلص من ذلك نتيجة

فقال بعض كبراء الديوان للصدر الاعظم سائلاً لماذا نهضتم للامير بعد ان امرتم بعدم القيام فاجابه ان في هذا الرجل قوة انهضتني ضد ارادتي فاني لم رَ في حياتي هيبة في رجل مثل هذا فان كل ما قيل عنه فهو صدق ، اه.

مهمة في موضوع هذا الكتاب مما يتعلق باستقلال لبنان الداخلي في هذه المدة لئلا يذهب كل هذا العنا، سدى فنقول: ان كل من طالع هذه النبذة بامعان نظر يرى لا محالة انعمال الدولة العثانية لم يكونوا ليتعرضوا لاهل جبل لبنان من اية طبقة كانوا في امورهم الادارية او في احكامهم القضائية اقل تعرض حتى ولا في حروبهم الاهلية الا بقدر ما كان يطلب منهم حكامه الوطنيون الشرعيون او مزاحموهم من آل شهاب اللبنانيين اصحاب الحق في نولي شو ونه لنصرة فريق على الآخر . وكان اللبنانيون يقاتلون عساكر الدولة الذين كان الولاة في جوارهم يرسلونهم عليهم لمثل هذه الغاية بكل عزم وبسالة وحرية كاناس يذودون عن حياضهم . وعند ما كانت عساكر الدولة تنكسر مع الحزب الذي تناصره ويُقتل منها العدد الوافر حتى تضطر الى الانسحاب وثرجع على اعقابها لم يكن هو لا و الولاة يطالبون اللبنانيين المنتصرين بذنب او غرامة كرعايا للدولة ثاروا على عسكرها ونكلوا به: بلكانوا يتركونهم وشأنهم بدون حساب ويزيدون في رعايتهم واسترضائهم وينولونهم كل مطاليبهم بالحسني: وكانوا بالجملة يعاملونهم كاناس نهضوا بالسلاح ليحافظوا على حقوقهم الداخلية فتحرشت لهم عساكر الدولة بأمر ولاتها دون حق

ولا اذن من الباب العالي بل لقاء شيء من المال كان يدفعه لهم طلاب الولايـة على جبل لبنان من اصحاب الحقوق الشرعية عليه : اعني كأمورين فقط.

ولم يكن اللبنانيون عند وقوع الظلم عليهم من ولاتهم الشرعيين يشكون ظلامتهم الى الولاة المسيطرين على نوع ما على ولاتهم من اوجه غير مشروعة: بل كانوا يتمردون على ولاتهم ويثورون عليهم ويمتنعون عن دفع مطاليبهم من الاموال التي كانوا يتقاضونها منهم عند الحاجة ويناصرون خصومهم من مزاحميهم عليهم حتى يعتدلوا معهم او يزحزحوهم عن الولاية ولو خسروا كل شي، حتى الدم، وهذا عندنا من اقوى ادلة الاستقلال الداخلي كالا يغرب عن ذي بصيرة من ذوي الانصاف.

وحسبنا بالجملة شهادة رجل من اكبر رجال الدولة واشهرهم على هذا الاستقلال الذي كان يتمتع به جبل لبنان قبل سنة اربعين : الا وهو جودت باشا الوزير الثركي : فقد قال في تاريخه المشهور بهذا الصدد ما حكايته : (ص ١٤٩٩ وما يليها)

" ان الامير حيذر الشهابي (١٧٠٧–١٧٣٧) حصل في حكومة الجبل على الاستقلال التام ومن ضمنها البقاع.

وكان امرا الجبل في ادارتهم الداخلية مستقلين فلا يقدر احد من حكام الدولة ان يتداخل في امورهم الداخلية : حتى ان اهل الجناية الذين كانوا يلجأون اليهم لخوفهم من الولاة يأمنون على انفسهم : وذلك لانه كان من الاصول المرعية عندهم وجوب صيانة من يهرب اليهم ويحتمي بهم فكان الولاة لذلك لا يقدرون على استرداده . " اه

وبهذا القدر غني لذوي الالباب ان شاء الله تعالى .

### ملحق

في بعض الشهادات المعتبرة

التي اقتبسناها من اقوال بعض اقطاب الفرنسيين وغيرهم مما يلامس موضوعنا

ان للمرحومين المأسوف عليهم كثيرًا الشيخ فيليب واخيه الشيخ فريد قعدان الخازن شهيدي الدين والوطن تغمدها الله بعميم رحمته ورضوانه كتاباً جليل القدر مشهورًا بالطبع في ثلاثة مجلدات عنوانه "مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة ١٨٤٠ الى سنة ١٩١٠ وهي السنة التي طبع فيها هذا الكتاب بمطبعة

« الصبر » في جونية بجبل لبنان .

وقد جا في مقدمة هذا الكتاب ان المشار اليهاكانا قد وضعا " لمحة تاريخية عنوانها – استمرار استقلال لبنان التشريعي والقضائي منذ الفتح العثماني سنة ١٥١٦ ايداها باقوال المؤرخين المحققين وتصريحات اساطين ساسة الدول في الغرب وممثليها في الشرق . "

وقد قالا ايضاً رحمهما الله رحمة واسعة ما حكايته في وضع كتابهما هذار: " ولقد نشدنا فوجدنا ضالتنا هذه في الكتابين الاصفر لفرنسا والازرق لانكلترة المنشورين في تلك الازمنة المشورُومة اخذًا لهاتيك الخطوب من مظانها . بيد انبه قبل بلوغ الغاية من ادراك هذه المنشودة ساق الينا حسن الجد كتاب – معاهدات الباب العالي لجامعه البارون دي تستا – اودع الجزء الثالث والسادس منه ما جل قدرًا من منتقيات كتب قناصل الدول المشار اليهن ورجال سياستهن ومن مفاوضات هو لا، الباب العالي بين سنة ١٨٤٠ الى ١٨٦١ في مسائل سورية ولبنان . . . فصدرنا كتابنا هذا بتعريب ما جا في الجزء الثالث ( من كتاب دي تستا ) ثم اضفنا اليه الرسائل المخطوطة مما له علاقة بمادة موضوعنا . . . فاثبتناها بحرفيتها مشيرين في آخر كل محرَّر إلى مأخذه ما خلا المحررات المعرُّبة

عن مجموعة دي تستا السابقة الذكر فان كل محرر خال من من اسناد هو منقول عنها . »

وقد راجعنا هذه المجموعة النفيسة بامعان فاقتبسنا مما اثبت فيها عدة شواهد تلامس موضوعنا وهي ذات قيمة لا ينكرها الا المكابر: وقد آثرنا ان نثبتها في هذا الملحق لمزيد الفائدة بحسب تعريبها عن الجزء الاول من هذه مجموعة المحررات السياسية مع ذكر العدد والصفحة منه تسهيلاً للمراجعة ودونك ما وجدنا من ذلك :

عدد ١ – من تقرير المسيو بازيلي قنصل روسية في بيروت الى المسيو بوتينيف مندوب روسية في الاستانة بتاريخ ١١ حزيران سنة ١٨٤٠ :

"لقد لفحت سموم الفتنة في لبنان من جراء اصدار ابراهيم باشا امره بتجريد الموارنة من اسلحتهم رغاً من توالي نصائح الامير بشير له بتحامي جمعها لانه كان يتوقع سوء مغبة ركوب هذه المخاطرة الغير المواتية ولامراء اناستشفت قبائل الجبل اخوان الحرب من وراء جمع اسلحتهم وموانه مند ثلاث سنوات بعد ان توفق ابراهيم باشا لنزع السلاح بالخديعة من الجبلين جرى توزيع سبعة الاف بندقية على الموارنة مصولاً على مساعدتهم في المسألة الحورانية: وقد جاءت حصولاً على مساعدتهم في المسألة الحورانية: وقد جاءت

اليوم الحكومة تطلب بشدة استعادة هذه الاسلحة . . . وكما ان انضام اللبنانيين الى جيش ايراهيم باشا في سنة ١٨٣٧ قد جر معه خضوع كل سورية فلا يبعد ان ثورتهم اليوم ستو ول الى طرد المصريين نهائياً من هذه البلاد الا اذا أخدت نارها حالاً بالتساهل مع اهالي الجبل المذكورين واعطائهم ضانات في المستقبل (راجع كتاب مجموعة المحردات مج ا عدد ٤ ص عدد ٢ ـ ترجمة كتاب المسيو غيزو وزير خارجية فرنسة الى المسيو بوجاد قنصلها في بيروت بتاريخ ٣ شباط سنة ١٨٤١ (عن كتاب البنان وسورية سنة ١٨٤٥ ـ ١٨٦٠ ، تأليف المسيو بوجاد نفسه ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣)

" لست اجهل الاضرار التي لحقت بنفوذنا السياسي في سورية عموماً واهالي لبنان الكاثوليك خصوصاً من جرا الحوادث التي انتابت القطعة السورية ، ولنكدالطالع كان من الطبيعي توقيع هذه النتيجة لكني ارى بسرور ان وغماً من الاسباب العرضية التي كان باستطاعتها اضعاف اميال هو لا السكان القديمة التي كان باستطاعتها اضعاف اميال هو لا السكان القديمة الى فرنسا ظلوا ثابتين على العهد بوجه عام ولم تنقص ثقتهم في اهتمامنا بهم الذي نثابر عليه ، ونحن نفقه وجوب حفظ هذه العواطف ونبرهن لهم على انه يمكنهم ويجب عليهم ان يعتمدوا على صداقة فرنسا ومساعدتها لهم ، ولذلك عليهم ان يعتمدوا على صداقة فرنسا ومساعدتها لهم ، ولذلك

سنبذل كل ما بطاقتنا تحقيقاً لهذه الغاية : ومن ثم فحكومة الملك لا تقصر عنايتها على اصلاح حالة الموارنة الحاضرة بل تتجاوز الى ايلائهم طمأنينة في المستقبل . • ( مجموعة عدد ٢٥ ص ٤٩ و ٥٠ )

عدد ٣ \_ فقرة من تقرير الكولونيل روز قنصل انكلترة العام في بيروت بتاريخ اول تشرين الاول سنة ١٨٤١ (عن الكتاب الازرق الانكليزي الصادر في سنة ١٨٤٣)

" ان الموارنة مستسلمون نفساً وجسدًا الى فرنسة . . . وعليه فلم يبق كانكلترة ان تختار في الامر بل أمسى من المتحتم عليها عضد الدروز . " (١) ( مجموعة عدد ٤٣ ص ٧٣)

<sup>(</sup>١) كان في هذه الاثناء رجل من الانجليزيقال له المستر ريشار وود ترجماناً لسفارة دولة الكلام في الاستانة وكان كاثوليكي المذهب فاوفده اللورد بوفسونبي سفير هذه الدولة الميلبنان لائارة اهاليه على ابراهيم باشا والدولة المصرية • فجاء اليه بحجة درس اللغة العربية واستوطن غزير حيث اخذ يدرس هذه اللغة على الخزري ارسانيوس الفاخوري الشهير • ولم تحض عليه مدة طويلة حتى تقرب من بطريرك الموارنة واعيان طائفته في كسروان واخذ من ثم يدس دسائسه ضد ابراهيم باشا منتهزاً نفور الاهالي منه بسبب ما ضرب عليهم من الضرائب والسخرة والخدمة المسكرية • ثم انه لاجل مزاحمة نفوذ فرنسا في لبنان وتقرير نفوذ دولته الحسكرية ، ثم انه لاجل مزاحمة نفوذ فرنسا في لبنان وتقرير نفوذ دولته اخذ بالاتفاق مع قنصلها في بيروت يبذل مجهوده في استالة بطريرك

عدد ٤ – فقرة من تعليات المسيوستراتفورد كانين سفير انكلترة في الاستانة الى المسيو بيزاني ترجمان السفارة الاول بتاريخ ٩ شباط سنة ١٨٤٢ :

« وفي الوقت نفسة اتصل بنا ان السر عسكر المشار اليه

الموارنة وترغيبه في ترك علاقات فرنسا القديمة العهود والانحياز الى دولة انجاترا : وقد ابدى له كل استعداد لبذل جهد الحاية والساعدات فوق مما كانت تبذله فرنسا نحو الوارنة · ولما لم يفلح بمثل هذه المواعيد لحأ الى الوعيد فتهدد البطريرك والموارنة بكل شراذا لم يذعنوا لنصائحه وقال ( كما روى لنا الثلث الرحمات البطريرك يوحنا الحاج المعاصر لهذه الحوادث) انه لا بد لدولته ان تأخذ لها حزباً في لبنان لتقرير نفوذها : وهو بصفة كونه كاثوليكياً اداد ان يضم اليها الموارنة ال يرى من الخـير العظيم لهم من ورا. ذلك : والا فهو مضطر ان يتخذ الدروز فينهدم الموارنة اذ يرونها تعضدهم عليهم وتذللهم لهم وفرنسا يدها مفاولة عنهم · وكل ذلك لم يجدر نفعاً كما يشهد هذا التقرير الذي حصل على اثر فشل هذه الساعي. ومماءرواه البطريرك الحاج ان البطريرك يوسف حبيش الذي كانت هذه المخابرات معه قد اجاب المستر وود بعد الالحاحات والترغيبات تمن كل جنس انه عبثًا كياول الفوز بهذا الامر : لان حب فرنسا جار مع الدم في عروق كل ماروني . وهب انك قـــدرت ان تقنعني فطائفتي ترجمني متى شعرت مني بهذا الاخلاف فاجابه المستر وود: انكم ستعضون بنانكم ندماً حين لا ينفع الندم ٠٠٠ وتركه وذهب الى الدروز فتلقوا اقتراحه بكل سرور ٠٠٠ ومن هنا بدأ شر الدروز وماكان من الفتن بينهم وبين الموارنة كها هو مشهور .

(مصطفى باشا) عين باشا مسلماً مكان الامرا الشهابيين عاهداً اليه بالسلطة المختصة بهم وهو اليوم في دير القمر بصفة وال على لبنان مما لم يسبق له مثيل: وذلك مناقض للوعود المسجلة وخارق للامتيازات المقررة منذ عدة قرون ٠٠٠ فحباً بتلافي هذه الاخطار وما يتوقع حدوثه يرى اصدقا. الباب العالي المخلصون وجوب الفات نظره الى هذه المسألة الخطيرة وقد اخذوا على ذواتهم الأ ينتقدوا اقدام دولة السرعسكر على تعيين وال مسلم على لبنان مما لم يسبق له نظير ولو كانت الظروف تجيز لهم الاحتجاج على هـذا العمل: فعسى ان لا يكونوا تجاوزوا حد ثقتهم في حكمة الباب العالي ودرايته اذا ما عالنوه تيقنهم ان التدبير الحالي هو وقتي وانه سيأمر قريباً باتخاذ الوسائل العاجلة لاعادة تنظيم حكومة جبل لبنان المحلية على اس ثابت وفقاً لامتيازات شعوبه القديمة والعهود المعطاة لهم» ( مجموعة عد ٤٨ ص ٧٩ و ١٠٠ و١٨)

عد ٥ \_ وايضاً من تعليات السفير المشار اليــه الى ترجمان هذه السفارة عينه بتاريخ ٣١ آب سنة ١٨٤٢ :

" ويخيل لي ان كل الارا، في هذه المسألة دائرة على محور واحد . وعلى كل فجل دغائب حكومة جلالة الملكة ان تتوطد سلطة السلطان الشرعية ضاناً لاهالي لبنان للتمتع براحة

مستديمة وادارة حسنة موئسسة على ركن امتيازاته القدية. وهذه الرغبة قد اوحاها اليها ليس فقط العاطفتان الدينية والانسانية بل البر بالعهود المنزمة كل حكومة بانجازها والاهتام بمصالح بلاد مصيرها الحالي ملقى معظمه على عاتقها. " (مجموعة عد ٥٨ ص ١٠٢)

عدد ٦ ـ ومن تعليمات هذا السفير ايضاً الى المستر بيزاني نفسه في ٤ شباط سنة ١٨٤٣

"ان بلاد جبيل قوامه سبعة اقضية كلها داخلة في نطاق الجبل: وكان الامراء الشهابيون يديرون شو ونه منذ سنوات عديدة وظل داخلاً في حكمهم الى ان عين الامير بشير قاسم السابق (سنة ١٨٤١) واستمر كذلك الى ما بعد فصله اي الى ان طلب ممثلو الدول الخمس اعادة امتيازات لبنان القديمة الى ما كانت عليه . " (مجموعة عدد ٢٥ ص ١١٥ و١١١)

عدد ٧ ـ وفي رسالة البارون دي بوركنه سفير فرنسا بالاستانة الى المسيو غيزو وزير الحارجية الفرنسية بتاريخ ٧ شباط سنة ١٨٤٣

" يا حضرة الوزير

\* افدت دولتكم في ذيل كتابي السابق اني وطدت العزيمة على عضد رصفائي لابلاغ الباب العالي اننا نعد سلخ

قضا، جبيل عن البلاد الخاضعة للامير حيذر خرقاً ظاهراً للا تعهد به في نطاقته الموارخة في ٧ كانون الاول الفائت وسواله الرجوع عاجلاً عن هذا التدبير ، وكان حازم افندي قد عرف رأيي عن السوالات التي القاها عليه المسيو كور باسمي ولقد انخذت تجاه رصفائي والباب العالي في هذا الحادث موقفاً تقدمت فيه الجميع لان المسألة محصورة بالشوون المسيحية البحتة وبلاد جبيل مأهول بالموارنة دون سواهم ، فرأيت انه يحق لنا رفع صوتنا ما استطعنا انتصاراً لهولا المسيحيين المذكورين المراد حرمانهم بججج واهية وتعليلات فارعة من فوائد طريقة الحكم التي تمكنا بمساعينا من اعادتها الى الجبل. فوائد طريقة الحكم التي تمكنا بمساعينا من اعادتها الى الجبل. والمجموعة عدد ٢٦ ص ١٦٠)

عدد ٨ \_ وفي جواب المسيو غيزوالمشار اليه الى البارون دي بوركنه بتاريخ ٢٤ شباط سنة ١٨٤٣ مايلي بهذا الشأن نفسه: محضرة المارون "

معلمت بسرور ان السير ستراتفورد كانين اشترك دون صعوبة في امدادك الذي طلبت الى رصفائك احتجاجاً على فصل اسعد باشا قضا، جبيل عن الاراضي التابعة لحكم الامير حيذر اثنا، قسمته البلاد بين القائم مقامين المنتخبين لحكومة الجبل، بيد انه ولو استفيد من رسالتكم الاخيرة ان الامال

حية بعدم احجام الباب العالي عن اجابة طلبكم بهـذا الصدد لا ادى بدًا من توجيه اهتمامكم اليه خاصة اذ ان صالح الجبل وراحته يقفان بوضع جميع المسيحيين تحت ادارة امير ماروني كيفها كان تقسيم الجبل الادارى قبلاً . فمن اللازم الضروري ان لا يكون للحكومة التركية ادنى سلطة عليهم مباشرة . " (مجموعة عدد ٢٧ ص ١١٩)

عدد ٩ \_ ومن رسالة البارون دي بوركنه الى المسيوغيزو إيضاً في ١٦ اذار سنة ١٨٤٣ :

"ان الباب العالي قد عدل عن تولية مندوب تركي خاص على بلاد جبيل وعول على اعادة هذه المقاطعات الى تحت حكم احد الاميرين الذي تكون اغلبية سكانها من مذهبه اي الى الامير حيذر لان كل متوطنيها موارنة ٥٠٠٠ وقد استقر رأي الباب العالي على عدم استيفا، ضريبة خاصة من مقاطعات جبيل القديمة واغا تو دي نصيبها من الاموال المفروضة على سائر الجبل ، فاذا كان مجموع الجزية وقدرها ٥٠٠٠ كيس قد شمل سابقاً المال المقرر على بلاد جبيل (وهي مسئلة يجب ايضاحها في علها) فلا يستوفى من الجبل بارة زيادة عن الثلاثة آلاف والحمائة كيس ألمذكور بدل الحاق جبيل بالبلاد الخاضة في اللامير حيذر ، " (مجموعة عدد ٢٩ ص ١٢١)

عدد ١٠ ـ وفي تعليمات السير كانين الى المسيو بيزاني في في ٩ كانون الثاني سنة ١٨٤٤

\* ومع تسليمي ان السلطة العليا – وهي المرجع الاخير في وجوب السهر على تو كيد اركان الراحة ـ ارى ان ه يتعذر انكار حق اللبنانيين الثابت بادارة شو ونهم الداخلية على يد ولاتهم الوطنيين والفائدة التي تحصل عن تقليل اسباب حدوث نراع جديد ـ ما است طيع الى ذلك سبيلاً ـ بين هو لا مأموري الباب العالي الغربا عن الجبل المختلفين عن اهله جنسية وديانة . ا ( مجموعة عدد ٧٧ ص ١٧٤)

عدد ١١ \_ وجاء في نطاقة شفاهية تلاها تراجمة سفارات الدول الخمس على مسامع خارجية الباب العالي بتاريخ ٨ شباط سنة ١٨٤٥ :

• فالامر الاول (وهو القبول ضمناً بجميع مقترحات الباب العالي على علاتها) رغاً عن كونه من اشهى متمنياتنا واعز رغائبنا بدون شك يتعذر علينا لسو، الحظ القبول به لحلوه من شرط اضافي يخيل لنا انه ضروري لازم لتطبيقه على استقلال ادارة جبل لبنان الذي اتخذ اساساً للتدبيرات السابقة ومن المحال ايضاً ان نقبل بسلطة والي صيدا المحددة له في المذكرة او بطريقة اخرى تمس قاعدة استقلال الجبل ادارياً . •

( مجموعة عدد ۱۰۱ ص ۱۹۹ \_ ۱۷۰)

عدد ١٢ ــ وفي رسالة المسيو بوتنفال الى المسيو غيزو في ١٦ شباط سنة ١٨٤٥ :

ا يا حضرة الوزير

" أن الباب العالي قد حقق ما انتظرته منه فان الديوان استأنف عمله واذا لم يخطى، ظني اتمه بارساله الى سفرا، الدول الخمس النطاقة الرسمية التي اتشرف بارسال ترجمتها اليك في طيه \_ فقد اعلن فيها الباب العالي انه: " لما كان ممثلو الدول قد اوجبوا عليه الاستقلال باستعال سلطته العليا عرض على السلطان طريقة الحكم الاكثر انصافاً والاجدر باعادة الامن الى نصابه في جبل لبنان : وانه لما كان هذا المشروع قد اثار بعض الارتباب في افكار ممثلي الدول فهو يتعجل بابلاغهم الايضاحات الكافلة ازالتها وحملهم على القبول به: وانه لم يدر قط في بال نظار جلالة السلطان مس استقلال جبل لبنان الاداري واقطاعاته وامتيازاته المحلية : بل جل المقصود ضمان حل المشاكل وفصل الدعاوي التي يتعذر حلها بطريقة اخرى بصورة نهائية على يد مشير صيدا فيا لوحدث خلاف بين الامتين . " ( مجموعة عدد ١٠٣ ص ١٧٣)

عدد ١٣ \_ منخطاب الكونت دي مونتالامبر في مجلس

الاعيان الفرنساوي بتاريخ ١٥ تموز سنة ١٨٤٥ :

" لا يخفاكم انه يوجد هناك امتان احداها وهي الاكثر عددًا قوام الموارنة وهم مسيحيون محالفون لفرنسا خاصة من عهد القديس لويس على ما يو كدون وقد وضعوا في الازمنة الاخيرة تحت حماية فرنسا دون غيرها: وقوام الاخرى الدروز وهم اقل عددًا لكنهم اشد ميلاً للحرب واكثر همجية فيسيئون استعمال فروسيتهم بارتكاب الفظائع . . . ، الى ان قال بعد وصف الكوائن التي حصات هذه السنة في لبنان بين الدروز والنصارى ما مو داه:

مناهي الغاية التي نسعى اليها هناك ? هي حماية امة كاثوليكية يتراوح عددها بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ الف نسمة تقريباً (ضجة ضعيفة في المجلس) فهذه الامة الكاثوليكية كانت طبعاً قحت حمابة الدولة الكاثوليكية الاولى في الغرب ولم يشاركها احد فيها كما هو مشهور . فنشأ عن ذلك كا بسطت التمازج المجيد الذي يشهد لكم به جميع الذين زاروا الشرق وفي مقدمتهم معتمدو حكومتنا في الحارج بحيث ان كل كاثوليكي شرقي يعد ذات كفرنساوي وكاحد رعايا فرنسا " . ( مجموعة عدد ١٩١ ص ١٩١)

عدد ١٤ \_ من خطاب المسيو ملفيل في مجلس النواب

الفرنساوي في ١٥ حزيران سنة ١٨٤٦ :

الربانية فيه كاحتجاج دائم على الهمجية التي تحيط بهم لميكونوا الربانية فيه كاحتجاج دائم على الهمجية التي تحيط بهم لميكونوا قط تحت حكم الباب العالي مباشرة ولم يكن له عليهم سوى سيادة اسمية . . . ، الى ان قال : « لانكم عند ما عدتم الى الانخراط في سلك الاتفاق الاوربي ماذا فعلتم ? انكم تركتم حقوقاً ورثتموها عن تقاليد متقادمة العهد وتمتعتم بها بموجب معاهدات خطية يتصل تاريخها بالقديس لويس ما تخات عنها الحيكومة قط في زمن من الازمان » ( مجموعة عدد ١٢٩ ص ٢٤٢ وص ٢٥٠)

عدد ١٥ ـ ومن خطاب المسيو دي لامرتين في مجلس النواب في ١٦ حزيران سنة ١٨٤٦

"طالعوا اقوال فولسه الذي قضى سنتين بين الموارنة النشيطين المنكودي الحظ فيمثل لكم اسمى الفضائل التي كانت تجمل المسيحيين الاولين مجسمة في شخص اجمل طائفة وانبلها واجرأها ويربكم الشعب الماروني كابدع امة في الشرق عكن ان تلقح بها شجرة الامة المسيحية . . . . ومع ذلك قد سمعتم امس واول امس حضرة وزير الخارجية يسألها السكوت عن مسئلة سورية . . . وقد 'سئلناه امس واليوم عن الموارنة

الباسلين ولا ذنب لهم الالكونهم وضعوا آمالهم فيكم ونادوا مستغيثين ومدوا اذرعهم الى فرنسا متوسلين . فهذا هو الشعب الذي سئلتم اليوم السكوت عن امره . " ( مجموعة مج ١ عدد ١٣١ ص ٢٦٦)

عدد ١٦ ــ من خطاب الكونت دي كاتربارب في مجلس النواب في ٦ كانون الثاني سنة ١٨٤٧ :

"ان المفاوضات بهده السألة ( مسألة لبنان والموارنة ) جارية منذ بضع سنوات واذا كنا نجهل نتائجها فلأن حضرة الوزير يزعم ال اذاعتها قبل اوانها تضر بمصالح الموارنة و فانا لا اقبل هذه الحجة . . . فهل تتنازلون عن سياسة متقادمة العهد انتجها شارلمان وتابعها القديس لويس وفرنسيس الاول وهنري الرابع ولويس الرابع عشر ونابوليون ? ( مجموعة عدد ١٣٣ ص ٢٧٢ ) .

عدد ١٧ \_ من خطاب المسيو بيليو بمناسبة نفقات سفارات فرنسا في الصيف من السنة نفسها

" اذا كنتم تودون ان تظهروا حقيقة بمظهر المدافعين عن الدين الكاثوليكي كان عليكم ان لا تذهبوا الى الصين بل الى سوريا حيث يوجد شعب محب لفرنسا اعتمد عليها في كل آن وكلها انشبت الكوارث فيه مخالبها لا يستغيث الابها . "

( مجموعة مج ا عدد ١٣٣ ص ٢٧٣)

عدد ١٨ \_ من بيان المسيو بول دارو في مجلس النواب في ٣ تموز سنة ١٨٤٧ :

\* أعاد الخطيب ماكان يردده المسيو تميز ووزير الخارجية منذ خمس سنوات على مسامع النواب في كل فصل من فصول جلسات الندوة وهو: ان لبنان يوشك ان يبدل حكمه الاقطاعي الماشل لحكم القرون المتوسطة بحكومة مناسبة للتمدن العصري . \* (مجموعة مج ١ عدد ١٣٦ ص ٢٧٤)

عدد ١٩ \_ ومنخطاب الكونت دي كاثرباب جواباً على البيان المذكور آنفاً

" يا حضرة النواب: لا يوجد لهذه ألحالة سوى علاج واحد وهو اعادة امارة لبنان المسيحية الى ما كانت عليه مع دفعها للباب العالى الجزية واعترافها بسيادته الاسمية ...

كلا فماكنتم لترضوا بابادة هذا الشعب المسيحي وقد بقي وحده مدة ٨ قرون مستقلاً حرًا في وسط السلطنة العثمانية في مهد الديانة المسيحية في الاماكن التي لا يمكن ان يخطو المر، فيها خطوة واحدة دون ان يدوس على عظام الفرنسويين ورفاتهم (مجموعة عدد ١٧٣ ص ٢٧٦)

عدد ٢٠ ــ من جواب المسيوملفيل على البيان المذكور آنفاً في مجلس النواب .

"ان الاتراك بالغائهم الحكم الاقطاعي في جبل لبنان يهدمون في الوقت ذاته ما بقي من اركان الحرية ويجهزون على كافليها الوحيدين ويهلكون الوسطا، الضعفا، الذين كانوا يحولون دون انزال موظني الاتراك المستبدين المرتشين ظلمهم في الاهلين العزل من السلاح ومن كل وسائل الدفاع " (مجموعة مج ١ عدد ١٨٣ ص ٢٨١)

عدد ٢١ ـ ومن خطاب للمسيو كريميو النائب الاسرائيلي في مجلس النواب عينه

"اتسكتون والامر متعلق بمسيحيي لبنان ? ومن هم هو لا المسيحيون ? الما هم اخوانكم منذ قرون في المذهب بل في السلاح وساحات الوغى : فقد وجدتموهم في كل الظروف ، فالقديس لويس وجدهم من قبل ونابوليون كذلك ، فكيف لم يحصل مسيحيو لبنان منكم امام هذين الاسمين الاعلى اهتام عقيم ? ا ( مجموعة عدد ١٣٩ص ٢٨٥ ) .

vâ

# ملحق آخر

### في بعض ما مصل مه الندابير في سبيل استقلال لبنان التحبير

منذ اشتبكت الدول الكبرى بالحرب العمومية الهائلة في اوائل النصف الثاني من عام ١٩١٤ واشتركت فيها الدولة العثمانية الى جانب الهمج اعدا الانسانية الذين تسببوا بخرابها الذريع على ما هو مشهور اخذ اللبنانيون المنبثون في كل انحا العمور حيث لم تغل ايديهم وتكم افواههم يد الظالمين يتحدثون بل اهتمام فيا بينهم بامر مصير وطنهم العزيز فيما لو صحت الامال وانتصرت الامة الفرنسية الباسلة وحلفاؤها على اولئك الطغاة الذين روعوا العالم اجمع بما ساموه من الرزايا والفظائع .

4

وكانت النفوس واجفة والقاوب مضطربة اشد الاضطراب لان الحرب كانت سجالاً وكان اهل التقى يضرعون الى الله بكل حرارة على الدوام لاجل كف يد غضبه عن البشرية ونصر الحق على الباطل واكثرهم يعتقدون في باطنهم ان فرنسة ستخرج باذن الله من هذه المعامع والمجازر التي لم يسبق

لها نظير ظافرة هي وحلفاو ها الكرام لانها من جهة مظلومة والله على الباغي ومن جهة اخرى محبة للانسانية ونصيرة في كل اين وآن للمظلومين من قديم الزمان فلا يصلح الدنيا بعد هذا الخراب سواها والله شفوق رحيم متى اداد أن يرضى عن العالم ويكف عنه يد الغضب الثقيلة يقيض له لا محالة بحكمته السامية من هو اجدر باصلاح ما افسدته الروبعة التي سمح بها وها سبب من الخراب.

وعلى هذا الاعتقاد كان اللبنانيون كغيرهم من الامم المظلومة يشتغلون آناء الليل واطراف النهاد في مايعود بالسعادة بعد ذاك الظلم وهذه الحرب الضروس على وطنهم العزيز من كل وجه متى وضعت الحرب اوزارها . وقد تفرقوا في هذا السبيل احزاباً وكل حزب يرى السعادة من وجه . ولكنهم كانوا يرمون باجمعهم الى غرض واحد وهو استقلال لبنان بعد توسيع نطاقه حتى يصير كافياً لاهله بكل معنى ". غير انهم قد اختلفوا في اص هذا الاستقلال فمنهم من كانوا يطلبونه تاماً مطلقاً دون اقل سيطرة اجنبية ايما كانت . ومنهم من تاماً مطلقاً دون اقل سيطرة اجنبية ايما كانت . ومنهم من الكلام يتطلبونه نوعيتها او داخلياً تاماً تحت رعاية احدى الدول الكبرى او حمايتها او سيطرتها او مساعدتها الى غير ذلك من الكلام الذي كان يفسره كل فربق على ايثاره ، والذين على هذا الشكل الذي كان يفسره كل فربق على ايثاره ، والذين على هذا الشكل

منهم من كان يطلب دولة فرنسا: ومنهم دولة انكلترا: وآخرون دولة الولايات المتحدة الاماريكية: وغيرهم دولة سورية العربية المستقلة وهومطاب جهوركبير من السوريين: وهذاماكان ينفر منه ويحاربه اكثر الاحزاب اللبنانية اوكلهم الاحزب ضعيف منهم لاغراض ذاتية او لجر مغنم خصوصي دون التفات الى المصلحة العمومية

فنحن كنا من اول الاص على وجوب استقلال لبنان بعد توسيع نطاقه تحت رعاية دولة فرنسة الكريمة والمحبوبة وقد تحدثنا بهذا المعني مع حضرة صاحب السعادة المسيم جورج بيكو الذي كان قنصل فرنسة العام في سورية وقد خرج من بيروث الى مصريوم شهرت الدولة التركية الحرب مع المانيا على فرنسا وحلفائها . وفي اوائل سنة ١٩١٥ اجتمعنا به في مصر القاهرة مرارًا وتحدثنا مليًا في امر بلادنا ومساعدته في ابان الحرب ثم في امر مصيره وقد اتفقنا على خطة مثلي وعد بمتابعتها لانها اوفق الخطط في سبيل مصاحة الوطن العزيز في الحال والاستقبال . وقد ذهب الى باريس لاجل الاشتغال مع اولي الشان توصلاً الى هذه الغايات النبيلة . وكان بعد ذلكما كان من هذا القبيل مما لاحاجة لذكره في هذه العجالة. واذ تقررت الامور على ما يرام وتم الاتفاق بين دولتي

فرنسا وبريطانيا العظمي في امر مصير سورية ولبنان منذ اوائلسنة ١٩١٦وهوالمشهور باتفاق سايكس بيكووقد: اذيع ذلك رسمياً في باريس بحفلة حافله عقدت في ردهة اللجنــة البرلمانية للشو ون الخارجية في ٢٣ كانون الاول ( دسمبر ) سنة ١٩١٧ . بحيث لم يبق من مجال للتقولات والتأويلات من جهـة تفويض وطننا العزيز الى عناية فرنسة المحبوبة بعد النصر المبين كمأمول الامم المظلومة : قد اقترح علينا صديقنا الهمام المسيوشكري غانم رئيس اللجنة السورية المركزية في باديس ان نقول كلمتنا للبنانيين في الماجر بهذا الشأن بمقالة تنشر في جريدة " المستقبل" لسان حال هذه اللجنة لعلما تأخذ مفعولها من العقول وتوفق بين الاحزاب اللبنانية وتعمل على توحيد الكلمة لاجل السمي في سبيل المصلحة الحقيقية بالطرق المفيدة فعلاً . فلبينا طلبه عن طيب خاطر وكتبنا مقالتنا المشهورة " في مستقبل لبنان المقرر " فنشرها في جريدته الغرا. المشار اليها. وقد ترجت ونشرت بالافرنسية ايضاً في بعض جرائدهم فصادفت استحسان ذوي الشأن وكان لها صدى حسن عند أكثر اللبنانيين في كل انحاء المهاجر . وهي كما يلي :

## مستقبل لبنان المقرر

منذ اوائل سنة ١٩١٥ قد اخذت السألة اللبنانية دورًا جديدًا قبل اوانها : فشرع اللبنانيون في كل اطراف المعمور يفكرون في ما تأول اليه حالة لبنانهم العزيز من الحكم بعد هذه الحرب الضروس : اذا صح اخراجه مع كل سورية من حكم الاتراك الظالم بانتصار الحلفاء المأمول على الالمان وانصارهم .

الا ان سكان هذا الجبل المبارك واهل جواره القيمين لم يكن همهم اذ ذاك الا في دفع الارزاء والمظالم التي نالتهم من ظلم الاتراك واسيادهم لهمج واحتال كل ضروب الحيف التي حلت بهم حتى القتل والنني والمجاعة الذريعة التي فتكت حتى الان باكثر من ثلثيهم على ما هو مقرر عن ثقة . ولم يكن لهم قبك وهم عزل في در هذه المصائب بالقوة وقد احكم ظلامهم حصرهم من كل ناحية وتحكموا بهم حتى ادركوا منهم كل مأرب من هذا القبيل على ما هو مشهور .

الا ان اولئك الطفاة لم يستطيعوا مع ذلك ان يو روا اقل تأثير على عواطفهم وميولهم الباطنية وآمالهم المغروسة والجارية مجرى الدم في عروقهم من جهة حبهم لفرنسا الشريفة وانتظارهم الفرج العاجل من لدنها : الا وهي امهم الوو وم التي لم يتعودوا من قديم الدهر ان يطلبوا وينالوا الخير من سواها . ولهذا كانت انظارهم وقلوبهم تتلفت ليل نهاد نحو البحار حتى اذا رأوا بعض الصور الوهمية التي تكونها الغيوم عادةً في آخر مرمى النظر

طنوها اساطيل الفرنساويين المظفرة مسرعة لانقاذهم : فهالوا وكبروا وطارت نفوسهم اليها من شدة الفرح فلا يعتمون ان يتحققوا ما كانوا به من الاحلام فيتولاهم اليأس الشديد بسنة رد الفعل وقد شهدنا نحن بنفسنا مثل هذه الروايات الموثرة اذ كنا هناك بعد دخول تركيا الحرب الى آخر سنة ١٩١٤ حيث سهلت لنا العناية الصمدانية العود الى مقرنا هذا . وقد نجا بعد ذلك اشخاص عديدون من محالب الموت بطرق شتى وكلهم كانوا يروون لنا مثل هذه الرواية الشعرية الموثرة على غط واحد: ولا توال تبلغنا الاخار تترى بهذا المعنى .

فهذه بمنتهى الا يجاز حالة اللبنانيين المقيمين في هذا الجبل التباعس على الضيم والشقاء ، وهم حتى الان فريسة الموت الاصفر الذي لا يزال يفتك بهم فتكا ذريعاً حتى كاد يفنيهم لاجل حبهم القديم لفرنسا وميلهم المستديم اليها الذي ينظر اليه الاتراك بعين الغضب والغدر والكيد : مما يحملهم على مثل هذا الانتقام الفادح · وقد اشتهر قولهم لهو لا ، اللبنانيين المساكين بمنتهى التهكم والشهائة – اين الفرنساويون الذين جعلتم كل الساكلة عليهم في فليأتوا لخلاصكم ان كانوا قادرين · · · ولكن هبوا انهم فازوا في هذه الحرب وهو محال فاننا عازمون اذ ذاك الا نسلمهم البلاد الا خواباً يباباً · فما تكون فائدتهم من الصخور والاراضي البور ? وما فائدتكم انتم بعد الفنا ، في من الصخور والاراضي البور ?

فهو لا ، في نظرنا هم اولى البنانيين في تقرير مصيرهم بعد ان تضع الحرب اوزارها واختيار الطريقة الثلى لحكم بلادهم في المستقبل اذا خيروا ، وكلامهم وعواطفهم واميالهم اولى بالاعتبار متى انتصر باذن الله الحلفاء الكرام على الهمج الطفام ووضعوا اغراضهم الشريفة من جهة تحرير الشعوب الضعيفة موضع العمل .

هذا ونحن لا ننكر مثل هذا الحق على اللبنانيين الذين في خارج لبنان بمن لم يشعروا باثقال هذه الحرب الشعوام الا الماماً بقدر ما يصل اليهم من اخبارها المزعجة : غير اننا نقول ان اول ما يقضي بعد عليهم واجب الوطنية اغا هو بذل كل ما في وسعهم لاجل تخنيف هذه الويلات عن اخوانهم الثاوين في ظلال الموت من كل الطرق التي لو قصدوا باخلاص نية واجتهدوا الاجتهاد الجدي المطلوب الما فاتهم ادراك بعضها : والا فيكون لم مجال واسع للعذر تجاه ضائرهم ولدى اقرائهم الذين يعيشون بينهم واهل

وطنهم البائسين المساكين.

ولكننا مع شديد الاسف لم نرَ حتى الان شيئاً من ذلك الا القليل الذي لا يذكر في جانب هذه المصائب : وكان الاولى بالذين يدعون حب الوطن والحنان اليه والشفقة عليه والحق بالتحكم في امر مصيره لاجل سعادة اهله في المستقبل الموهوم ان يصرفوا جل همهم وعنايتهم الى هـــذه الغاية القريبة · كما يصنع جميع الامم الراقية بالنظر الى المنكوبين من ابناء جلمتهم الذين عضهم ناب الدهر واناخ عليهم بحلكله بسبب هذه الحرب الغاشمة . وبعد ان يقدموا الادلة العملية على مثل هذه العراطف الشريفة اسوة باهل الفضل والشهامة الذين بين ظهر انبهم لا بأس من ان ينصرفوا الى الغاية القصوى وهي السعي الحثيث لهاتيك السعادة البعيدة : اي النظر اولاً في تحسين مرافق اهل البلاد التي يجبونها على ما يبلغ بهم الى زيادة التهذيب والرقي · ثم في العوائق الحقيقية الداخلية التي كانت تحول حتى الان دون فلاحها ومتى ادركوا الدا. تداركوه بالدوا. الشافي شأن الطبيب الحكيم الذي يهمه اولاً حفظ حياة مريضه فيبذل جهده في سبيل انعاشه وتقويته على مكافعة المرض حتى يبلغ الى الحياة التامة التي يرى بها سعادته الحقيقية .

ولكن ما لنا الان ولهذا الموضوع الواسع الذي تضيق دونه هذه العجالة وهو عند اهل الذكاء والذوق السليم من باب تحصيل الحاصل و فسبيلنا اذًا ان نقصر كلامنا على الموضوع الرائج هذه الايام فانه اوقع في الاذهان واقرب الى الفائدة و وافيا قد شط بنا القلم في ذاك المعنى الاليم لشجى في النفس منه ووجد مذيب في القلب طارت منه شرارة الى هذا القرطاس فكادت تحرقه و

#### \* \* \*

لقد وردت الينا الكتب تترى منذ اوائل هذه الحرب ولم تؤل ترد الينا من بعض اللبنانيين الاعزاء في جميع انحاء المعمور بالسو ال عن الخطة المثلى التي نرى من الواجب تحديها بالنظر الى مصير لبنان الوطن المحبوب بعد انتصار الحلفاء المطلوب وانقاذ سورية من نير الاتراك الظالم وتحريرها من سيطرتهم الاستعبادية و فكنا نجاوب الجميع بكل صراحة بما معناه : ان ما يوافق اللبنانيين الما هو :

اولاً توسيع حدود هذا الجبل من البر والبحر حتى تصبح كل مرافقة كافية لسكانه من كل وجه لان ارضه من جهة قد ضاقت على اهله الكرئيري العدد حتى تكاد لا تكنيه مداخيلها مع شدة الاقتصاد الا مدة شهرين او ثلاثة على الاكثر وهذا بما دفع باكثرهم الى المهاجرة حتى صار الذين منهم في خارجه اكثر من القيمين فيه ومع هذا لم يزل ضيقاً على هولا ، ولولا ما يرد اليهم من المدد المالي كل سنة من ذويهم الذين في الهجر لؤادت حالتهم سوءًا وهجروه هم ايضاً نظير اخوانهم : حتى لا يبتى فيه غير النزر القليل من اصحاب البيونات والاملاك الواسعة ( وهم اقل من ان يذكروا) والذين لهم موانع طبيعية تحول بينهم وبين الهاجرة من ان يذكروا) والذين لهم موانع طبيعية تحول بينهم وبين الهاجرة

وشاهد ذلك قريب المتناول فانسكان هذا الجبل بعد دخول تركيا في الحرب قد انقطع عنهم هذا المورد المالي من الخارج وحصرتهم تركيا الظالة في جبابهم بالقوة القاهرة فات اكثرهم جوعاً في الحقول المجدبة وعلى الطرقات ومات العجز منهم في بيوتهم · حتى ان قرى كثيرة قد خوت وخات من سكانها فصارت مأوى لسباع الوحش التي وجدت قرى ضافياً من جثث هو لا المساكين الذين لم يبق من يواريهم الثرى بعد الوت

فن الضروري إذن الاحتياط لهذه الحالة في السرا، والضرا، اذا اريد انصافهم بججة رفع الحيف والظلم عن الشعوب الضعيفة والا فلا معنى للحرية التي ينشدونها ولا للحكم الذاتي بالاستقلال الذي يتطلبه بعضهم ومن المعاوم ان حول هذا الجبل من كل جهة سهول واسعة من الخصب ارافي الدنيا كسهول بعلبك والبقاع وغيرها مما يحسب بكل صواب من لبنان جغرافياً وهي تكاد تكون مهملة بسبب قلة سكانها واليد العاملة فيها بجيث ان الكيلومتر الربع منها يقسم على عشرة او خسة عشر شخصاً على الاكثر من سكانها بالنسبة الحسابية ، مع ان كل جبل لبنان بحدوده الحالية وبما فيسه من نجود ووهاد وصخود وارافي مجدبة لا تصلح الاستثار بوجه من الوجوه يتسم فيه الكيلومتر الربع على اكثر من من مئة شخص بالنسبة الى عدد سكانه ومن ثم فايس له مثيل في كل المعمود من هذا القبيل ، وهدا منتهى الظلم الذي يجب ان يطلب كشفه عنهم قبل كل شيء اذا كان لهم حق بالحياة فيه .

ثانياً المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم التي لهم مذ الدهر وقد تحورت بدستورهم الخاص الذي وضع لهم بعد شدة سنة ١٨٦٠ بمعرفة الدول الكبرى وضانتها لسلامته وصيانته . وهذه ايضاً يجب تنقيحها وتحويرها على ما يوافق مقتضى الحال في هذه الايام والظروف التي لا بد من حدوثها

بعد هذه الحرب بحيث يكون هـ ذا النظام الجديد باعثاً على رقيهم في معارج الحضارة الحقة بنسبة سائر الام المتمدنة على قدر ما تسمح به احوالهم واهليتهم : ومنتجاً للوفاق والالفة والولاء الدائم بينهم وبين جيرانهم من كل جانب

وهذا لا يتم لهم على ما نعتقد الا بعناية احدى الدول الكبرى: ونزى بعين العقل المجردة عن الهوى ان هذه الدولة الطاوبة لهذه الغاية انما هي الدولة بل الامة الفرنساوية الشريفة باسرها كيفها تقلمت عليها الاحوال والظروف ، فهي وحدها التي لهـا عطف خصوصي عليهم من قديم الدهر وبينها وبينهم علائق ناريخية راهبة ولدت بين الفريقين عوامل مودة تكاد تكون طبيعية : بحيث لا يعتورها امر من الامور الخارجية ايما كانت ولا تمحوها صروف الايام : بل هي ثابتة على الدوام ثبوت اللحم والدم فيهم وفي اولادهم الى ما شاء الله . امــا من جية هذه الامة الكريمة فمن قسيل المروءة والشيامة وشرف النفس ومكارم الاخلاق مما لا يسمعها أن تبهمل شعباً ضعيفاً لاذ مجماها : ورضيت هي ان تتخذه تحت ظل حمايتها فبذلت له رفدها وعونها على الدوام من كل وجه : حتى حافظت على كيانه وصار على نوع ما كانه ميراث لها عزيز لديها : وقد عرفت لهــا هذه المزية عند الجميع · واما من جهتنا فمن قبيل الواجب الشرعي ومعرفة الجميل الذي ولد فينا-من كميرنا الى صغيرنا هـــذا الميل الشديد وهذه البحمة الراسخة والصلة الطبيعية بمصدر حياتنا المعنوية التي بلغت بنا الى هذا الحد من الثبات وعزة الحانب في كل اين وآن .

فهذه اذن هي دون غيرها الامة التي يجب ان ننظر اليها بعين الامل وننتظر منها مثل هذه العناية حتى تنولنا كل هذه المرافق الطاوبة وتحافظ على كياننا وحريتنا وتسيربنا في سبيل الرقي الحقيقي المبتغى · لانها هي وحدها التي رمقتنا حتى الآن بعين عنايتها في الشدة والرخا. وعذتنا بافاويق حضارتها البديعة وبذلث كل ما يمكن بذله في لبنان وخارجه لاجل مد حمايتها على كل ابناني لجأ اليها عند مسيس الحاجة . ولنا على صحة ذلك شواهد راهنة من قديم وحديث نضرب عن ذكرها صفحاً لشهرتها ولان ليس لها من محل في هذه العجالة .

فمن الواجب اذًا على كل لبناني يهمه امر وطنه وسعادته في كل حال ان يتوخي هذا الامر المهم من فرنسا الام المحبوبة ويستسلم لها بحليته وينظر اليها نظر من ليس له امل بسواها . وهي اذ ذاك تسعى سعيها الموفق لاجل تنويل وطنه مثل هذه المرافق الضرورية لحياته الحسنة من الاوجه الراهنة التي تبلغ بها وبه الى هذه الغاية الحميدة بلا محالة .

فهذا كان رأينًا على الدوام في هذا الموضوع . وقد جاوبنا كل الذين سألونا عنه في كل مكان وزمان مشافهة او كتابة بهذا المعنى نفسه : ولم ننفك ولن ننفك عنه مدى الدهر لاننا نراه اوفق لخير الوطن ومصلحته الحقيقية الداغة من كل وجه . وقد بثثنا به ايضاً لذوي الشأن بمن اسعدنا الحظ بالوصول اليهم من دجال فرنسا الكرام منذ اول الامر : فتلقوه بكل ارتياح قبل ان توضع هذه المسألة على بساط البحث ووعدونا خيرًا في امر تحقيقه دون سواه عند الاقتضاء .

#### \* \* \*

ولقد تضاربت بعد ذلك الآراء وكثر التفرق والشغب بين الجاليه السورية في كل انحاء المهجر ، فاتفق السوريون، واللبنانيون معاً في بعض المحال عن خطة سوية عمومية توفق بين مطالب الفريقين ، واختلفوا في محال أخرى وكان كل فريق منهم يرمي الى غرض متباين في الظاهر متلائم في المعنى ، فكانت خطة الاولين اقرب الى الصواب لانها جمت الكلمة

ووحدت المسعى الى الغاية المقصودة بجيث ينال كل فريق في آخر الامر ما يلائم قومه بجسب ظروفهم واحوالهم الخاصة ولكن تحت حماية فرنسا ورعاياتها (١)

وانفرد نفر قليل من اللبنانيين برأي مبتسر وخطة مختلفة بعض الاختلاف من حيث طلب الاستقلال المطلق تحت ضانة جميع الدول الكبرى بالاشتراك فلا يكون لدولة منها من حق ممتاز عليهم دون الاخرى وقد اسمع هو لا ايضاً صوتهم با رفعوه من التقارير والمذكرات بهذا المعنى الى الحلفا والمحايدين : وهم يدعون اعتباطاً انهم الحا يطالبون بذلك بلسان كل اللبنانيين قاطبة في كل انحا المعمور : مع أن واقع الحال يكذب دعواهم هذه . وتحت يدنا الآن شواهد جمة راهنة ممن يعارضهم في رأيهم هذا نقتصر منها على ايراد خطة الجمعيات دون الافراد المهمين الذين شافهونا وكاتبونا مراراً ابهذا المعنى نقسه وهم كثيرو العدد من كل مقام وطبقة حذراً من الاطالة المعلة :

فن كتاب ورد الينا من رئيس جمعية « النهضة اللبنانية » في الولايات المتحدة بتاريخ ٢٣ آب سنة ١٩١٧ قوله بعد كلام طويل بالحرف الواحد « فيا سيدي انني كتبت الى المنسنيور فارس في باريس والى المطران نعمة الله كرم في رومية والى نجيب مكرزل في باريس وكنت ابرقت الى

<sup>(1)</sup> بعد كتابة هذه السطور وقفتا في العدد ٩٠ من جريدة « المستقبل » الغراء التي تصدر في باريس وهو بتاريخ ١٠ فبراير من هذه السنة على « بيان المسيو شكري غانم » صديقنا اشهير الهيور جدا على وطنه ومقامه في عالم الادب والسياسة الشهر من ان يعرف : وفيه بعد متدمة بديعة له جنذا المعنى « نظام الجمعية السورية المركزية » التي كان من اهم مو السيها في عاصمة الانرنسيين وهو الان رئيسيا المفضال : فوجدنا بكل سرور خطتها المثلى من هذا القبيال . وهي ذات قول وعمل وفقها الله الى كل خير

المسيو " ريبو " باسم النهضة اللبنانية – التي لي الشرف بان اكون رئيسها الدئم واعضاو هما سبعة آلاف في الولايات المتحدة وخمسة وعشرون الفا في العالم الجديد – كنت ابرقت اليه يوم عقد مو تمر الحلفاء ابسط مطالب اللبنانيين وانهم يطلبون " الاستقلال التام تحت رعاية فرنسا " وانا الآن كاتب اليكم بقلم غمسته في سويداء القلب لاتوسل اليكم ان تسعوا في مصر وفي باريس وفي رومية لانالة لبنان – استقلاله التام تحت رعاية فرنسا – "

ذلك فضلاً عما جاء في كتاب سابق ورد لنا منه بتاريخ ٩ تموز من السنة نفسها به يقول ما حكايته الحرفية " قرأت كتابكم الاخير لن ادعوه الجذوة وهو الاب فرنسيس واكيم ١٠٠٠ ولما كان الحلفاء كلهم على مبدأ تحرير العناصر والشعوب الصفيرة – واللبنانيون منها – وجب علينا الاتحاد على الاستقلال دون سواه تحت " رعلية فرنسا " فنكون تحررنا وخدمنا الدولة المحسنة المنا النصيرة " اه

م من كتاب آخر ورد الينا من صاحب جريدة الشعب في نيويرك (وهي لسان حال جمعية سورية لبنانية هناك) بناريخ ١٣ تشهرين الاول سنة ١٩١٧ ما مو اده حرفيا الطلقي سيادة الفضال الخوراسقف خيرالله السطفان على كتاب سيادتكم الجامع الشامل بشأن مستقب اللبنانيين عموماً ٠٠٠ فوقع مني موقع الارتياح لانه ينطبق كل الانطباق على خطة جريدة الشعب وقد عقدت فصولاً كثيرة في هذا الموضوع اثبت فيها ٠٠٠ ان لاسبيل لنجاتنا من مظالم الترك وتحريرنا من نيرهم الثقيل بغير مساعدة فرنسا المعبوبة التي حمتنا في الماضي وهي اليوم عازمة على انقاذنا وحمايتنا بالرغم عن نهوضها باثقل اعباء الحرب الاوربية ٠٠٠ ومن غريب الاتفاق ان كل ما ذكرته في كتابكم ذكرته في كتاباتي واشرت

الى المنافع التي نحصل عليها من حصولت على الاستقلال النوعي الواسع « تحت حماية فرنسا المحبوبة » • • • وافهمت اخواني انه يجب عليهم ان يكونوا واثقين بفرنسا وغير معولين على المضللين المتساجرين بهم المسودين صحيفتهم في عينها » اه

ثم من كتاب آخر ورد الينا ايضاً بتاريخ ٢ كانون الثاني اول السنة الجارية من جمعية « النهضة اللبنانية » بسان باولو في البرازيل ما يلي حرفياً بعد المقدمة « نعرض ان غاية هذه الجمعية كها تعلمون – استقلال لبنان ضمن حدوده الاصلية تحت حماية فرنسا – وهذه الغاية يقتضي ادراكها توحيد كلمة اللبنانيين بتوحيد كلمة جمعياتهم العديدة وتوسيع مساعيها واعراك المستمرة ٠٠٠ ولاجل توحيد الكلمة والمساعي والاعمال وادراك هذه الغاية ٠٠٠ رأينا من الضروري عقد مر ثمر لبناني تشترك فيه كل نواب جمعياتنا ليضع خطة للعمل المشترك ٠٠ » اه

فهذه نتف مما ورد الينا من سائر الجهات وكلها ترمي الى غاية واحدة تخالف في جوهرها رأي هذا الفريق الشاذ فاين ذلك من دعواه بان كل اللبنانيين انا هم على رأيه وانه انا يتكلم بلسانهم او بالنيابة عنهم ?

ومع هذا لم يبق مجال للجدال وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب . زيد بذلك ما تقرر مبدئياً ونهائياً في امر مصير سورية ولبنان بعد تحريوهما من النير التركي الثقيل بين الدولتين المتفقتين اتفاقاً حبياً وثيقاً المتحالفتين على الحير رحمة بالانسانية المظلومة زيد بهما فرنسا الشريفة وبريطانيا العظمى الماشيتين بحل فخر كتفاً الى كتف في هذه الحرب الشعوا، حرب تحرير اللامم من ربقات الاستبداد والاستعباد المذموم ، وقد صرح به واذيع على رؤوس الملا حتى لم يدع مجالاً للقال والقيل في الحفلة التاريخية العظيمة الشأن التي عقدت في ردهة اللجنة البرلمانية للشو ون الخارجية في باريس البديعة عند الساعة السادسة من مساء الاحد الواقع في ٢٣ دسمبر (كانون الاول) ختام السنة المنصرمة على ما جاء باستفاضة في العدد ٩١ من جريدة " المستقبل " الغراء الذي صدر في ١٠ يناير (كانون الشاني) من هذه السنة الحارية : وذهب صداه بين سمع الارض وبصرهاً

ونحن نأتي هنا على سبيل الذكرى بفقرات من ذلك التصريح العظيم الشأن بما يلامس موضوعنا لاجل صحة البرهان والاستنتاج المنطقي الرائع: فقد قال السر مارك سايكس مندوب الحكومة الانكليزية الى الحكومة الفرنساوية المفوض بانجاز المهام السياسية المتعلقة بالمسألة السورية في خطابه الذي القاه في هذه الحفلة الرسمية مصرحاً تصريحاً ليس بعده من ريب لمستريب ما حكايته:

« اولاً – ان بريطانيا العظمى وفرنسا متفقتان غام الاتفاق في سياستها بما يتعلق بالبلدان غير التركية في السلطنة العثانية

« ثانياً – لا خلاف بين الدولتين ولا تناقض ٠٠ »

## ثم استتلى قائلاً 🔹

« فالبند الاول والثاني ( وهم الذكوران آنفاً ) يضعان حدًا للاعتقاد
 الشائع بين الاحزاب التي تميل الى انكلترا وبين الاحزاب التي تميل الى فرنسا » .

#### الى ان قال

" وحالة الامور الحاضرة تنطبق في الجملة على الرغائب السورية التي تعود في مجموعها – ولست اتردد في هذا القول – الى حكم يقدر الشعب معه على استشمار البلاد بسلام فتكون له مدنية خاصة به ولا

يكون مع ذلك عرضة للظالمين في حالتيه السياسية والاقتصادية . الى ان قال

\* ولنفرض أن الحلفا، خلصوا سورية ولم يكن الشعب على وفاق — واعني بذلك قواد الشعب المفكرين — فباذا يكون حيننذ ؟ سينبسط عليكم أذا لم تتحدوا ظل حكم تجبرون على قبوله · ومثل هذا الحكم ليس له طول أمد حكم غير مرغوب فيه ولا استقرار له · واني أرى سورية حيننذ سائرة في سبيل الحياة وعليها حكومة لا تصلح لها يتناولها الاضطراب الداخلي والفتن »

الى ان قال وقوله هذا فصل الخطاب

\* ثم يجب ان تنتظروا من فرنسا ان تأتيكم بالمساعدة التي لا غنى للشعب المظاوم عنها . وهو في حاجة اليها كي يقدر على السير بنفسه في طريق الحياة : وينبعي ان تتطلبوا ضائات من الدول المتمدنة في العالم لئسلا تخضعوا مرة اخرى لحكم الاتراك الذي صار بكم الى الفقر والى الشقاق » اه

أ فليس في هذه التصريحات الرسمية جل مطلب اللبنانيين من حيث استقلال لبنان التام تحت رعاية فرنسا ? ثم اليس فيه من التحريض على الالفة والاتفاق بين العناصر السورية ما لم يذر محلاً للتباين والتشاكس والتنافر ? بل اليس فيه ما يدءو الى التضامن والتكاتف و توحيد القول والعمل توصلاً الى الغاية الحميدة التي تقصدها هانان الدولتان العظيمتان فينا لنرقى في مراقي الحضارة ونبلغ شأو الامم المتمدنة بعد ان نتخلص من الظلم والضغط والاستبداد وننبذ اسباب الشقاق المذموم ونوثق اواخي التآخي المجرد عن كل عامل من عوامل التعصب المشئوم ونتفق على مبادئ الديوقر اطية الحقية ? ان ذلك كله يستدعي لنا مهذبين ماهرين ماهرين

يشذبون من الحلاقت كل فرع مضر ما يوثر على نمونا الادبي ويقلل من ازهارنا الجميلة وثارنا الطيبة حتى نصير اهلاً للقيام بذاتنا · اما اذا تركنا وشأننا ونحن على هذه الحال فلا سبيل الى الفلاح · وبدلاً من ان نترقى في بستان الحضارة فانت برجع القهقرى حتى نصل الى آخر دركات الجهل كما لا يغرب عن ذي بصيرة ·

فلا نخد عن انفسنا ولنتق الله في الحكم على حالتنا ولنكن مخلصين نخو قومنا ووطنا المحبوب ونحو بنينا واحف دنا الى ما شا الله ولنقبل الدوا الشافي بكل طيبة خاطر اذا اردنا ان نستفيد من هذه الظروف الحسنة الفائدة المطاوبة ونبلغ الى الحياة الطيبة التي لا يعتورها من اعتلال الما اذا لم تنجع فينا هذه النصائح وبقينا على ما نحن عليه من الدعوى والخلاف فانه سينبسط علينا (كما قال السر مارك سايكس) ظل حكم نكره على قبوله ولا ندري متى يصح لنا ان نستبدله بسواه مما يوافق امانينا .

اجل ان السر مارك سايكس لم يأت على حدة على ذكر استقلال لبنان وتوسيع حدوده كما هو غرض كل لبناني في العمود : ولكنه بتصريحه هذا عن ترك دولته العظمى امر ثدبير سورية مجملتها الى دولة فرنسا المحبوبة قد قال كل شيء من هذا القبيل تضميناً : لان القام لم يكن ليسمح له بالتفصيل ، وقد ترك ذلك الى حكمة فرنسا واداحتها دون ان يقترح عليها اقل اقتراح مما يلامس طريقة التصرف والتدبير ، وهذا ما يقضي به الذوق السليم كما يرى المتأمل ،

وايس من منكر ان لبنان انما هو جز · من سورية ممتاز من قديم الدعر باستقلاله النوعي عنها · فني تركه امر تدبير لبنان على ما تراه اوفق وحدها قد ترك لها الحرية ايضاً في امر تدبير لبنان على ما تراه اوفق

واصلح لاهله ورقيهم البتغى : ونحن نعلم حق العلم عن ثقة نامة ان لفرنسا الكريمة عطفاً خاصاً واهتاماً ممتازًا ونية صالحية جدًا في امر لبنان واللبنانيين . وان في عزمها الاكيد ان تعمل بكل ميا اوتيت من الحق والقوة لاجل المحافظة على امتيازات لبنان واستقلاله بعد توسيع منطقة حدوده على ما يضمن له الحرية التامة والسعادة الدائمة في مستقبل الحين بما هو اوسع وارسخ مما نتصور ونتمنى . وقد صرّح لنا ولفيرنا مرارًا بذلك حضرة السيو جورج بيكو المتمد الفرنساوي الاعلى الذي عهد اليه مذ الآن تدبير هذه الامور المهمة في حينها بحيث لم يبق من مجال للريب .

ومما بجب الانتباء اليه انه اذا لم تتولَّ امر تدبير سورية ولبنان دولة كبرى كالولة النرنساوية الشرينة وتدبر شو ونهما بسا اوتيت من الحق والحكمة والعطف القديم العهود عليها فمن ذا الذي يبلغ باللبنانيين خاصة الى ما يتمنونه ويتوقون اليه ويتطلبونه من هذا القبيل ? واي امل لهم بتحقيق آمالهم والحصول على امانيهم هذه الشرينة وهم بذاتهم غير قادرين على اقل شيء من ذلك ? ومن يا ترى يذود عن حقوقهم وامتيازاتهم وحدودهم واستقلالهم المطاوب في مستقبل الحين ويسد حاجتهم القصوى الى كل اسباب ارقي والحضارة من مالية وفنية حتى يتمتعوا ألمهذا الاستقلال المنشود على هذا الوجه المقصود ?

ان فرنسا التي اشتهرت من قديم الدهر بجب الانسانية : وسنَّت للعالم شريعة الحرية والمساواة : وبذلت مجاناً كل مجهودها في سبيل رقي الامم على ما هو معروف عند كل احد : واختصت اللبنانيين بعطفها وحمايتها طول الامد : وحافظت على صلاتها وتقاليدها التاريخية الراسخة نخوهم في كل الا ونة بعزم لا يني وحمية لا تكل ولا تمل : كما تثبت تواريخها وتواريخنا الراهنة لهي احق واولى بثقتنا وتعليق كل آمالنا عليها :

وان ننتظر منها دون سواها تحقيق مثل هذه الاماني وان نلتي انفسنا بين ايديها كأم روءوم تعطف على بنيها عطفاً طبيعياً بكل حنان وتتوخى سعادتهم الحقيقية من حيث لا يدرون وتعنى حق العناية بتنويلهم اياها من وجوه لا يدركونها ولا يحلمون بها .

## ولنرجع الآن الى ما كنا بصدده

ومن بعد خطبة السر مارك سايكس المشار اليه نهض حضرة المسيو « جان غو » الناظر المفوض اليه تمثيل الحكومة الفرنساوية في هذه الحفلة عينها وقال ما مو داه بكل دقة :

« انه ليسرني ان او كد اكم – برخصة من وزير خارجية الجمهورية – بعد النصائح التي سمعتموها من غ السر مارك سايكس ممثل الامة الحليفة – ان فرنسا وانكلتره متفقتان تمام الاتفاق علي تحرير الشعوب غير التركية من النير التركي في آسيا الصغرى : مهما كانت اديان هذه الشعوب واجناسها : وعلى تهيئتها لمستقبل احسن من ماضيها »

« وقد صممت الدولتان الحاينتان — بعد طرح كل فكرة تومي الى السيطرة الاستعادية — على هداية الشعوب التي تتكلم العربية وغيرها من اللغات والساكنة في الربوع التي تمتد من الجبال الاناضولية الى مجر الهند: وعلى السير بها في طريق الاستقلال بالحكم وفي سبيل الحضارة — مع احترام العقائد الدينية وحتوق الوطنيات »

وستعمل كل من الدولتين في منطقة نفوذها ; وسيكون الدور الذي ستمثله فرنسا وانكلترا دور الدليل لتحسين المستقبل ودور الحكم بين الجاءات الدينية والجنسية · والاولى (اي فرنسا) مستعدة للقيام بهذا للدور في الثمال · والثانية في الجنوب »

« أننا نزغب في أن يحيط مواطنوكم كالهم علماً بهـــــذا الاتفاق الولائي

المعقود بين الدولتين الحرتين الحبيرتين حتى يقدروه حق قدره ولا سايل الى تحقيق مستقبل مجيد – وقد اهلتكم اليه عذاباتكم الماضية وثقتكم عصائر وطنكم – الا بالاتفاق ونبذ الشقاق الناتج عن حكم الاتراك " اه فن هذه التصريحات الرسمية يرى كل لبيب ان قد قضي الامر بحيث لم يبق من مجال لاتباين والجدال والتحزب والاختلاف فان الذين سيحررونا من نير الاتراك بقواتهم ومجهود اتهم وعنايتهم الفعلية قد اتفقوا تمام الاتفاق مذ الآن على منطقة نفوذ كل فريق منهم وعلى الخطة التي يتبعونها ويدأبون على وضعها موضع العمل فاصاب فرنسا من ذلك منطقة سورية ولبنان وهي قد صرحت تصريحاً ليس بعده من ريب انها "قد طرحت كل فكرة ترمي الى السيطرة الاستعارية " وانها " ستسير باهل هذه البلاد في طريق ترمي الى السيطرة الاستعارية " وانها " ستسير باهل هذه البلاد في طريق وانها " ستمثل في هذا الامر عندهم دور الدليل لتحسين المستقبل ودور المحكم بين الحاعات الدينية والحنسة "

فيظهر باقل تبصر لكل أبيب منزه عن الهوى من هذه التصريحات وخاصة من قوله " احترام العقائد الدينية وحقوق الوطنيات ": ان لبنان الوطن العزيز على اهله للغاية – ومعظهم من النصارى – لا يمكن الا ان يكون ممتازًا عن سواه ، وله دستور خاص به مستقل عن غيره على اقصى ما يكون من السعة بالنسبة الى احوال اهله واستعدادهم : بحيث يمكنه ان يسير بهم سيرًا حثيثًا في طريق الاستقلال في الحكم وفي سبيل الحضارة على ما هو مفهوم ومقصود من هذه الفقرة عينها من هذا الخطاب النفيس .

وهذا عين ما صرَّح به لنا ولسوانا مرارًا حضرة العتمد الفرنساوي الاعلى المشار اليه آنفاً بـتوكيد لايحتمل التأويل ويؤيد ذلك ما صرَّح به حضرة المسيو ستيفن بيشون وزير خارجية فرنساً بعد هذه الحفلة باربعة ايام في مجلس النواب على ما جاء في الجريدة و الرسمية التي صدرت في ۲۷ دسمبر سنة ۱۹۱۷ . فقد قال اعزه الله :

ان في هـذه السياسة التي تقضي باعتبار حقوق الوطنيات شرفاً لتقاليدنا وتاريخنا. وهي تنطبق في اعتقادنا على الشعوب الارمنية والسورية واللبنانية كما تعم كل الشعوب التي لها حق بعطفنا ومساعدتنا. ويجب جعلها فمن الامكان في حالة تقدر معها ان تدبر مصيرها بنفسها "

" ولا يجهل احد حقوق فرنسا التاريخية ولا الدور الذي لعبته في تحرير سورية التي من شأنها ان تدركها السرة اكثر من كل بلاد اخرى . لانها من هذه السألة في موقف خاص تؤيده العاهدات التي لا سر فيها وهي تخول لها حق انهاض شعب علق آماله عليها وارتبط باعظم تقاليدها مجد في الماضي » اه .

فليتبحركل لبناني وليتدبر بعين البصيرة مجردًا عن الهوىهذا الكلام ليرى في طياته ما يغذي آماله ويحقق امانيه من كل وجه : وليدعو للحلفاء بالنصر المبين العاجل من صميم القلب حتى تصح هذه المواعيد مجذافيرها

#### \* \* \*

وها قد تقرر اذن مبدئياً ونهائياً تحرير سورية وابنان من كل سيطرة واستبداد : ومنحها الاستقلال التام الذي يسير بكل منهما الى السعادة الواهنة والحضارة الواقية والسلام الدائم تحت رعاية الدولة الفرنساوية المحبوبة مبدعة الديوقر اطية والحرية الذاتية في العالم المتمدن : نصرها الله المحبوبة مبدعة الديوقر اطية والحرية الذاتية في العالم المتمدن : نصرها الله المحبوبة مبدعة الاقتدار .

وهنا يجدر بنا ان نختم هذه العجالة بالكلام العسجدي البديع الذي وجهه حضرة المسيو فرنكلان بويون : وزير البعثات الى الحارج سابقاً ورئيس لجنة الامور الحارجية في مجلس النواب الافرنسي ورئيس اللجنة البرلمانية المهتمة بالشو ون الحارجية الذي لا يجهل احد مقامه في عالم السياسة : من الحطاب الذي فاه به في هذه الحفلة عينها ملتفتاً الى السوريين الحاضرين فيها . فقال لهم عن قلب كله اخلاص وغيرة على مصالحهم :

" كنتم على خلاف فيا مضى ايها السادة : وربا انتم الآن على خلاف ابضاً • الا فاعلموا ان لا قدرة لكم على شيء الا اذا صنعتم كما صنعت اي اذا اتفقتم • • • لا سبيل لن الان الى اضاعة الوقت في التشاكس والتباغض • ان ذلك لجرية من افظع الجرائم تجاه الوطن • ورائم موتاكم وشهداو كم وامامكم من يثقون بكم وينتظرونكم • انا اعلم الناس مجبكم لذويكم • فاتحدوا لتحرير سورية من نير الاتراك الشنيع • \* اه

ومن بعد هذا وذاك قد انقضى دور حب الوطن بالكلام الذي أعطي السوريون واللبنانيون شطرًا كبيرًا من مواهبه وقد وفوا الموضوع حتى الآن حقه . وحان ان يبتدى. دور العمل لانه (كا قال الشاعر الحكيم) « لا يصدق القول حتى يصدق العمل »

وما احسنما قاله حضرة المسيو " بول كاودل " سفير الدولة الافرنسية في البرازبل في احدى خطبه الموجهة الى السوريين واللبنانيين في الحفلات الشائقة التي اقاموها في ريودي جانيرو وسان باولو احتفاء بوف د الجمعية السورية المركزية في باريس الذي بعثت به الى العالم الجديد لاجل السعي في توحيد الكلمة وتنشيط حركة التطوع في الفرقة الشرقية الفرنساوية بين الجالية السورية واللنانية . فقد قال اعزه الله بعد ما صرح بحسن نيات

فرانسا في امر تحرير وطنهم ومصيره واستقلاله على ما هو مطاوب الجميع (كما روت جريدة \* الفتاة \* الغراء التي تصدر هناك في عدد ١٣ اكتوبر سنة ١٩١٧) قاِل :

" غير ان هناك امراً لا بد منه وهو لا يخفي عليكم . وما هذا الامر الا اقامتكم الدليل الصريح على رغبتكم في جعل بلادكم مستقلة نجيث لا يبقى السعي الى تحقيق امنيتكم موكولاً الى الامة التي تستنجدون بها وحدها والى فئة قليلة المدد بينكم "

" أنه لا يجدر بحم الوقوف موقف الامل دون العمل والعمل والعمل يقضي بالتضعية من كل وجه والامر لا يتقاضاكم فوق ما تستطيعون ولكنه يتقاضاكم ما يجب على كل امة تريد الاستقلال فان بينكم شباناً قادرين على القتال واغنيا ويسعم بذل المال فلا تكونوا بما اوتيتم من الشباب والمال باخلين "

" ان فرنسا ترغب في انقاذكم من يد الاتراك ظالميكم : وفي انالتكم الاستقلال . فكونوا لهما في السعي عوناً اذا كنتم في استقلال بلادكم راغبين . . . كونوا متفقين متضامنين في العمل على تصير بلادكم مستقلة تلقوا من الامة الفرنساوية عون الصديق المنزه عن كل مطمع " اهو هذا خير ما تختم به هذه العجالة المالسوريين عامةً واللبنانبين خاصةً . والله الموفق الى كل خير وصواب والهادي الى حسن الحتام بنه و كرمه . وكتبها عن مصر في ٢٠ ابريل (نيسان) سنة ١٩١٨

المطراد موسف دریاد ثم قد تعطف الله سبحانه وتعالى على البشرية الرازحة تحت اوزار هاتيك الحرب الشعواء المنهو كةبارزائها وويلاتها الفادحة فشاء بعظيم رحمته وسامي حكمته ان يخرجها من ذاك الضيق الشامل . فالقي من ثم الرعب في قلوب الالمان الهمج وشركائهم المغرورين وضللهم حتى افسد عليهم طرقهم الحربية فعادت عليهم بالوبال . واخذ بيد صفيه العظيم المرشال فوش ( بعد ان تولى باجماع الراي قيادة جيوش الحلفاء العامة في ميادين الفخار ) يدحر اولئك الاعداء الاشداء وقد كادوا يقتحمون باريس عاصمة الفرنسيس العظمي حتى ضيق عليهم المخارج وسدفي وجوههم المهارب فاضطروا ان يسلمواله صاغرين ويقروا بضعفهم واندحادهم غير مكابرين ويلتمسوا بكل الحاح وضع الهدنة بما شاء هذا الظافر العظيم من الشروط لاجل معاطاة امر الصلح على ما يوافق مصلحة فرنسة الظافرة مع حلفائها الكرام. وهكذا انقضت هذه الحرب الضروس باذن الله في الحاديعشر من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ١٩١٨ وتنفس العالم اجمع بعد ان كاد يختنق بعوامل الكروب والاهوال وحمد الله على حسن الختام .

فانتفض اذ ذاك اللبنانيون الذين كانوا قــد ناوُوا تحت اثقال ظلاَّمهم فيــه وثووا في ظلال الموت من جورهم واذا بنور عظيم قد اشرق عليهم من البر والبحر وخيم الامان سرادقة على ربوءهم تحت ظل الراية المثلثة الالوان الظافرة ذات المجد الاثيل والرمز الجميل الى الحرية والاخا، والمساواة مما بذرت من قديم الدهر حيثما نشرت بكل فخر . فهلل الناس وكبروا وكادوا يطيرون من شدة الفرح ولا يصدقون بهذه النعمة الجلي نعمة الفرج الشامل وهرعوا زرافات لملاقاة منقذيهم من مخال الموت كانهم خارجون من القبــور . واذ رآهم الفرنساويون الكرام على هذه الحال بعد الاحتلال اسرعوا اولا لاغاثة منكوبيهم الكثار بكسي عريهم واشباع اجوافهم اليابسة من شدة الجوع وانعاش نفوسهم وامساك رمقهم في اجسادهم ومعالجة امراضهم وجمع الايتام منهم الى مآوي منظمة تنظيماً حسناً حتى اعادوا الحياة الى البلاد من كل وجه جهد الاستطاعة.

ثم انهم اعادوا حكومة جبل لبنان الى ما كانت عليه قبل الحرب بحسب نظامه فجمعوا اعضاء مجلس ادارته السابقين ومكنوهم من مزاولة وظيفتهم ونظموا الدوائر والمحاكم والجندرمة تحت رعايتهم بحسب خططهم المقررة سابقاً.

واذ استتب الامر على هذا المنوال اخذ اهل البلاد يفكرون في مصيرهم بعد تقاص ظل الترك عنهم . وكان مو تمر الصلح العام في فرسايل بقرب باريس عاصمة الفرنسيس البديعة قد اقر على تشكيل عصبة الامم المشهورة التي من قوانينها تخويل الحرية للامم الصغيرة الضعيفة بانتداب دولة من دول اوربا الكبرى لمساعدتها على تنظيم امورها في سبيل الاستقلال الذي يحق لها بحسب احوالها المادية والمعنوية. فنهض لذلك جميع اللبنانيين على اختلاف نزعاتهم وطوائفهم ومذاهبهم وطلبوا الى مجلس ادارتهم ان يختـــار وفدًا من ذوي المكانة مو ُلفاً من جميع الطوائف اللبنانية ومفوضاً بحمل امانيهم الى موثتر الصلح الاسمي وعرض مطاليبهم عليه وبسط حقوقهم لديه . فانتدب مجلسهم هذا الموقر الوفد المطلوب وقد وقع اختياره لهذه الغاية النبيلة على كل من حضرة داود بك عمون رئيساً لهذا الوفد واميل افندي اده وعبدالله بك الخوري سعاده ونجيب بك عبدالملك وعبد الحليم افندي حجار اغضاء له : وطلبوا الى السلطة الافرنسية المحتلة ان تصدق على هذا الانتداب وتسهل السفر لهذا الوفد اللبناني الجليل الى فرنسة لاجل القيام بالمهمة المنتدب لها . فاجابت هذه السلطة الشريفة سو ملم بكل ارتياح واوصلت هذا الوفد الى باريس حيث مهدت له السبيل ايضاً ان يقف في ١٣ شباط ( فبراير) من سنّة ١٩١٩ المنصرمة امام مجلس ذاك الموتمر الاعلى في فرسايل

ويبسط مطاليب اللبنانيين منتدبيه وامانيهم لديه .

وكان ذاك المجاس العظيم مجاس موثمر الصلح العام موثلاً من عشرة اعضاء من اعظم رجال دول الحلفاء الكرام على ما هو مشهور تحت رئاسة المسيو كليانصو رئيس الوزارة الافرنسية العظيم الشأن ومثل اعضا الوفد اللبناني امامهم وجلسوا جميعاً في المحل المعد لهم ، ثم نهض رئيسهم داود بك عون وبسط باللغة الافرنسية اماني اللبنانيين ومطاليبهم المعقولة بكل جراءة وفصاحة وهذه ترجمتها بكل تدقيق :

ياسيدي الرئيس ايها السادة

ان وفدنا اغا هو مو كل من قبل المجلس الحبير لادارة جبل لبنان الذي هو عِثْبة مجلس نواب وطني منتخب على آساس دموقر اطبة بتصويت كل الامة اللبنانية ما يجعل له تمام الحق بتعيين هذا الوفد الذي انا رئيسه ولي الشرف ان اتكلم باسمه لارفع الى مو تمر الصلح مطالب الشعب اللبناني .

ان جبل لبنان قد كان على الدوام مستقلاً استقلالاً نوعياً وقد حافظ على استقلاله هذا على عهد العرب والترك والمصريين حتى ان هذا الاستقلال كان له بعض الاحيان صبغة الاستقلال التام وكانت دولة الاتراك نفسها تعترف به وقد اقرت اوربا بعد حوادث ١٨٦٠ هذا الاستقلال النوعي واعطته بضانتها بمعاهدة ١٨٦١ و ١٨٦٤ شكلاً وقوة خاصة ضمن حدود مقررة مجيث لم يكن يربطه بتركيا غير رابطة التابعية ، اما الان وقد

سقطت حكومة الباب العالي فلبنان اصبح مستقلاً مجكومت الوطنية ومجلس نوابه المنتخب ومن ثم فهو يطاب مع الموافقة على استقلاله التام استرجاع حدوده التاريخية والطبيعية التي سابها الاتراك منه ظلماً واما الاراضي التي تنسها هذه الحدود فالها هي من لزوميات وجودنا لانه بدونها لا يكون لنا لا تجارة ولا زراعة وتظل شعوبنا مضطرة الى المهاجرة: ويكفي ان تقفل هذه الاراضي بوجهنا بداعي احتياطات ادارية حتى يقضى علينا بالموت جوعاً كها جرى بالفعل مدة هذه الحرب وهذا فضلاً عن ان الاكثرية الطلقة التي تسكن هذه الاراضي تطلب هي ايضاً الانظم الى لبنان وقد اودعت امانيها في عرائض تقدمت الى الحكومة الافرنسية والمحكومة الافرنسية و المحكومة الافرنسية والمحكومة المحكومة المح

فبمنحنا هذه الاراضي يكون الموثقر قد عمل عملاً عادلاً تعويضياً ومطابقاً معاً لمدأ ارادة الشعوب .

ان جبل لبنان قد اكتسب مدة هذه الحرب فضلاً عن الماضي ما يستوجبُ له عطف الحلفا، وذلك باشتراكه الفعلي فيها : واشتراكه هذا ولئن كان قليلاً لم يخلُ من الاهمية – فمنذ ابتداء الحرب لم يخش اللبنانيون ان يجاهروا بشجاعة بميلهم الى فرنسا والحلفا، رغماً عن النكبات الشديدة التي كانت تتهددهم بسبب عزلتهم – وقدتقدموا بالالوف ليخدموا اللبدأالسامي العام في ساحات الحرب الاوربية ، الما الظروف الخصوصية وقتئذ والتأكيدات التي أعطوها بانه ربما استخدموا في بلارهم للمدافعة عن هذا المبدأ حالت دون وضع مشروعهم هذا موضع العمل ومع ذلك فقد انضم قسم منهم الى اخوانهم في المهجر واسرعوا الى التطوع افراداً منخرطين في الجيش الافرنسي ثم في الجيش الاميركي .

وقد تألفت ايضاً منهم وحدات خاصة كان لها نصيب في نحرير البلاد.

واشتركت باسمها فعلاً وبصفة رسمية في هذه الحرب.

ولا احد يجهل الضحايا التي بذلها لبنان بسبب انضامه منذ اول الامر الى الحلفاء · فقد ذهب اكثر من نصف سكانه ضحية النفي والشنق والمجاعة المنظمة مما اوقعه الاتراك بهم · فاذا راعينا النسبة كان لبنان من البلدان التي تحملت من الضيم اكثر من سواها بسبب الخطة التي سلكها والتي حافظ عليها الى النهاية ·

هذا ولما كانت حكومة جبل لبنان قد استنارت بالاختبار وعلمت ان البلاد لم تتخط مكانها في سيرها مدة نصف قرن بسبب تعدد اصحاب النفوذ و تراحمهم وادر كتالضرر العظيم الذي يتأتى للبلاد من جرا، ذلك من حيث الاتحاد الطاوب ومكارم الاخلاق: عولت ان تجتنب في المستقبل غلطة الماضي، واذ كانت عالمة بعدم كفاءة البلاد على الخصوص في بدر أمرها ان تترقى بنفسها بدون مال ولا اخصائية بن رأت ان تطلب مساعدة دولة عظمى وهذه لا يمكن ان تكون غير فرنسا لان مبادئها الحرة وتقاليدها العهيدة والاحسانات التي غمرت بها لبنان على الدوام في الايام العصيبة والتهذيب الراقي الذي اشربته اياه كل ذلك كان مها اهاب باللبنانية قاطبة اليها حتى ان مجاس الادارة الكبير وهو صدى الرأي الهام الامين قرر باجماع الارا، طلب مساعدة فرنسا .

على اننا بطلب هذه المساعدة لا نقصد ترك شيء من حقوقنا ولا أن نتنازل ولا اقل تنازل عن استقلالنا وأنا نرمي بذلك الى الاستفادة من خبرة طويلة ووقاية انفسنا من العثار الذي تتعرض له كل حكومة فتية والحصول على حكم نافذ الكلمة من الطوائف المختلفة التي تتألف منها بلادنا واخيرًا ضائة استقلالنا مها قد ينتابه من التعديات.

بقي ان نقول كلمة عن علاقاتنا بسوريا . ان بين هاتير البلادين

اشتراكاً كبيرًا في الصالح فسوريا تحتاج الى موانينا وجبالنا ونحن نحتاج الى سهولها ، فنظام يفصل بينهما فصلاً ناماً يضر بهما معاً ومع ذلك فلبنان يأبى الاشتراك في الوحدة السورية – مع المحافظة على شخصيته المتازة – الا اذا كانت فرنسا هي الدولة المساعدة الكليهما معاً والا فانه يفضل بقاءه على ضعنه منفردًا على تعرضه لخطر مزدوج من حيث جره في تيار بلاد غير معتادة على الحكم ولا راقية نظيره: او من حيث احتال مصائب بلاد غير معتادة على الدولة المساعدة ليست واحدة .

واننا لذغب رغبة شديدة في توثيق كل العلائق التي تربطنا بجيرانا والها يتوقف تحقيق هذه الامنية على الادلة التي تعطيها الحكومة الجديدة لسوريا من جهة الحياة والمقدرة والتسامح وليس من سبيل الى هذه النتيجة سوى اسناد هذه المساعدة الى دولة واحدة

#### \* \* \*

ومن بعد ذلك قد اخذت مسئلة سورية دورًا جديدًا وانخدع الفرنساويون لاقطاب داخليتها الذين كان على ما يظن زمام سياستها بين ايديهم: وقد وعدوا بانهم سينتدبون فرنسة لتنظيم امور استقلالهم اذا سلمت بعدم فصل لبنان والسواحل عن سورية الداخلية سياسيا واقتصادياً: ولو اعطي اهل هذه المنطقة استقلالاً نوعياً داخلياً: بحيث يكون حاكم سورية العام واميرها او ملكها له السيادة عليها جميعها دون تجزئة او استثناء . فهب اللبنانيون اذ ذاك هبة واحدة لاجل معارضة هذا الرأي المبتسر وقد حسبوا حساباً كبيرًا لمستقبل الحين فلم

يشاو وا ان يتنازلوا عن اقل شي، من استقلالهم التام المطلق تحت رعاية فرنسا وبمساعدتها دون اقل علاقة بسورية الداخلية. وقد اشترك معهم في هذا الامر اهل جوارهم الذين في ضمن حدوذ لبنان الاصلى تاريخياً وجغرافياً كالبقاع الغربي والبقاع الشرقي وهو المعروف ببلاد بعلبك واهل طرابلس وبلاد عكاد وصيدا وصور وجوارهما الخ. وقد لجأ الجميع الى غبطة بطريرك الطائفة المارونية العظيم الشان وطلبوا اليه بالحاح ان يسند قضيتهم هذه التي كانت تروق له قبل كل احد لما كان يرى بحكمته الصائبة من عواقب الانضام الى سورية على هـذا الشكل وهو شيخ قد حنكته الايام وعرك الدهر اشطريه فعمه الاختبار الذي سبر به غور الامور بعقله الثاقب حتى جعله احكم اهل عصره وجعل ثقة الناس به وبمقدرته وتجرده الممتاز لاجل خدمة المصلحة العامة في اعلى درجة. واذ انسوا منه كل هــذا الاندفاع في هذا السبيل رفعوا أليه العرائض من كل ناحية موقعة باسما، الجياهير من الشعب بها يلتمسون منه ان يحمل امانيهم ومطالبهم الى دولة فرنسا حبيبتهم الكريمة وببسط لدى رجالها العظام ما عنده من البراهين الدامغة والادلة الراهنة على حقيقة ما يصرون على طلبه من حيث اعادة لبنانهم الى حدوده الاصلية تاريخياً وجغرافياً

وتنويلهم جميعاً الاستقلال التام المنفصل عن باقي سورية تحت رعايه فرنسة وبمساعدتها . فلم يسع غبطة البطريرك الكبير المشار البه الا ان يلبي الطاب رغم شيخوخته العاجزة عن تجشم متاعب الاسفار واخذ يسعى مع فرنسة نفسها لكي تسهل له السفر البها في هاتيك الظروف الصعبة لهذه الغاية .

وكان في هذه الاثناء قد جاء الى هـذه النواحي لجنة اماريكية مقوضة من قبل جميع الدول المتحالفة باسم جمعية الام التبحث مع شموب سورية باجمعها عما يرفدون من شكل الحكم وشكل الانتداب والدولة التي هم اميل الى انتدابها لتنفيذ ذلك عندهم . واذ اخذت هـذه اللجنة بالعمل الجدي من جهة فلسطين الى دمشق الشام وكل منطقتها الداخلية الى بيروت ولبنان وجواره الخ: وقد بانت الرغوة عن الصريح بحيث لم يصرح بانتداب فرنسا وحدها دون غيرها الاهـذا الحزب اللبناني الذي نحن بصدده وحده . فعلم الفرنساويون اذ ذاك الحقيقة واعتقدوا تمام الاعتقاد انهو لا اللبنانيين الملتفين على زعيمهم هذا الاكبر انما هم من اخاص الشعوب لهم واشدهم تمسكاً بهم واكثرهم اعترافاً بفضلهم الشامل فيكل حال: ولهذا قد اجابوا سول غبطة السيد البطريرك معتمدهم الاسمى وابيهم المحبوب وحملوه هو ورفاقه على الدارعة "كسارد" الى

اوربا في اليوم الخامس عشر من شهر تموز (يوليه) . فسارت بهم باسم الله مجراها ومرساها الى ثغر " تارنت " على الادرياتيك وهو اقرب الثنور الاوربية الى بلادنا. وكان يوم وداعه في صرحه ببكركي وفي ثغر جونيه اللبناني حيث ركب البحر يوماً مشهودًا تألبت فيم الوفود والجاهير المجمرة من كل ناحية وكابم قلوب جزلة والسنة تثني وتدعو الله وسيدة لبنان المعظمة له لاجل الفلاح والفوز بهــذه الاماني اللبنانية الى مستقبل سعيد حافل باسباب الراحة والرقي واليمن والاقبال. وكانت معيته مو لفة من سيادة المطران اغناطيوس مبارك وئيس اساقفة ببروت الماروني وسيادة المطران بطرس الفغالي نائب غبطته الروحي وحضرة الخوري اسطفان الدويهي كاتب اسراره الخاص وهم معاونوه في هذه الوفادة وقد لحق بهم في باريس وانضم اليهم كعضو منهم سيادة المطران كيرلس مغبغب رئيس اساقفة زحله والفرزل على الروم الكاثوليك والتف حوله في عاصمة فرنسا الجميلة جمور من كرام الجالية

وبمد ان استتب به المقام وانتهى من استقبال الوفود للسلام والاستعلام اخـــذ يسعى مع علية القوم من معارفه

اللبنانية هناك فأدوا له ما استطاعوا من الحدم في سبيل هذه

المحة الوطنية.

والفرح يملاً صدورهم بشراً بهذا القدوم السعيد لهذه الغاية الحميدة . وقد جاء ايضاً للسلام على غبطته وسيادة المطارنة اسقف البلدة و حاكها وبعض كهنتها في المحل الذي اعده للاستراحة حضرة الاباتي المشار اليه حيث تناول الجميع ايضاً طعام الغذا، على نفقته فاورى زناد الكرم الحازني المشهور بكل حفاوة وارتياح .

وعند مساء ذلك اليوم الذي هو يوم السبت قد ركب الجميع مقطورة مخصوصة اعدتها الحكومة الايتالية لغبطته ولمعيته في القطار المسافر الى رومية حيث وصلوا عند الصباح بكل راحة وسلامة . فوجدوا على المحطة جهور الملاقين وفي جلتهم معتمد من قبل المجمع المقدس وقد حطوا عصا الترحال في المدرسة المارونية هناك واستقبل غبطته جمهور الوافدين للسلام عليه بكل احتفاء ورحانة صدر واستتب به المقام حيث نال تمام راحته واسترجع كل قواه المنهو كة بهذا السفر الطويل بحراً وبراً باذن الله وحسن توفيقه تمالى .

ثم ان غبطته اعزه الله قد اسرع في طلب مقابلة قداسة سيدنا الحبر الاعظم البابا بناديكتوس الخامس عشر لتقديم مراسيم السلام والخضوع والاحترام الواجب لرئيس الكنيسة الاعلى واخلص عبارات التهانى، القلبية بجلوسه على كرسي

زعيم الرسل الكرام بكل استيهال: لانه كان قد انتخب الى هذا المقام الاسمى في مدة الحرب العامة ولاجل رفع واجب الشكر الحميم اليه على ما ابداه في وقت الضيق الذي حصل له ولبنان على ما هو مشهور من العطف والحنان الابوي وما تكرم به من المساعدات الجليلة مادياً ومعنوياً ثما تضيق هذه العجالة عن استيعابه 'ثم لالتاس مساعدته المكنة في المهمة الكبرى التي لاجلها تجشم هـذه الاسفار الشاقة . وفي الوقت المعين توجه غبطته والسادة المطارنة وجمهور من اعيان اكليرسه وغيرهم هناك الى الفاتيكان حيث اجريت اولا التشريفات الممتادة : وما ازفت الساعة المضروبة للمقابلة حتى تشرف بالمتول لدى قداسة امام الاحبار اولاً وحده حيث اختلى ب مدة نحو نصف ساعة استفاض في خلالها بالحمد والشكر والدءا وبسط بين يديه بمنتهى البلاغة والايجازكل ما جرى له ولطائفته وبلاده من المصائب في مدة تلك الحرب الغشوم لا اعادها الله على البشرية حتى تأثر قداسته تأثرًا لا مزيد عليه ووعد بكل مساعدة ممكنة لاجل نجاح مهمته الجليلة التي يترتب عليهـا سعادة امته وبلاده في مستقبل الحين. ثم خرج قداسته كالبدر في الليلة الظاما. الى الصاعة التي فيهاكل معية غبطته الموقرة وبعد قبول عواطفهم البنوية التي ادوها جاثين بكل احترام واخبات قد تلطف ايده الله بتوجيه عبارات الحنان الابوي اليهم الى ان منحهم اخيرًا بركته الرسولية من صميم الفواد عربوناً لكل توفيق وفلاح.

وكان غبطة السيد البطريرك بالاتقاق مع السادة المطارنة في المجمع الذي عقد في اواخر شهر شباط من هذا العام في بكركي قـــــد انتخب حضرة الاباتي لويس الخازن الى درجة الاسقفية على عكا شرّف الاجل توليجه ادارة اوقاف العائلة الخازنية الكريمة في جبل لبنان . ولما كان الاباتي المشار اليه اذ ذاك مقياً في رومية ولم يستطع ان يلبي الطلب بالمود الى لبنان لقبول هذه الدرجة المقدسة من يد غبطته بسبب صعوبة السفر . وكان قد اتفق ان غبطته قد جاء الى عاصمة الكثلكة على ما بينا الى الآن . فانتهز اعزه الله فرصة هـ ذه المقابلة الشريفة والتمس الرخصة بان يرقي الاباتي المنتخب انتخابا قانونياً الى درجة الاسقفية المقدسة في احدى كالش رومية. فتعطف قداسته بكل سرور وارتياح واذن لغبطته بذلك لانه كان يعرف حق المعرفة الاباتي لويس من عهد بعيد ويقدر ما ازدان به من الفضائل السامية حتى اتخذه كابن خاص له واعطاه من الدالة الابوية ماكان يحسده عليها كثيرون من اهل رتبته. وبعد أن أتم غبطته ما عليه من الزيارات الرسمية ردًا

وقبولاً اخذيفكر في اص اتمام هذه السيامة المباركة ، وبعد المداولة تم الاتفاق على اقامة هذه الحفلة يوم الاحد الواقع في الثالث من شهر آب (اغستوس) في كنيسة القديس بطرس في السلاسل الشهيرة لقربها من دير الرهبانية الحلبية اللبنانية هناك (۱) حيث تقرر اجتماع المدعوين للقيام بما يليق بكرامتهم وهكذا قد تمت حفلة السيامية في الوقت المهين بحسب الرتبة المارونية البديعة : وقد قام بها غبطة السيد البطريرك يعاونه من كان معهمن المطارنة الكرس وبعض الاعيان من اصدقاء كر دينالين واساقفة وعلية الاكبرس وبعض الاعيان من اصدقاء سيادة المطران الجديد الذي جلي باسم يوسف تبركاً باسم شفيعه المشفع القديس يوسف المعام الذي يعد كل توفيقاته (على ما قال

<sup>(</sup>١) ان هذا الاباتي لويس الخازن المفضال الها هو من سلالة هذه الرهبانية المباركة وقد تولى على هذا الدير المعين مدرسة لهذه الرهبانية مدة طويلة اخرج في خلالها منه فوجاً متعلماً من ابائها مثم تولى ايضاً وظيفة الرئاسة العامة على الرهبانية المذكورة افادها فيها فائدة جلى مادياً ومعنوياً ومن اعاله اذ ذاك تجديد بنا ، دير سيدة لويزة كرسي هذه الرهبانية في كسروان من جبل لبنان حتى صار من احسن الديارة هندسة وترتيباً ، وقد افاد طائفته في مدة هذه الحرب الهائلة فوائد تذكر خصوصاً من جهة المساعدات المادية التي كان يرسلها بسخا ، عن يد مو الف هذا الكتاب كها هو مشهور .

لنا) من فضل شفاعته المشفعة 'وقد تم كل شي، على اتم نظام وترتب وابهة وجود وكرم اخلاق وحسن توفيق الى النهاية مما لا يسمح لنا المقام ان نستفيض بوصفه .

هذا وقد اسرع غبظة السيد البطريرك بعد ذلك بانجاز اشفاله في رومية اذ علم من حضرة سفير فرنسا برومية ان اصحاب الشان في فرنسا ينتظر ون قدومه وقد سألوه عنه مرارًا. واذعول على السفر تشرف بوداع قداسة الحبر الاعظم هو ومعيته جيعها وتزود بركته ورضاه : ثم ودع من يلزم توديعه من الكردينالين وسواهم من ذوي القامات العالية : وسافر الجميع على الطائر الميمون الى باريس . فاستقبلهم فيها فضلاً عن موفد الحكومة جهور السوريين واللبنانيين الذين غصت بهم المحطة: وكان المرور شاملاً الجميع . وبعد مراسيم السلام والكلام الطيب اوصله معتمد الحكومة ومعيته الى المحل المعدلهم جميعاً حيث نزلوا على الرحب والسعة ضيوفاً كراماً على الحكومة الفرنسوية الكريمة . وقد لحق بهم الى باريس وانضم اليهم كعضو منهم سيادة المطران كيرآس مغبغب رئيس اساقفة زحله والفرزل على الروم الكاثوليك. والتف حولهم ايضاً في عاصمة فرنسا الجميلة جمهور من كرام الجالية اللبنانية 

الوطنية.

وبعد ان استب المقام لغبطته وانتهى من استقبال الوفود للسلام والاستعلام اخذ يسعى مع علية القوم من معارفه واصدقائه الاخصاء سعيه الموفق توطئة للنجاح في قصده النبيل حتى ضجت باريس وجرائدها على اختلاف مذاهبها في اسمه قضية لبنان واللبنانيين وبطريرك لبنان الكبير (كما شاع اسمه بينهم) ومهمته التي تجشم لاجلها مشاق السفر بحراً وبراً على كبر سنه وعجز الشيخوخة حتى لقبوه بالشيخ الشاب بكل حق وصواب وهذا مما استرعى الانظار وحراك الافكار واعطى المسئلة دوراً مهماً .

ثم انه تفرغ لمقابلة ذوي الشان فقابل المسيو بوانكاره رئيس الجمهورية والمسيو بيشون وزير خارجيتها والمسيو كليمنصو رئيس الوزارة ورئيس لجنة موئقر الصاح وغيرهم ثم معتمد بريطانيا العظمى ومعتمد ايتالية وسواها ممن لهم يدفي المؤتمر وبسط للجميع مهمته واماني منتدبيه فصادف كل اقبال وبعد ذلك انشأ مذكرة بديعة الوضع في هذا الموضوع بحسب الاشارة ونشرها بالطبع في اللغة الافرنسية اودعها كل ما يكن ان يقال في هذا الباب بابلغ عبارة واوجزها وقدمها اولا للجنة موئقر الصلح وجمعية الامم وللمسيو كليمنصو رئيس للجنة موئقر الصلح وجمعية الامم وللمسيو كليمنصو رئيس

الموتمر . ثم لسواهم من اصحاب الشان واهل المرونة ممن عكنهم ان يفيدوا في هذه القضية : فكان لها وقع حسن جدًا عند الجميع . وهذه ترجمتها بحروفها :

# مذكرة غبطة رئيس الوفد اللبناني

السلح يتقدم باسم الحكومة اللبنانية ومجلس ادارتها بمقتضى التفويض الذي بيده منهما : ثم باسم اهل المدن والقرى اللبنانية والتي تطلب الانضام الى لبنان على اختلاف نزعاتها الدينية ومذاهبها وعناصرها بحسب انتدابها الشرعي له : وقد اودع هو كل وثائق انتدابه وتفويضه هذا لدى سكرتارية موثم الصلح العامة بواسطة وزارة الامور الخارجية للجمهورية الفرنسية : فيلتمس من سامي عدالة حضرة اصحاب السعادة مفوضي دول الحلفاء والدول المالئة لها الذين يوائف منهم المجلس الاعلى في موثمر الصلح :

اولاً – الاعتراف باستقلال لبنان الذي نادى به الشعب اللبناني وحكومته في اليوم العشرين من شهر ايار ( مايو ) سنة ١٩١٩.

ثانياً - اعادة لبنان الىحدوده التاريخية والطبيعية بارجاع البقاع التي سلختها تركيا منه .

ثالثاً - معاقبة مقترفي الفظائع واعمال الاعدام والمحرضين عليها: ثما اتته في لبنان السلطات التركالمانية: ثم التمويضات الواجبة على تركيا ثما هو ضروري لاعادة لبنان الى ماكان عليه من العمران وكثرة السكان الذين افني العدد الوفر منهم عمل التجويع الذي دبره لهم العدو قصدًا

رابعاً – ولما كان مبدأ الانتداب قد تقرر في معاهدة الصلح المبرمة في فرسايل يوم ٢٨ حزيران (يونيه) من سنة ١٩١٩ دون ان يوثر ذلك على حقوق لبنان بالسيادة فيلتمس ايضاً ان يعهد بهذا الانتداب الىحكومة الجمهورية الفرنساوية التي تتعطف بناء على البند الشاني والعشرين من عهد جمعية الامم بايلاء لبنان معونتها وارشادتها.

\* \* \*

ثم ان البطريرك رئيس الوفد اللبناني يتشرف بدعم مطاليب بلاده بالشروح والبينات الآتية:

واولا

﴿ بالنظر الى استقلال لبنان ﴾

ان استقلال لبنان على ما نو دي به وعلى ما يفهمه عموم

اللبنانيين تقريباً لم يكن قط استقلالاً بسيطاً نجم فعلاً عن اضمحلال السلطنة العثمانية : ولكنه فوق ذلك استقلال تام الشروط تجاه كل ولاية عربية قد تقام في سورية . ولقد اراد بعضهم عن ضلال في فهم اللغة ان يخلطوا بين لبنان وسورية او بالاحرى ان يدوفوا لبنان في سورية : وهذا خطأ مبين. لان اللبنانيين دون ان نرجع بهم الى اجدادهم الفينيقيين قد كانوا على الدوام وحدة قومية ممتازة عن كل جماعة من اهل جوارهم باللغة والاخلاق والميول والآداب الغربية التي عندهم. واذا كأنت بعد الفتح العربي لسورية باربعائة سنة على الاقل قد استطاعت لغة الفاتحين ان تتسرب الى لبنان فان اماكن عديدة منه قد حفظت بعد ذلك وهي لا تزال الى الآن تحفظ نبرة ولهجة خاصة باهلها وحدهم مع قطع النظر عن لغتهم الكنسية مما يكني لابطال برهان وحدة القومية بوحدة اللغة. ذلك فضلاً عن ان امثلة اماريكة الشمالية وممالك اماريكة الجنوبية ثم بلجيكة الوالونية واحدث من ذلك مثل النمسا الالمانية لما يرمي ايضاً الى مثل ذلك بنسبة واحدة .

ولنا اعتبارات اخرى مما يثبت استقلال لبنان تجاه كل حكومة سورية او عربية او غيرها لا تغرب اهميتها عن موثقر الصلح . فمن ذلك

# ١ الاعتبارات التاريخية وهي :

كل ذي المام بتاريخ هذه البلاد يعلم بلا ريب من الادلة و المستفاضة ان لبنان رغم خضوع اهل جواره المطلق للفاتحين من العرب او من الترك قد احتفظ على الغالب باستقلال تام وعلى الدوام باستقلال نوعي اثبته ( رغم ما ضيَّق من نطاقه ) . النظام الاساسي الذي قررته الدول العظمي في عام ١٨٦٠ . وهذا الاستقلال الذي بـ تقرر رفع اثقال الضرائب على ابنان والحدمة العسكرية بالنظر الى الاتراك وترك ادارته لابنائه كان بمثابة درس عملي لطرق الحكم بجيث ان تركيا نفسها مع كونها في ابان الحرب لم تحجم عن العًا. الامتيازات الاجنبية ولا عن اجراء المذابح وعمل التجويع على الشعب اللبناني قد حذرت مع ذلك وهي في عز فلاحها من ان تمس مبادئه حتى انها لم تحاول قط ان تضم لبنان الى احدى الولايات التي في جواره.

أُفيليق بالدول المتحالفة والمهالئة لها وقد تحمل لبنان ما تحمل في سبيلها ان تقصر في معاملة هذه البلاد عن تركيا نفسها ? الاعتبارات السياسية وهي :

وهذا موقف لبنان من الاستقلال كان يستند ايضاً الى تنظيم سياسي ثم نيابي استمر وحده من هــذا النوع في كل

ارض السلطنة حتى سنة ١٩٠٨ حيث اذيع الدستور العثماني . وبينها كانت سورية المجاورة جارية على خطة سائر الولايات التركية وهي تجهل كل ما من شانه ان تتقوم عنه حياة البلاد السياسية كان لبنان ( رغم ضيق حدوده الذي اوجبه دهاء ساسة الاتراك على واضعي نظامه الاساسي سنة ١٨٦٠ )يتمتع بخطة نيابيةلم يفتر حتى اليوم الذي شهرت به الحرب عن السعي لاحل تحسينها . وقد تحطى نشاط لبنا السياسي هذا الحد ايضاً فانه لم يفتأ يطالب تركيا بدفع المتأخر من دينه عليها . ولقد طالما استغاث بالدول الحامية لاجل مطاليبه الماليــة وتوسيع حدوده : وكان من اشد المطالبين بذاك مجاس ادارة لبنان والجمعيات اللبنانية العديدة في لبنان وفي الخارج . فهل من وجه للشبه والحالة هذه بين لبنان وسورية من حيث الرقي السياسي ? وهل ليس من مبادئ العدل الاوليـة ان أيجترم استقلال لبنان التام تجاه سورية حيث لا شي، بجمع بين هاتين البلادين لا من جهة ماضيهم ولا من جهة امانيهم ولامن جهة رقيهم العقلي ولا من جهة رقيهم السياسي ?

أ في استطاعة الدول المتحالفة والمهائة لها اذن في مثل هذه الحال ان تعمل اليوم اقــل مها عمات اوربا في سنة ١٨٦٠ اذ قررت علناً بوثيقة رسمية الدواعي السياسيــة والعنصرية

# التي ميزت لبنان عن سورية المجاورة له ? اعتبادات من حيث التهذيب الراقي

ولا تقف الفروق الجوهرية التي بين لبنان وسورية عند حد هذه الاعتبارات التاريخية والسياسية التي بسطناها بمنتهى الايجاز: لان التعليم والتهذيب الاوروباوي الراقي بينما كان في سورية (ما عدا المدن الكبرى منها) قليل الانتشار لان اكثر سكانها من العرب الرحل كان على عكس ذلك لبنان اهم مركز في الشرق للتهذيب الغربي واذا تركنا جانباً بيروت التي يونمها عدد عديد من الشبيبة من كل نواحي المشرق في طلب العلم الراسخ فليس من مدينة صغيرة او قرية في لبنان خالية من مدرسة او كتاب لها و

وهنا يستميح الوفد اللبناني ان يذكر بهذا الصدد ان اللبنانيين بوجه خاص ( ولا حاجة الى ذكر اسمائهم ) هم الذي تحت اسم السوربين العام الذي يشملهم خطأ وبلا تدقيق امتازوا في القطر المصري وفي جهات اماريكا وغيرها بالادارة العمومية وبسائر الفروع من النهضة العلمية والادبية والاقتصادية .

ومن ثم فالشأو الذي ادركه لبنان من الرقي هو أيضاً مما يخول هذه البلاد بشكل تام وممتاز جدًا حقاً من الحقوق التي لا جدال فيها على الاستقلال.

🐪 اعتبارات من حيث واقع الحال والحق الشرعي وبوجد ايضاً ثلاثة اعتبارات ذات اهمية كبرى من شأنها كما يعتقد الوفد اللبناني تمام الاعتقاد) ان تو كد للبنان نمل ستقلاله التام الذي يتطلبه وله فيه كل الحق : وهي الآتية : ١ ولئن لم يكن لبنان من الوجهة الشرعية وباعتبار لقوانين الدولية في حرب مع دول الوسط فان هذه حالة الحرب قد حصلت له فعلاً . لانه منذ شهر آب ( اغسطس ) من سنة ١٩١٤ قد اسرعت رواديف لبنانية من لبنان ومن جهات المهاجر رغم صموبات جمة من كل جنس فقطوعوا في سلك الجندية تحت رايات الحلفاء. وكثيرون منهم قد جادوا بدمائهم في سبيل ميلهم الى الحلفاء ومحبتهم للحرية في ميادين الفخار سواء في فرنسا نفسها او في الدردنيــــل وسالونيك وفلسطين . و كثيرون ايضاً سواهم قد بذلوا مساعدتهم المخلصة للصليب الاحمر الذي للحلفاء سواء في القطر المصري عنه حملة الدردنيل او في فرنسا نفسها . ثم ان لبنان بنوع اخص قد دفع اهم جزية دموية استطاع شمب ان يدفعها في سبيل الدفاع عن قضية ما : فمفوضو الحلفاء والمالئين يعلمون حق العلم ان تجويع لبنان المدير بام السلطات التركالمانية اغاكان بسبب ميل اللبنانيين الى فرنسا: وقد جل الموت على اكثر من ثلث سكان البلاد حتى ان كثيرًا من البيوت قد امست السوم خراباً يباباً . ومن ثم فليس من حرب مهما بولغ في وصف اهوالها الدمولية كانت نسبة القتل والدمار فيها ما كانت في حربنا هذه .

آ في اليوم العشرين من شهر ايار (مايو) سنة ١٩٩٩ قد نادى المجلس النيابي اللبناني المنتخب من الشعب مطيعاً ارادة الاهاين بالاجماع باستقلال لبنيان وهو بواسطة موفديه المفوضين يتشرف اليوم بالتاس التصديق على ذلك ، والوفد اللبناني يثق تمام الثقةان الدول المتحالفة والدول المالئة لها وهي التي اعلنت جهاراً حقوق الشعوب بتقرير مصيرها وجعلت من التي اعلنت جهاراً حقوق الشعوب بتقرير مصيرها وجعلت من مدا الجدأ قاعدة مثلي لتنظيم الانسانية الجديدة تتعطف بتقديس هذا الحق الذي صدرت عنه الارادة القومية اللبنانية واهريق لاجله كل هذا الدم اللبناني ،

"أ ان الوفد اللبناني بصرف النظر عن تصريح حكومة الجمهورية الفرنسية في ٢٧كانون الاول (دسمبر) سنة ١٩١٧ يقول بكل احترام ان مبدأ هذا الاستقلال قد اعترف به رسمياً في البئد ٢٢ من وثيقة جمعية الامم المقررة في عهدة الصلح المورخة في ٨٢ حزيران (يونيه) سنة ١٩١٩ وهذا الاستقلال الذي تتمهد دول التحالف والدول المالئة لها

بالاعتراف به قد صار امرًا واقعياً منذ حصل التصديق على معاهدة فرسايل بحيث لم يبق من حاجة الى امضاء الصلح مع تركيا ليأخذ كل مفعوله الشرعي والتنفيذي .

﴿ بالنظر الى اصلاح شأن لبنان ﴾

ان لبنان اذا ُطاب تكبيره فانما ُيطاب في الحقيقة ارجاعه الى حدوده التي يثبتها التاريخ وخارطة مجلس اركان الحرب الفرنساوي التي وضعها بين سنثي ١٨٦٠ و١٨٦١

فاصلاح لبنان بحسب حدوده التاريخية التي هي -من الغرب البحر المتوسط: ومن الشمال نهر الكبير (وهو
اليليوتيروس القديم): ومن الشمال بشرق بحتد منه مكتنفأ
سهل البقيعة وشاطئ بحيرة حمص الشرقي: ومن الشرق قم
الجبل الشرقي (انتيلبنان وقم جبل الشيخ وهو جبل حرمون):
ومن القبلة بشرق خط يمتد من اسانيد جبل حرمون الاخيرة
ويكتنف بركة وجيرة الحولة (سماخونيتس): ومن القبلة
خط يمتد من جبال شرقي هذه البحيرة تحيط بها حتى تتصل
غرباً بالنتو المعروف براس الناقورة - فاصلاحه بحسب هذه
الحدود ينطبق على كيان جغرافي كان يقال له فيا مضى فينيقية:
وفي الايام الاخيرة حتى سنة ١٨٤٠ كان قوام البلاد اللبنانية .

وانما هذا ما يتأتى عنه فعلاً اصلاح سلسلة مظالم واغتصابات اوق منها تركيا بلبنان المسكين: وهو يسدُّ حاجة حقيقية لبلاد اذا حرم من سهول شمالية (بلاد عكار) ومن تلك التي في شرقيه (بلاد بملبك والبقاع) لا يبقى الا سلسلة جبال قحلة لا تستطيع ان تضمن لسكانها الوجود . وقد اظهر ذلك الاختبار مدة الحرب بنوع قاطع وموئلم معــاً : فانه بينها الولايات المجاورة كانت تستطيع كل مدة الحرب ان تستغل كيات وافرة من الحنطة تضمن في مكانها الحيوة برخا مناسب لاهابا : كان لبنان ( وقد 'حصر ووكل قصدًا لمحصولاته بحيث لم يكوّ قديرًا على جلب الحنطة من البلاد المجاورة له ) قد رأى بعينه قاطع على احتياج لبنان واضطراره الى الحصول على كل الاراضي التي كانت له فيما غبر للمحافظة على كيانه . فمن هذه الاراضي ما يدر عليه الحبوب الضرورية لحياته ومنها ( كصور وصيدا وبيروت وطرابلس) ما يصلح ثنورًا بحرية طبيعية ضرورية جدًا لاجل حياته الاقتصادية.

وفضلاً عن الاسباب التي تقتضي من قبيل العدالة والانسانية اصلاح حالة لبنان من جهة نخومه المذكورة آنفاً فان هناك اعتبارًا آخر نتوقع من حضرة اصحاب السعادة مفوضي

لحلفا والمالئين ان يتعطفوا فينظروا اليه بما يحق له من الاهتمام: وهو ان الاكثرية الكبرى من سكان الاراضي التي يطلب خان ارجاعها اليه قد صرحوا بطلب ضم هذه الاراضي الى خان واختاروا الجنسية اللبنانية التي كانت على الدوام امنية أذه الشعوب التي كلها تقريباً في الاصل لبنانية .

وهذه الامنية بعد ان صرح الحلفا بهاراً بتقرير مبدأ حق شموب بان تختار خطة مصيرها قد غدا اليوم من السهل تحقيقها من الاسيا ووثائق انتدابنا منهم المودعة في ديوان سكر تارية بقر الصلح تبين بكل صراحة وقوة اماني هذه الشعوب .

## ﴿ بالنظر الى العقوبات والتعويضات ﴾

ان الوفد اللبناني لا يحب ان يطمع كشيراً بحلم حضرة محاب السعادة مفوضي الحلفا، والدول المالئة : ولذلك فهو يجاوز عن وصف ما انزلته السلطة التركالمانية من عسكرية ملكية باللبنانيين المساكين من النفي والاعدام وضروب لفظائع، ويصمت ايضاً عن بيان الاحوال التي بها اوجبت هذه السلطة الغاشمة ودبرت امر ذاك التجويع المريع الذي ودى باكثر من الثلث من اهل لبنان : وهو خطة للابادة لم يسمع بمثلها قط في التاريخ وقد اثارث الرأي العام في ابان هاتيك

المجزرة الهائلة نفسها والذي دعا الى هذه الطرق الوحشية مر الضغط على اللبنانيين انما هو انحيازهم الى قضية الحلف واخلاصهم لفرنسا وقد زاد التركالمان على هذه ضروب الانتقا القاسية التي انزلوها بالافراد والمجموع من اللبنانيين خطه اخرى من الاضطهاد كالسلب وضرب الضرائب وقطع الاشجار بحيث لم يقتصروا على الغابات والاحراج بل تجاوزوها الم قطع بستاتين التوت ايضاً وهي ثروة البلاد الوحيدة .

فمثل هذه الاعمال التي يشجبها شرع الامم ولا تسوغها اية ضرورة عسكرية كانت في وقت من الاوقات انما هو م يبسطه الوفد اللبناني على موثتمر الصلح وهو يطلب:

١ - انزال العقوبات بمقـــترفي هذه الفظائع والمحرضين عليها سواء كانوا من الترك او من الالمـــان بحسب درجتهم فيه الساك الملكي او العسكري الذي ينتمون اليه .

٣- بذل التعويضات الواجبة لعائلات الذين قتلوا ونفو ثم التعويضات التي من شأنها انتصلح المختل وتعيد الاحرا والبساتين الى ماكانت عليه وتزيد في عدد السكان في لبنا الذي لماكان قد فقد بسبب عمل التجويع ثما دبره العدو قد كبيراً من شعبه فالتعويضات اللازمة له انما هي من قبيرت احواله الاقتصادية حتى يرغب المهاجرون منه في الرجوا تحسين احواله الاقتصادية حتى يرغب المهاجرون منه في الرجوا ألم المهاجرون منه في الرجوا المهاجرون منه في الرجوا ألم المهاجرون منه في الرجوا المهاجرون منه في الرجوا المهاجرون منه في الرجوا المهاجرون منه في الرحوا المهاجرون منه في الرجوا المهاجرون منه في الرحوا المهاجرون مها مهاجرون منه في الرحوا المهاجرون منه المهاجرون منه المهاجرون المه

الى السكن فيه .

#### ورابعاً ﴿ بالنظر الى الانتداب ﴾

ان الظروف الحالية ثم الرغبة في تسهيل خطة موثمر الصلح الشاقة لما يوجب على الوفد اللبناني ان يتحاشى جهده الدخول في مسئلة البحث فيا اذا كان البند ٢٢ من عهد جمعية الامم المقرر في معاهدة فرسايل يتناول لبنان المستقل منذ عهد بعيد وقد اثبت استقلاله مبدئياً ولو ضيقه شكلاً نظامه الاساسى الذي وضع له في سنتى ١٨٦٠ و١٨٦٠٠.

ومهما يكن من امر هذه المسئلة السابقة اوانها التي يقصد الوفد اللبناني تأجيلها فاذكان مبدا الانتداب بمقتضى ظاهر البند ٢٧ من العهد المشار اليه وباطنه يرمي الى معاضدة الشعوب التي ينفذ عليها والاسراع في ايصالها الى السيادة القومية - فلبنان الموضوع منذ ستين سنة تحت ادارة انتداب دولي وقد تثقف من زمن مديد بالحياة السياسية يستحق الآن ان كون ولاية ذات سيادة ، ومع هذا فلبنان مع حفظ حقوقه في هذه السيادة يخضع تمام الخضوع لتقرير مؤتمر الصلح بشأن الادارة بمقتضى الانتداب : وهو يخضع ايضاً بكل طيبة خاطر لاحتياجه في هذه الازمة المزدوجة السياسية والاقتصادية

الشاملة العالم باسره الى عضد ومساعدة دولة كبرى غربية . وهذه الدولة التي يجعل البند ٢٢ حق اختيارها في اول درجة منوطاً بارادة الشعوب صاحبة الشأن قد اختارها بهوس، عظيم لبنان بقسميه القديم والمطلوب ضمه اليه :

# الاوهي دولة فرنسا

وان هناك لاسباباً جمة من اوجــه عديدة تسوغ هذا الاختيار الحر : وذلك

ا - من قبيل العواطف والمبول والنهذب الرافي : فان اللبنانيين لا يمكنهم ان ينسوا الحسنات التي خصتهم بها فرنسلم مذ الدهر : وقد اصبحت معرفة الجميل التي يشعرون بها لقاء ذلك من تقاليدهم القومية : وهم يصرون على وجوب التصريح بها جهراً امام مواتمر الصلح .

ثم ان علائق سياسية وتجارية عريقة في القدم: فضلاً عن اقامة كثيرين من الفرسان الفرنجة في لبنان حيث لا يزال الي اليوم اسمهم وذكرهم: وجاذبية تراثية شديدة متأتية عن اجدادهم الفينيقيين موسسي الثغور الفرنساوية الكبرى على البحر المتوسط: كل ذلك كان يدفع على الدوام باللبانين نحو فرنسا وهو مما ولد بين البلادين هذه العطو اطف على ما يرى

احياناً في تواريخ الشعوب، وعلى هذا الوجه قد أعدت الارض تماماً لقبول حراثة التهذيب الفرنساوي بحيث لا يوجد قط بعد الخروج من الثغور الفرنساوية بلاد انتشر فيها التهذيب الفرنساوي الراقي على سعته نظير لبنان .

٢ - إما الاسباب التي من قبيل العواطف مما المعنا اليه انفأ فان اساسها مسند إلى اعتبارات تاریخیة: واغا هذه تتصل بالبعثات الفرنساوية الاولى الى الشرق: بعثات قد ثمنت فرنسا في خلالها سوا، في سورية او في القطر المصري اخلاص اللبنانيين لها : ولم تفتر بعد ذلك من ان توليهم لقا. هذا الاخلاص والخدمات التي خدموها بهاكل عطفها وحمايتها. وهذه حماية اللبنانيين في لبنان وفي الخارج الها كانت في فرنسا منذ قرون ولم نُزل الى اليوم خطة مثلي للحكومة لم يحد عنها أحد قط مع ما حصل هناك من اختلاف الادارات والمشارب بل انها انما كانت بالاحرى سنَّة قومية لم يطرأ عليها غيار. ولهذا ففي النصف الاول من القرن التاسع عشر اذكان لبنان في ازمة لم يكن اشد منها في تاريخه قد عرف الشعب الفرنساوي وحده من بين كل الشعوب بواسطة مجلس نوابه كيف يدافع عن قضية هذا الشعب الصغير البعيد والصديق وفي خلال هذه الحرب الاخيرة قد بذلت فرنسا جهدها في سبيل مساعدة

اللبنانيين التعسا، الذين ناو واتحت ثقل الاضطهاد والحصر والتجويع وهناك اخيراً عمل له في نظرهم اعظم اهمية : الا وهو ان التصريح الاول باستقلال لبنان قد حصل من على منبر بجلس النواب الفرنساوي في ٢٧ كانون الاول ( دسمبر ) من سنة ١٩١٧ .

س ويضاف الى هذه الاعتبارات التاريخية والتي من جهة المواطف اسباب مه فيل الفائدة والكرامة .

فاللبنانيون بطلبهم انتداب فرنسا مقتنعون كل الاقتناع ان فرنسا الحرة والكريمة فضلاً عن احترامها لاستقلالهم ستعرف كيف تعضده وتريده رسوخاً وتدافع عنه وهم مقتنعون ايضاً انها ستعرف كيف تحترم كرامتهم وحكومتهم وادارتهم التي يودون المحافظة جوهرياً على لبنانيتها وانها ستأتي الى لبنان بصفة مشير نصوح وصديق : وانها في مدة هذا الانتداب الذي سيعد للبنان الى السيادة ستعمل على ترييد الحاسات القومية بتركها في ايدي اللبنانيين اعمال التنظيم والادارة والعدلية مما يتعلق ببلادهم اما التمرين المطلوب لهذه الغاية فقد حصل : لانه حيثا من اللبنانيون قد استطاعوا ان يبرهنوا على قيمة مقدرتهم : فيثل القطر المصري الذي اعاروه معاضدتهم ذات القيمة العالية من جهة عمل النهضة العقلية معاضدتهم ذات القيمة العالية من جهة عمل النهضة العقلية

والسياسية انما هو خير دليل مقنع على كفاءتهم من حيث الادارة ومن حيث التهذيب. واللبنانيون هم مقتنعون اخيرًا ان فرنسا المنتدبة لهم وهي ابعد من ان تقسم ستعمل كل جهدها في الصاق طوائف لبنان المختلفة بعضها ببعض حتى تريد الوحدة القومية توثيقاً : وانها في نظام ديوقراطي حيث يكون للمجلس المنتخب كل صفات مجالس النواب في البلاد الغربية ستساعد على احترام حرية كل احد والمحافظة على حقوق الاقلية بالتمثيل النسي : وانها ستزيد في مداخيل هذه البلاد التي كثيرًا ما اهتمت بها من ذي قبل: وانها ستنشى، هناك معاهد ومدارس قومية : وانها اخيرًا وهي حريصة على حفظ تقاليدها وتاريخها ستعرف بمعاضدة الشعب والحكومه اللبنانية معاضدة صادرة عن اخلاص نية وكرم اخلاق كيف تدافع وتزيد وتقوي منكل وجه وبكل شكل الشمور القومي فيهم الذي بصبره على كل ضغط وكل شدة قد خرج كبيرًا من كل رئيس الوفد اللبناني هذه التجارب الكبيرة . 🕂 الياس بطرس الحويك بطريرك نطاكية وسائر المثرق

وكُتب في باريس في ٢٥ تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ١٩١٩

فحر كت هذه المذكرة الافكار وجعلت للمسئلة اهمية كبرى في الدوائر العالية واثرت اجمل تأثير في الرأي العام وقد اخذ اهل الشان بتقاطرون لمقابلة غبطة رئيس الوفد اللبناني والتحدث معه بهذا الموضوع وكالهم وعدوا بالاهتمام للامم جهد المستطاع وبالمساعدات الفعالة للفوز بهذه الامنية العظمى التي تترتب عليها حياة الوطن الحقيقية وسعادة مستقبله و

هذا ولا بد هنا من ايراد ما جاء في جريدة البشير الغراء (عدد ٢٥١٣ الصادر في ٢٧ كانون الاول سنة ١٩١٩) : إلى ذا الشان وهو كما يلي بخروفه :

"اما ما لاقاه غبطة السيد البطريرك من الاكرام والاحتفاء في دومية العظمى وباديس فيضيق نطاق الجريدة عن وصفه ويكفينا ان نقول ان قداسة الحبر الاعظم اظهر كل اهتمام بمسئلة استقلال لبنان الكبير ووعد بكل مساعدة واشار مستلمو زمام السياسة الفاتيكانية بالطرق التي تكفل نجاح المشروع وهكذا سفير فرنسة في دومية المسيو بادير فانه بذل من المساعي في سبيل لبنان منا يؤكد له شكر اللبنانيين الموئيد . ناهيك عما لاقطاب السياسة الافرنسية من الايادي البيضاء وعما ابدوه من الاهتمام : وعددهم كثير نخص بالذكر

منهم رئيس الجمهورية الافرنسية الذي ابدى من المجاملة ومن الاطلاع على احوال سورية ولبنان ما ادهش غبطته: ثم المسيو كليمنصو الذي تأثر كل التأثر مما بسطه له غبطته: ثم وزير الخارجية المسيو بيشون الذي اعرب لغبطته عن شكر الحكومة والامة الافرنسية لما اظهره اللبنانيون من الاخلاص لفرنسة: ثم المسيو ديشانل رئيس مجاس النواب والمسيو انطونين ديبوست : ثم المسيو ريبو وبيو والمارشال فوش الذي اهتم خصيصاً بمسئلة لبنان وقد سحر الجميع بسذاجته المقرونة بذكا متوقد وسرعة خاطر عجيبة: والمسيو موريس بارس . وجدير باطيب الثناء المسيو بول كامبون سفير فرنسة في لوندرة والمسيو جول كامبون احد ممثليها في موئتمر الصلح . وقد توافد لزيارة غبطته في باريس كل من ممثلي فرنسة قبلاً في بلادنا ورئيس اساقفة باريس والكردينال ديبوي وعموم السوريين. وقد زار غبطته جميع ممثلي الحلفاء في باريس فقالوا له ان امر سورية يقرر بين فرنسة وانكلترة ونحن نصادق على اتفاقعها. اما سفير انكاترة فاظهر عطفاً خاصاً وقد اكد لغبطته ان الامر متعلق بفرنسة فاليها مرجع هذه الامور.

وقد قابل غبطته فخامة الجنرال غورو في باريس اكثر من مرة وباحثه فى امور لبنان · ومما نذكر لغبطته بالشكر الجزيل ثناء على اعمال المرساين امام قداسته وامام الحكومة الافرنسية فهي مأثرة نسطرها اقرارًا لفضل صاحب الغبطة ايده الله وابقاه ملاذًا ومنارًا • "

ومما يدل على النجاح الحقيقي بهذه المهمة النبيلة جواب نفيس جدًا ادسله المسيو كليمنصو الشهير بصقة كونه رئيس وزارة الجمهورية الفرنساوية الشريفة الى غبطة رئيس الوفد اللبناني المشار اليه وفيه كل ما من شأنه ان يغذي آمال اللبنانيين وينعش قلوبهم من جهة الفوز بامانيهم وهو كما يلي باصله الفرنساوي البديع وترجمته العربية المدققة :

PRESIDENCE DU CONSEIL

Paris le 10 Novembre 1919

Monseigneur,

Les entretiens que depuis votre arrivée à Paris, vous avez eus avec M. le Ministre des Affaires Étrangères et avec moi-même vous auront confirmé dans la conviction que le gouvernement de la رئاسة مجلس الوزراد

« باريس في ١٠ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ١٩١٩ »

« يا صاحب الغبطة »

« ان المفاوضات التي مند وصولكم الى باديس دارت بينكم وبين وزير الامور الخارجية وبينكم وبيني انا ايضاً قد وطدت ولا بد

République demeurait invariablement attaché aux traditions de mutuel dévoùment établies depuis des siècles entre la France et le Liban.

Ces entretiens vous auront également donné la certitude que les solutions que nous poursuivons à la Conférance de la Paix sont, dans leur ensemble, comformes aux aspirations des populations dont vous êtes le Haut Représentant.

Le désir des Libanais de conserver un gouvernement autonome et un statut national indépendant s'accorde parfaitement avec les traditions libérales de la France.

Avec le soutien et l'aide de la France, indépendants de tout autre groupement national, les libanais sont assurés de conserver leurs traditions, développer leurs institutions politiques et administratives, de hâter euxmêmes la mise en valeur complète de leur pays, de voir enfin leurs enfants se préparer dans leur propress

اليقين عندكم ان حكومة الجمهورية تستمر بلا غيار مستمسكة بتقاليد الحب المتبادل منذ قرون بين فرنسا ولبنان "

" وقد اكدت لكم ايضاً تلك المفاوضات ان طرق الحل التي نتبعها نحن في مو تمر الصلح هي بوجه الاجمال موافقة لأماني الشعوب التي الت ممثلها السامي ، فان رغبة اللبنانيين في المحافظة على حكومة ذاتية ونظام وطني مستقل تتفق تمام الاتفاق مع التقاليد الحرة التي لفرنسا "

وليكن اللبنانيون على نقة من انهم بمعاضدة فرنسا ومساعدتها سيحافظون على تقاليدهم ويوسعون نطاق نظاماتهم السياسية والادارية: ويعجلون بانفسهم في استثار كل منافع بلادهم: ويرون اخيرًا اولادهم يستعدون في مدارسهم الخاصة للوظائف العمومية في لبنان؛ وذاك بالاستقلال عن كل جماعة

écoles aux fonctions publiques du Liban.

Les limites dans lesquelles s'exercera cette imdépendance ne peuvent être arrêtées avant que le mandat sur la Syrie ait été attribué et défini.

Mais la France qui a tout fait en 1860 pour assurer au Liban un territoire plus étendu n'oublie pas que le resserrement des limites actuelles résulte de la longue oppression dont a souffert le Liban.

Désireuse de favoriser le plus possible les relations économiques entre tous les pays confiés à son mandat, elle tiendra également le plus grand compte, dans la délimitation du Liban, de la nécessité de réserver à la « Montagne » des territoires de plaine et l'accès à la mer indispensable à sa prospérité.

Je suis certain, en vous donnant ces assurances, de répondre aux sentiments qui ont déterminé les populations du Liban à demander une fois de plus le mandat de la France pour leur pays قومية ايَّة كانت ،

" اما الحدود التي سيُعمَل في ضمنها بهدا الاستقلال فلا يمكن تعيينها قبران يكون أمر الانتداب لشورية قد عهد به وتحدد "

\* ولكن فرنسا التي بذات كل وسعها سنة ١٨٦٠ لاجل تنويل لبنانارضاً اوسع لا تنسى ان تضييق حدوده كما هي الان الما هو نتيجة الضغط الذي ناء لبنان ثحته »

" ولما كانت ترغب في رعاية العلائق الاقتصادية جهدها بين البلدان الموكولة بالانتداب المعناية استهتم ايضاً اهتاماً عظياً عند تحديد لبنان بامر اعطاء هذا الجبل اراضي سهلية ومنفذاً الى البحر مما لا بدمنه لاجل سعادته "

وانا على ثقة عند اعطائكم هذه التأكيدات من اني اجاوب على العواطف التي حملت اهل لبنان على طلب انتداب فرنسا مرة اخرى et je veux espérer que la solution définitive donnée par la Coférence à la question syrienne, permettra au Gouvernement Français d'accomplir dans la plus large mesure les vœux de ces vaillantes populations.

Veuillez agréer, Monseigneur, les assurances de ma haute considération.

CLÉMENCEAU

لبلادهم · ولي الامل ان الحل النهائي الذي يعطيه الموعم القضية السورية يفسح المجال الحكومة الفرنساوية بتحقيق اماني هذا الشعب الباسل باوسع ما يمكن "

\* وفي الحتام ارجو ان تتقبل يا صاحب الغبطة تأكيدات فائق اعتبادي » «كليمنصو »

\*\*\*

واذ تناول غبطة السيد البطريرك هذا الجواب النفيس ووقف على مضمونه بعينه النقادة أسر به كثيراً جداً واسدى من صميم القلب الشكر الجزيل الى الآله المتعال الذي وفقه كل هذا التوفيق الباهر في هذه المهمة الكبرى: وسأله ان يتم نعمته عليه وعلى هذا الجبل المبارك الى حسن الختام وشكر ايضاً بكل قواه سيدة لبنان الطوباوية التي جعل نفسه في هذه السفرة الميمونة بنوع خاص تحت ظل جايتها الوارف فكانت تمد له سبل الفلاح حتى بلغ الى هذا الحد الذي لم يكن احد يو مل بالبلوغ اليه .

ثم جمع الوفد المعتبر وكل الحضور ممن كان يهمهم اس لبنان وتلا على مسامعهم هذا الجواب الثمين الذي بـــه فصل الخطاب وهو بمنزلة وثيقة بيدهم على الحكومة الفرنساوية فهلل الجميع وكبروا وحمدوا الله تعالى على هذه المنة وهنأوا غبطته بهذا الفوز الباهر الذي اراح البال جدًا من جهة مستقبل لبنان السعيد تحت رعاية فرنسة المحبوبة التي دعوا لها بكل عواطفهم بدوام النصر والفلاح والعز والشوكة والاقتدار مدى الادهار.

واخذ من ثم غبطة السيد البطريرك يستعد للعود الاحمد الى الوطن العزير واذ ذهب الى توديع المسيو بيشون وزير الامور الخارجية جرى له حديث معه بخصوص جواب رئيس الوزارة المشار اليه فاجاب المسيو بيشون انه تقرر وأعد بجلسة وزارية رسمية وتسجل هناك بجيث لم يبق من المسيو كليمنصو شخصياً كا قد يظن . فجدد غبطته اي الشكر والدعا ، وزاد سروره وثقته با يحمل لمنتدبيه اللبنانيين الاعزاء ليكونوا على بينة من ذلك .

وبعد ان اتم مراسيم الوداع على احسن ما يرام ركب هو ومطارنته وكل بطانته الى رومية العظمى حيث تشرف بمقابلة قداسة الحبر الاعظم البابا بناديكتوس الخامس عشر فتلقاه ايده الله بكل بشر وحفاوة وابدى له سروره بما توفق له باذن الله من النجاح في مهمته ودعا للبنان العزيز بكل فلاح الى

النهاية . ولم يشأ اعزه الله وبلغه كل مناه ان يتأخر في روميـــة الا ريمًا يتم بعض الاشغال الطائفية المهمة لانه لم ير ان يحرم اولاده اللبنانيين من هذه البشري مدة طوياة وهم ينتظرونه بذاهب الصبر على مقالي النار . ومن ثم فرغم تخوفه من غدرات البحار في فصل الشتا، (الانه يتأثر عادة جدًا من الدوار ) قد عزم على مغادرة عاصمة الكثلكة في السادس عشر من شهر كانون الاول كما بشرت رسالة برقية من هناك على أمل أن يصل الى بيروت بالسلامة في خلال مقدمات عيد الميلاد الشريف: فيتحف اللبنانيين ومريديهم بهاتيك الهدية النفيسة حتى يستقبلوا هذا العيد المجيد والعام الجديد بمجالي المسرات الفائقة والامال الشائقة ويرفعوا تراتيل الحمد والشكر للاله المتعال الذي رمقهم بعين عنايته الشفيقة ونو لهم امانيهم الوطنية كلما على يد دولة فرنسا الكريمة : فيكون هذا العيد من ابهج الاعياد عندهم واكرمها في تاريخهم المدنى ايضاً بسبب هذه البشرى العظيمة التي يترتب عليها سمادة مستقبلهم الى ما شاء الله .

وقد ركب البحر غبطته وكل الوفد والحاشية من ثغر \* تارنت \* احد ثغور ايطاليا القريبة (حيث كان قد نزل في ذهابه) على الدارعةجوريان دي غرافيار التي اعدتها له الحكومة الفرنساوية خصيصاً كالأول: وجرت بهم على بركة الله الى هذه الوجهة في اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور . ولم تمخر بهم الباخرة اكثر من يومين حتى ثارت عليهم عاصفة هائلة احدثت نوا عظيماً في البحر اوقعهم في خطر بل اخطار لم يكن لهم مناص منها لولا رحمة الله . فاضطرب الناس هنا اضطراباً شديداً واعتراهم اشد الحوف على حياة ابيهم المفدى ومعيته الكريمة واخذوا يضرعون الى الله مستشفعين بسيدة لبنان المنعوتة بنجمة البحر لاجل ازالة العاصفة وتهدئة النو الذي طال امره : وقد اكد العارفون انهم لم يشهدوا مثله منذ اربعين سنة : ثم لاجل نجاة غبطته وكل الذين معه وابلاغهم الى المينا .

اخيرًا قد اشرفت الدارعة على بيروت في ضهر البحر وجاء منها تلغراف باللاسلكية يبشر بسلامة الجميع باذن الله: فخف وجل الناس نوعاً وباتوا ينتظرون الفرج، وفي صباح يوم الميلاد العظيم دنت الدارعة من الشاطئ ولم تستطع ان تدخل مينا، بيروت بسبب النوء، فارسلت السلطة الفرنساوية في الثغر باخرة صغيرة حملت غبطته وكل معيته من الدارعة الى رصيف المينا، حيث اعدًت له الحكومة المحتلة استقبالاً رسمياً فخياً جدًا، فصعد الى البر والتعب آخذ منه كل مأخذ:

وبعد ان حيته الجنود وعزفت الموسيق العسكرية ترحيباً به وتبارك اكثر الحضور بلثم يده الطاهرة وهتفت له الجماهير وصفقت الاكف فرحاً ركبالاوتوموبيل المعد له وعلى يساره المسيو روبرديكاه سكرتير القوميسارية العام وسار ووراءه رتل من الاوتوموبيلات والعربات الى الكاتدرائية المارونية حيث زار القربان الاقدس هنيهة لتأدية فرض الشكر . ثم واصل السير تواً الى مدرسة الحكمة التماساً للراحة مما قاسى من عنا، هذه السفرة وقد تأجلت حفلة الاستقبال الرسمي اللائق به الى يومين ريثما يكون امتلك العافية .

وصباح يوم السبت في ٢٧ من الشهر نفسه نهض غبطته مرتاحاً قام الراحة باذن الله من متاعب السفر واستعد للذهاب الى كاتدرائية القديس جرجس المارونية بحسب الخطة التي كانت دسمتها الحكومة الفرنساوية لاستقباله دسمياً. وعند نحو الساعة التاسعة برح به الموكب العظيم بكل ابهة بين هتاف الجموع المتألبة على ناحيتي الطريق حتى اذا بلغ الكذيسة صدحت الموسيق العسكرية بنغم المرسلياز احتفاء به وكان الاستقبال الكنيي الذي اعده تلامذة مدرسة الحكمة الاكليريكيون غاية في الترتيب، وبعد ان ارتدى الملابس الحبرية على رتاج الكنيسة دخلها بابهة كالظافر تتقدمه الملابس الحبرية على رتاج الكنيسة دخلها بابهة كالظافر تتقدمه الملابس الحبرية على رتاج الكنيسة دخلها بابهة كالظافر تتقدمه

راية الصايب المقدس وجوقة المرتلين بالحان موقعـــة توقيعاً حسناً بين الشموع والمباخر : ودخل وراءه السادة المطارنة والرو'سا، الروحيون ومعهم المسيو روبر دي ڪاه وجهور المستقبلين حتى غصت بهم الكنيسة على رحبها . وكان قد سبقهم نيافة القاصد الرسولي وجا بعد الجميع حضرة صاحب الفخامة الجنرال غورو القائد العام لجيؤش الاحتلال والمعتمد السامي في سورية . وبعد ان صلى غبطته جاثياً امام القربان الاقدس استوى على العرش الفخيم المعدله ريثما استتب النظام: ثم صعد الى المذبح الكبير ولفظ هناك خطاباً بليغاً افتتحه بالشكر الحميم للاله المتعال على ما انعم به من التوفيق والنجاح لمصلحة هذه البلاد بحسب الخطة التي تجشم في سبيلها هذه المتاعب: ثممن النجاة من اخطار البر والبحر حتى وصل اليهم سالماً غانماً ووجدهم جميعاً على احسن ما يرام من العافية والتوفيق. ثم اسدى الشكر لسيدة لبنان والدة الله البتول المعظمة على ما عمات من المساعدات له في هذه المهمة الكبرى وسألها بحرارة أن تتم توفيقاتها الى حسن الختام.

الى ان قال بعد ان استفاض باطرا، فرنسا الام المحبوبة ما مو داه : • ويجب ان يعرف كل الشعب ان فرنسا لا تريد ان تملك ارضاً بل ان تعمل خيراً للبلاد ولا يوجد في الدنيا

كلها دولة مثل فرنسا وهي لا تطلب منا لا مالاً ولا رجالاً وانما تطلب الشكر ومعرفة الجميل \* ·

وبعد ان هتف لفرنسا ولرئيس جمهوريتها وللمسيو كليمنصو رئيس وزارتها ورئيس موئتم الصلح وللجنرال غورو البطل الشهير استطرق الى شكر الحضور بكلام موثر واستمطر عليهم صيب البركات السماوية عربوناً لكل توفيق وفلاح .

وبعد الفراغ من هذه الحفلة الكنسية الفخيمة ذهب غبطته بالموك نفسه الى دار الحكومة حيث استقبله الجنرال غورو المشار اليه بكل تعظيم واكرام. ومن هنــاك الى دار القصادة الرسولية لزيارة ممشل قداسة الحبر الاعظم . ثم الى الدار الفخيمة التي اعدتها الحكومة له لاستقبال وفود المنئين: فرد له فيها الزيارة على الاثر سعادة الجنرال المشار اليه . واذ استتب به المقام رحب به سيادة الحبر المسان المطران اغسطين البستاني رئيس أساقفة صيدا الماروني بخاب نفس كان له احسن وقع في قلوب السامعين من علية القوم . ثم تقاطر وفود المهنئين زرافات والبشرينير وجوههم : وكان غبطته يتلقاهم بحنان ابوي ويبادلهم اطيب الكلام الى ان ازف وقت الغذاء فرك بموكبه الى دار سعادة الجنرال غورو حيث تناول الطعام هو وبطانته الكريمة مع بعض الاعيان

على مائدة انيقة باحسن ذوق افرنجي.

ولماكانت الطوائف المسيحية فيبيروت على اختلاف نزعاتها في جلة من فوضوا غبطته بالسعى في تحقيق المطالب اللبنانية وبضم بيروت الى لبنان الكبير فقد اشترك هو لا بكل هذه المظاهرات الوطنية اشتراكاً فعلياً بقطع النظر عن صفة البطريرك الخصوصية: وهواعزه الله جاوب على هذه المواطف الكريمة احسن مجاوبة انطقت الجميع بشكره والثناء عليه ومن ثم فبعد الغذاء عند الجنرال المشار اليه ذهب تواً الى دار حضرة السري الامجد نخله بك تويني من اعيان طائفة الروم في بيروت حيث زار لجنة الطوائف المسيحية البيروتية وتقبل عواطف شكرها وتهانئها . ثم جا من هناك الى دار مطرانية الروم في بيروت حيث تناول الشاي عند المسا. بدعوة سيادة المطران جراسيموس مسره واعيان هذه الطائفة الحرية: وكانت الحفاوة بغبطته قلبية وعظيمة جدًّا وحفلة الشاي من ابهج الحفلات واوفرها كرماً وترتيباً : وقد خطب سيادة الداعي في اثنائها خطبة ترحيبية وجاوبه غبطته جواباً شاملاً نفيساً 'وهكذا قد انقضى ذاك النهار بكل مسرة وابتهاج وكان عيدًا وطنياً فريدًا في بابه يذكر مدى الدهر .

وعاد غبطته الى مقره في مدرسة الحكمة التي برزت في

جنح الليل بحلة جميلة من النور وكانت الاسهم النادية تشق كبد السماء كانها تباري تجوم الافق فتنفرط انجماً ونيازك بالوان بديعة ودوي كطلق البنادق مدة اكثر من ساعة فتكلل ذاك اليوم بحسن الختام .

وبالجملة كان وجود غبطته في بيروت فترة تاريخية من كل وجه: لانه لم يسبق قط في غابر التاريخ لبطريرك ماروني ان نزل الى بيروت وبات فيها منذ عهد الصليبين على الاقل وقد عاد الآن ذاك العهد باذن الله مع الفرق بان فرنسا محررة الشعوب الها هي آتية هذه المرة لا لمحاربة المسلمين واستخلاص سورية منهم ونصر النصرانية عليهم بل للاصلاح العام المجرد عن كل غرض خصوصي والتهذيب الراقي على طريقة المهل اوروبا المتمدنة ولتعليم الجميع حصكم المساواة والحرية الشخصية والاخا في الانسانية والوطنية بقطع النظر عن الاديان والمذاهب حتى تصيغ من هذا الوطن العزيز امة راقية في مستوى ارقى الامم ببلاد المغرب وفقها الله الى كل خير منهذه وكرمه و

ثم ان حضرة صاحب السعادة الجنرال غورو الشهم النبيل قد اقترح على غبطة السيد البطريرك ان يو جل صعوده الى لبنان مدة من الزمان ريثا تقدر الحكومة اللبنانية ان تستعد

لاستقباله على ما يليق بمقامه السامي كبطريرك الطائفة المارونية وكندوب الشعب اللبناني كله للسعي بتحقيق امانيه في موثمر الصلح الاعلى وقد اعجب غبطته هذا الاقتراح واتفقا جميعاً على الصعود معاً الى قصبة بعبدا مركز الحكومة اللبنائية حالاً في اليوم الخامس من السنة الجديدة وفاوعز الجنرال الى حاكم الجبل بان يعد كل ما يلزم لذلك اليوم ويكتب الى حكل النواحي بارسال الوفود في الوقت المعين الى بعبدا ليشتركوا في حفلة الاحتفاء بغبطة معتمدهم السامي ويسمعوا من فه حكاية ما تم له من التوفيق والنجاح باذن الله ومعاضدة سيدة لبنان الطوباوية لدى دولة فرنسا الكرية والمحبوبة وا

وفي الميعاد المضروب ركب غبطته وكل بطانته نحو الساعة الثانية بعد الظهر من مدرسة الحكمة الى بعبدا . وما كاد يتجاوز حدود بيروت حتى اقبل جهور الملاقين بالزهور والرياحين على جانبي الطريق وهم يهتفون لغبطته ولمو كبه الى ان وصل الجميع الى فسحة دار الحكومة : فعزفت الموسيق العسكرية بالمرسلياز ترحيباً به واخذت سلامه ثلة من الجنود المبنانية واستقبله عاكم الجبل الفرنساوي ومعه حضرة صاحب السعادة حبيب باشا السعد رئيس مجلس ادارت وكل اعضاء هذا المجلس وسائر مأموري الحكومة اللبنانية بكل حفاوة

واحترام ومشوا به الى الدكة المنصوبة لذوي الشأن واجلسوه على كرسي فخم خصيص به وجلس كل في مكانه ، وما استتب بهم المقام حتى اقبل ايضاً حضرة صاحب الفخامة الجنرال غورو على الاثر وبعد أن أجري له ما يليق من الاستقبال صعد الى الدكة عينها فلاقاه غبطته باحتفاء وقدم الحضور اشارات الاحترام الواجب، ثم جلس بجانب غبطته على كرسي معد له وجلس الجميع كل في مكانه على الجانبين ، كل ذلك والموسيقي العسكرية تشنف الآذان بالحانها المفرحة ،

ولما استقر المكان بالحضور جا، دور الخطابة فكان في جملة الخطباء حضرة الشيخ بشاره الخوري المحامي البارع باللغة الافرنسية وحضرة شبلي بك ملاط باللغة العربية وكلاهما اجاد في الموضوع حسب مقتضي الحال ، ثم نهض غبطته وبعد ان شكر الجمهور على هاتيك المظاهرات المخلصة والعواطف البنوية التي كانت ترسم نور البشر على وجوههم اخذ بوصف ما لاق من الكرامة لدى الحكومة الفرنساوية في باريس واقبال اكابر رجالها عليه والمساعدات التي حصلت من قبلهم على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم حتى افلح في المهمة الكبرى التي تجشم كل هذه الاسفار والمتاعب لاجلها: الا وهي استقلال لبنان التام وتوسيع حدوده ومساعدة فرنسا الفعلية استقلال لبنان التام وتوسيع حدوده ومساعدة فرنسا الفعلية

له حتى يبلغ بعنايتها ومعاضدتها الى مستوى الامم الراقيــة التي قد سار فيما مضى رغم قلة الوسائط شوطاً كبيرًا في سبيلها . وبعد ان اطرى فرنسا ورجالها الكرام ودعا لها بالعز والنصر على الدوام تطرق الى شكر حضرة الجنرال غورو البطلُّ العظيم واطال الثنا، عليه الحان قال: ومن اقوى البراهين على ان دولة فرنسا تحب ان تهتم بسورية ولبنان جهد الاهتمام ارسالها هذا الشهم الهام الى هذه الناحية حتى يسهر على تدبير شو ونها في هــذا دور الانتقال الصعب الذي يقتضي من الحكمة والحزم والعدالة وبعد النظر ما هو متصف به هذا الرجل العظيم الذي طبق ذكره الخافةين. ثم دعا له دعاء حميا سائلاً المولى القدير ان يأخذ بيده ليتم نياته الصالحة في هذه البلاد المسكينة . وختم بتأدية النصائح اللازمــة للجميع واستمطار غيث البركات الساوية عليهم اجمين.

ثم ارفضت الجموع وصعد غبطته والجنرال والاساقفة وعلية القوم الى بهو فسيح في دار الحكومة حيث أعدث مائدة انيقة لاخذ الشاي: فتناولوه مع ما طاب منها ، وبعد نهاية هذه الحفلة رجع غبطته وبطانته والجنرال ومعيته الى بيروت بكل سلامة وسرور ، وفي اليوم التالي الواقع فيه عيد الدنح او الغطاس وفيه تذكار تبو ، غبطته المقام البطريركي السامي

منذ سنة ١٨٩٩ قد اقام غبطة المشار اليه قداساً حبرياً حافلاً في كنيسة القديس جرجس الكاتدرائية شهده نيافة القاصد الرسولي الفائق الاحترام وفخامة الجنرال غورو والسادة المطارنة وعلية الأكليروس: وقد غصت الكذيسة على سعتهـا بالحضور بكل خشوع واخبات . وبعد نهاية القداس الالمي صعد الحضور من ذوي الشان الى الصاعمة التي بجانب الكنيسة ثم صعد غبطته بين المتاف والتصفيق الى تلك الصاعة حيث قدمت له الطف عبارات التهاني واخلصها من الجميع • وكان ذلك اليوم ايضاً يوماً مشهودًا لا تستوعب وصفه هذه العجالة. وفي اليوم التالي غادر بيروت عند الصباح عائدًا باليمن والاقبال الى كرسيه في بكركي وبطانته جميعها في صحبته . وكان اهل القرى التي مرم بها تتألف في طريقه للاحتفاء بقدومه سالماً غانماً والتبرك بطلعته المحبوبة وهو يقابلها ببشاشته الابوية حتى وصل الى ثغر جونيه : وكان الناس متألبين فيها من كل صوب للاحتفاء باستقباله والبلدة مزينة احسن زينة بالرايات والرياحين. فعرج على دار الحكومة حيث كانت قد تمت مراسيم الوداع يوم سفره الميمون وهناك تقدمت له خطب الترحيب فبادل الجميع بعواطفه الابوية . ثم صعد الىبكركي حيث استراح من عنا، هذا السفر الطويل وهناك دخل الكنيسة ورفع آي الشكرلله تعالى ولوالدتهالعذرا. الطوباوية من صميم القلب على حسن الختام.

واستتببه المقام ايده الله على الدوام وامد بايامه السعيدة الى سنين مديدة مقرونة باسباب التوفيق والعافية لمجده تعالى وخير للطائفة بمنه وكرمه:

آمين آمين لاارضي بواحدة : حتى يقول جميع الناس آمينا



# فهرس الكتاب

|                                                           | - Toci |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| توطئة للطبعة الثالثة من الكتاب                            | +      |
| مقدمة الكتاب                                              | ٤      |
| تميد في معاني الاستقلال                                   | ,      |
| الباب الاول : في بيان استقلال اهل جبل لبنان من قبل        | 16     |
| دخول النصرانية عليهم : اي من اول امرهم حتى                |        |
| الفتح العربي                                              |        |
| الباب الثاني : في بيان استقلال جبل لبنان وسكان            | ٤.     |
| الاصليين من بعد النتح العربي لسورية حتى عهد               |        |
| الصليبين                                                  |        |
| الباب الثالث: في احوال الموارنة على عهد الصليبين          | ٧٠     |
| الباب الرابع : في بيان استقلال الموارنة بجبل لبنان من بعد | 177    |
| خروج الصليبيين منسورية الى استيلاء الدولة العثانية        |        |
| عليها : ايمن قبل اوائل القرن الرابع عشر الى اوائل         |        |
| القرن السادس عشر                                          |        |
| الباب الخامس: في بيان استقلال الموارنة بجبل لبنان من      | 147    |
| اوائل القرن السادس عشر الى النصف الثاني من                |        |
| القرن التاسع عشر : اي منذ فتحت الدولة العثانية            |        |
| سورية ومصر حوالىسنة ١٥١٥ الى نظام لبنانالحالي             |        |
| ۱۸۲۰ تنس                                                  |        |
| 7.381                                                     | ~~~    |

| الخاتمة المحاسبة المح | 7.7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ذيل اول : في رد بعض الاعتراضات الواردة في كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 417 |
| « سورية الغد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ذيل آخر : في رد افترا، صاحب كتاب " سورية الغد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 |
| على الامير بشير الشهابي المعروف بالكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| تاريخ الامير يوسف شهاب واحمد باشا الجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711 |
| تاريخ الامير بشيرالناني المعروف بالكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401 |
| ملحق : في بعض الشهادات المعتبرة التي اقتبسناها من اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 |
| بعض اقطاب الفرنسيين وغيرهم مما يلامس موضوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ملحق آخر : في بعض ما حصل من التدابير في سبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 |
| استقلال لبنان الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| مقالة في مستقبل لبنان المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 |
| خطبة داود بك عمون رئيس الوفد اللبناني الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £Y£ |
| لدى مو تمر الصلح في فرسايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| تقرير غبطة بطريرك المواردة رئيس الوفد اللبناني الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EYF |
| لدى، مو متر الصلح في باريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| جواب المسيو كليمنصو رئيس الوزارة الفرنساوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.7 |
| ومو تمر الصلح الى غبطة بطريرك الوارنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |



# -070-اصلاح خطأ

| صواب               | خطأ              | سطر | inin   |
|--------------------|------------------|-----|--------|
| من الطبيعة         | في الطبيعة       | ٨   | 17     |
| ومما يحبب          | عا يحبب          | -   | **     |
| شعثهم              | شتهم             | 1   | 44     |
| وانتصر لاصحاب      | لاصحاب           | 14  | 22     |
| رهبان              | الرهبان          | ٨   | 24     |
| باللغة             | بالغة            | *1  | 0+     |
| وتثقيبه            | وتيتيبة          | -11 | 02     |
| ذكر لرجل           | ذكر رجل          | 15  | 00     |
| le                 | tà               | 12  | 00     |
| وبطربركهم          | اطرير كهم        | 12  | 07     |
| وني                | في               | -   | . 04   |
| محفوطتان           | محفوظان          | 14  | 01     |
| معرفة              | معرفته           | **  | 09     |
| شيزر               | سيزر .           | 1.  | 71     |
| طغج                | طنح              | 14  | 71     |
| طفج                | طنج              | **  | 71     |
| وان یکون           | وان یکن          | 14  | 75     |
|                    | ryy              | 19  | 71-    |
| ايقانيه            | ابيفاميه         | 14  | Y+     |
| موقعة المنصورة     | الموقعة المنصورة | 1.  | 97     |
| على ما رواه من     | علی ما نری من    | 17  | 114    |
| اهل هذه الجبال     | اهل الجبال       | 17  | 114    |
| يرجح صحة           | برجح على         | rr  | - 119. |
| بصدده              | بصدد             | 19  | 100    |
| ولا قتل الا العصاة | ولا قتل العصاة   | *   | 171    |
| بعده المقدم        | بعد المقدم       | 12  | 177    |
|                    |                  |     |        |

| صواب                           | خطأ                      | سطر | مفعدة |
|--------------------------------|--------------------------|-----|-------|
| للنصرانية                      | النصرانية                | 12  | *1.   |
| اربعة على التوالي              | ثلاثة على التوالي        | 14  | TTY   |
| والمامس                        | والرابع                  | 14- | 777   |
| الشيخ جرجس مدير"ا له           | الشيخ عبدالاحد مدبراً له | 11  | 714   |
| توقاوا                         | توغلوا .                 | A   | 775   |
| لهم حتى يكلوا                  | لهم يكاوا                | 17  | 777   |
| بعد انفتح الاتراك رودس         | بعد فتح رودس             | 17  | ***   |
| اذ نزحوا اليها مع هو ولاء الفر | يرمع هو ولاء الفرسان     | 11  | ***   |
| وتوءدة المساه                  | وتودءة                   | ٦   | TYO   |
| بشراي من                       | بشراي اي من              | 14  | 799   |
| لباقة                          | لياقة                    | 19  | **    |
| نائباً                         | ثانبا                    | 2   | 1-1-1 |
| راس بيروت ،                    | داس کبیروت               | 12  | **    |
| واولاد الامير يوسف             | واولاده الامير يوسف      | 1   | 2.7   |
| الماله                         | المألا                   | Y   | 2.7   |
| بكل                            | 8                        | ٩   | 4 A   |
| ولا استقراره                   | ولا استقرار له           | 7   | 275   |
| سرادقه                         | سرادقة                   | 1   | LYF   |
| فعاسه                          | فعبه                     | 11  | LYA   |
| شاليه                          | قيالية الم               | -   | 297   |
| قبيل                           | قبل                      | 14  | 494   |

الى غير ذلك من الاغلاط المطبعية التي يمكن القارىء ان يدرك صواجا باقل تبصر



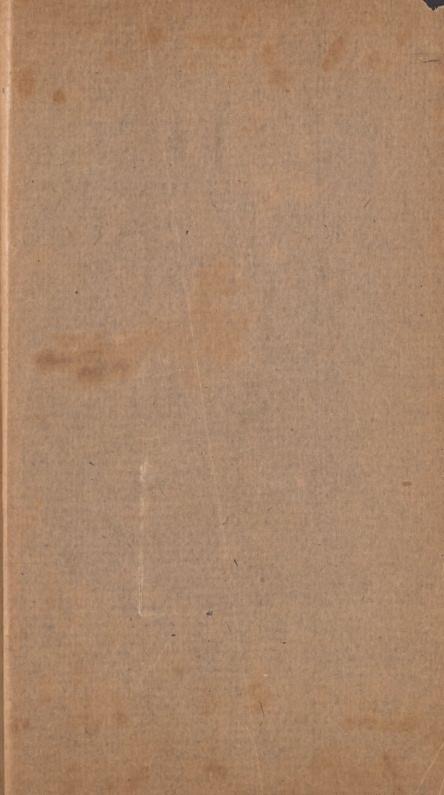

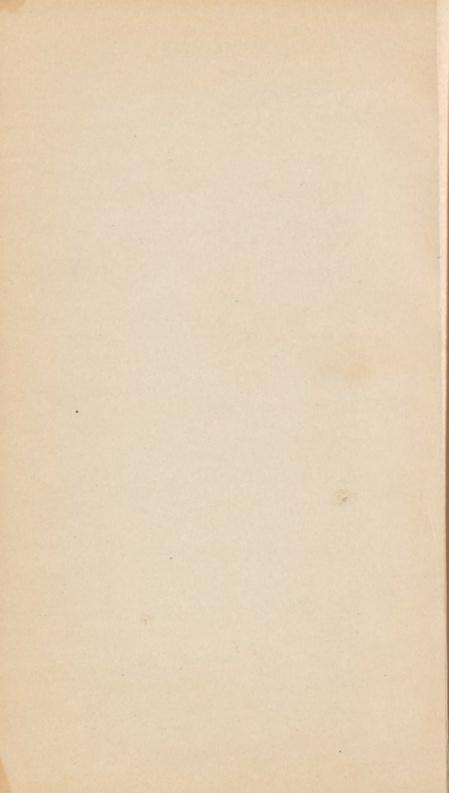

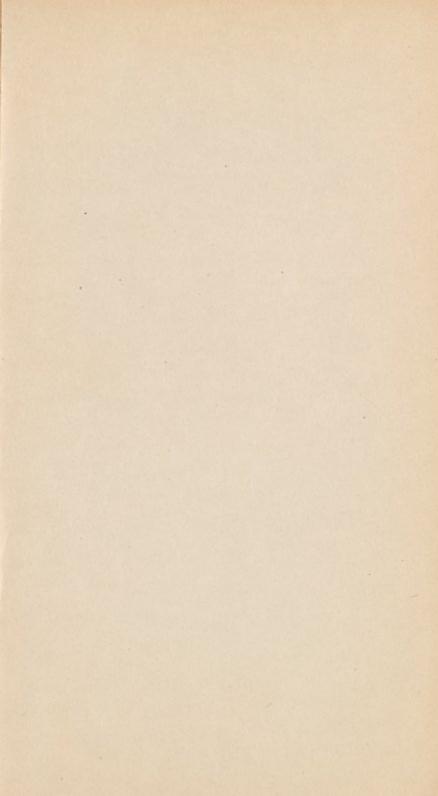

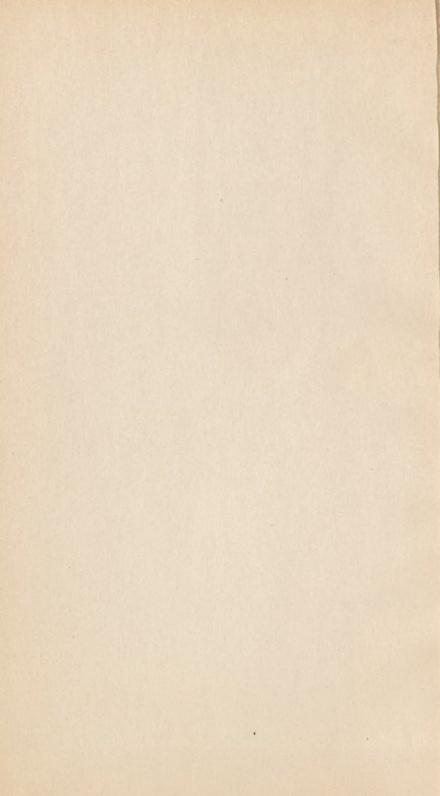

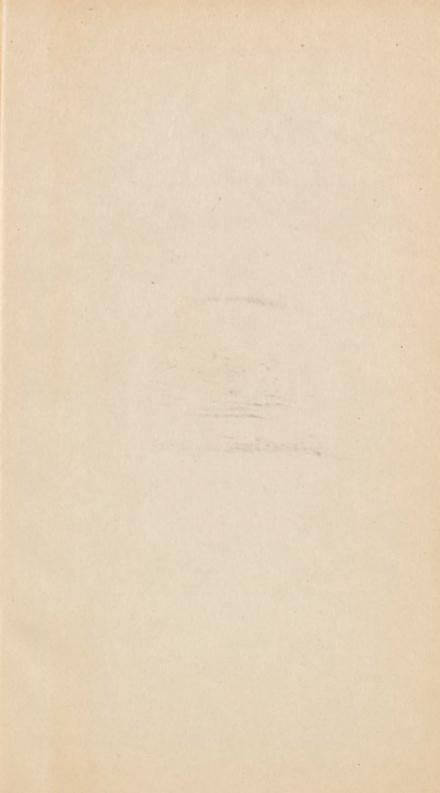

## Library of



### Princeton University.

PURCHASED FROM FUNDS

GIVEN BY

THE GRANT FOUNDATION

